أرنهاد واستطون مدونا بأوندى





المشروع القومين للنرجمة

إخلي ، صلا 4 احتر حسار

516

# إرادة الإنسان

# في شفاء الإدمان

تأليف: آرنولد واشطون ودونا باوندى

ترجمة: صبرى محمد حسن



#### المشروع القومى للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد : ١٦٥
- إرادة الإنسان في شفاء الإدمان
  - أرنولد واشطون
    - دونا باوندى
  - صبري محمد حسن
  - -- الطبعة الأولى ٢٠٠٣

هذه ترجمة كاملة لكتاب:

#### Willpower's Not Enough

Arnold Washton : مُألِيف

**Donna Boundy** 

الناشر: Harper Perennial

1990

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٧٣٥٢٥٦٧ فاكس ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel: 7352396 Fax: 7358084.

\_\_\_\_

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى الثقافة .

# الحتويات

| 9          | تصدير المترجم                                         |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 13         | شكر وتقدير                                            |
| 15         | ملاحظات للقراء                                        |
| 17         | مقدمة : الكتاب ليس من كتب الحلول السريعة              |
|            | القسم الأول : أمريكا في نوبة سنُكر                    |
| 25         | ١ – مظاهر الإدمان المتعددة                            |
| 41         | ٢ - أهذا هو الإدمان ؟                                 |
| 57         | ٣ - كيف يقع الإنسان العادى في فخ الإدمان              |
| 75         | ٤ - مصدر الإدمان في داخلنا                            |
|            | القسم الثاني : ما أسباب تعرضنا للإدمان                |
| 93         | ه – الشخصية المدمنة                                   |
|            |                                                       |
| 131        | ٦ – الأسرة المدمنة                                    |
| 131<br>157 | ٦ – الأسرة المدمنة                                    |
|            |                                                       |
|            | ٧ – المجتمع المدمن                                    |
| 157        | ٧ – المجتمع المدمنالشفاء من الإدمان الشفاء من الإدمان |
| 157        | ٧ – المجتمع المدمن                                    |

# قائمة الجداول

| 108 | جنول رقم ١: سمات الشخصية المدمنة والمساعدة على الإدمان              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | جنول رقم ٢: برنامج الخطوات الاثنتي عشرة الذي تطبقه جمعية مساعدة     |
| 219 | مدمنى المشروبات الروحية                                             |
| 277 | جدول رقم ٣: المدمن والمدمن المرافق: شكلان متوازيان من أشكال الإدمان |
| 278 | جدول رقم ٤: الأشخاص الذين يتأثرون بإدمان الآخرين                    |
| 312 | جِنول رقم ٥ : قائمة المراقبة الذاتية                                |
| 351 | <b>جدول رقم ٦ : كيف يعالج الشفاء سمات الشخصية المدمنة</b>           |

## تصدير المترجم

يظن أناس كثيرون أن قوة الإرادة ، هي كل ما يحتاج إليه المدمن ، إن أراد التخلص من إدمانه ، ولكن الواقع والحقيقة يقولان لنا : إن فشل الإنسان ، أي إنسان ، في السيطرة على مخدر من المخدرات أو التحكم في نشاط من الأنشطة ، يكاد يحبط كل المحاولات التي يستهدف بها ذلك الشخص السيطرة على تعاطى ذلك المخدر أو ذلك النشاط . السبب في ذلك أن أصل الإدمان وأساسه ليس في المخدر أو النشاط وإنما هو مجرد شوق ورغبة في تغير الحالة النفسية ، من هنا يصبح الشفاء في المحصلة النهائية ، تغييراً لأسلوب الحياة الذي تسير عليه حياة المدمن ، أو إن شئت فقل : الشفاء هو التخلص من أسلوب حياة الإدمان . كتاب إرادة الإنسان في شفاء الإدمان ، ينير لقارئه المدمن الطريق الذي يهديه إلى تغيير أسلوب حياته والتخلص من الإدمان .

والكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام مقسمة إلى عشرة فصول بخلاف المقدمة ، وقائمة الجداول والشكر والتقدير وبعض الملاحظات عند قراءة الكتاب ،

والقسم الأول من الكتاب يحمل عنوانًا يقول: أمريكا سكرانة ، ويقع في أربعة فصول تتناول أشكال الإدمان المختلفة ، وماهيته والطرق التي توقع البشر في فخ الإدمان ، كما يناقش هذا القسم أصل الإدمان وهل هو نابع من داخل الفرد أم وافد عليه من الخارج ،

وعنوان القسم الثانى: أسباب تعرض الناس للإدمان ، ويقع فى ثلاثة فصول أحدها للشخصية المدمنة ، وثانيها للأسرة المدمنة ، وثالثها للمجتمع المدمن .

واختار المؤلفان للقسم الثالث عنوان: الشفاء، وينقسم إلى ثلاثة فصول: وقف الإدمان، والابتعاد عن الإدمان، ثم التماثل للشفاء والمضى قدمًا فيه. وأخيرًا خاتمة الكتاب وقائمة المراجع. كما يشتمل الكتاب على ستة جداول أحدها لسمات الشخصية المدمنة، وثانيها لبرنامج الخطوات الاثنتى عشرة الذي تطبقه جمعية مساعدة

مدمنى المشروبات الروحية ، وثالث هذه الجداول يتناول المدمن والمدمن المرافق ، ورابعها للأشخاص الذين يتأثرون بإدمان الآخرين ، وخامس هذه الجداول يتناول مكونات المراقبة الذاتية ، والجدول الأخير خاص بعملية الشفاء من الإدمان .

ومؤلفا هذا الكتاب: رجل وامرأة من أصحاب الدرجات العلمية الرفيعة ومن المتخصصين الأمريكيين الكبار في الإدمان ومشكلاته وعلاجه، ومن باب الإجادة والدقة اقتصر المؤلف على تناول المشكلة من جانب الرجال، دارسًا إياها دراسة مستفيضة، في حين تتناول المؤلفة المشكلة من جانبها النسائي.

ومن رأى باتريشيا أوجرمان Patricia Ogerman مؤلفة كتاب كسر دائرة الإدمان ، أن كتاب إرادة الإنسان في شفاء الإدمان ؛ موضوع هذا العرض هو «الكتاب الشامل الذي يعين القارئ على تفهم الإدمان بكل أشكاله» . وتقول أيضًا : «إن القسم الخاص بالارتداد إلى الإدمان هو من روائع الكتاب» . وترى جودى تاثلبوم مؤلفة كتاب رفض المعاناة ؛ أن أروع ما في الكتاب هو «الخطوات الفعلية التي أوردها الكتاب في القسم الثالث ضمن عملية الشفاء من الإدمان» .

والكتاب في مجمله يهم كل من يود معرفة المزيد عن الإدمان بأشكاله المختلفة وطريقة التحرر والتخلص من ذلك القيد البشع.

بقى أن أقول إن الكتاب طبع فى المرة الأولى بغلاف مقوى ثم بعد ذلك بغلاف ورقى لمواجهة الطلب الشديد عليه . وهو يشكل إضافة مكملة وأساسية لمنظومة الكتب التى تتناول الموضوع .

# الإهداء

إلى أبى ، إيرفنج واشطون ( ١٩٠٩ – ١٩٧٥ ) ، الذى لا ينسى له كل من عرفوه كرمه الحاتمى وحنانه الدافق .

١.م.و

إلى أمى إثير فيليس باوندى / وتغليداً لوالدى دين باوندى ، اللذين علمانى بالقدوة الحسنة قيمة حياة الاستقامة وعفة اليد .

٠. ،

# شكر وتقدير

بفضل تعاون الكثيرين تحولت الفكرة إلى كتاب ، ولا يسعنا إلا أن نشكر كل من تعاون معنا كل أحد باسمه :

ونخص بالذكر جون ميخائيل المحرر الذى رافق المخطوطة ورعاها بتوجيهاته وإرشاداته في مراحلها الكثيرة ، كما نشكره أيضًا على طول مىبره وأناته ودعمه ومساعداته لنا .

كما نشكر أيضًا السيدة / دبرا الفنيين ، محررة الإنتاج على إخلاصها في إنتاج المخطوطة على أفضل نحو ممكن .

كما نتوجه بالشكر أيضًا إلى لارى أشميد ، محرر التنفيذ ، الذى وثق بنا فى دعمنا لهذا الكتاب ومساندتنا له من البداية إلى النهاية .

ولا يغيب عنا أن نتوجه بشكرنا أيضًا إلى وكيلنا كونى كلوسن clausen التى وقفت على مزايا هذا الكتاب عندما كان مجرد فكرة وأربع صفحات من الملاحظات.

وبحن ممتنون لـ - كات ديفيز لمهاراتها في الإعداد ، وممتنون لها أيضًا في صداقتها ، وخفة ظلها ، وكلها أمور ثبت أنها لا تقدر بثمن طوال فترة إتمام هذا الكتاب والانتهاء منه .

ونشكر إريكا ليندا على قراءة ذلك العدد الكبير من بروفات الطباعة التى كانت تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل ، ونشكر لها أيضًا التفاهم المفيد الذى كان بيننا وبينها ، والأهم من كل ذلك شكرنا لها على مشاركتها لنا الرؤية نفسها .

ونخص بالذكر والشكر هنا هاريس بريمان من مركز موستارد سيد العلاجي ، في نيويورك لإسهاماته المهمة في المخطوطة ؛ الأمر الذي أضفى عليها وضوح هذا الرجل وحكمته .

كما نتوجه بالشكر أيضًا إلى كل من ديبكا دانيلز / وكارول بيركن ، وإلى جين لوتس Letus لإسهاماتهم الكثيرة في هذا البحث ، كما نتوجه بالشكر إلى السيدة / جوان مونكاسي على العمل الذي قامت به في مسودة البحث الأولى .

وبخص بالشكر أيضاً كثيرًا من الذين شفوا من الإدمان ووافقوا على أن نجرى معهم مقابلات شخصية وبدرجها ضمن هذا الكتاب أملاً في أن يتعرفها الآخرون وتكبر آمال الشفاء في داخلهم .

وأنا أعترف هنا بفضل زوجتى نانيت ستون وابنتى تالا وداناى وتشجيعهن لى ومساندتهن إياى .

# - آرنولد واشطون

وأود أن أشكر عائلتي لمساندتها القيمة وحماسها الشديد ، وبخاصة كلا من مارسيا وماري بيث .

وأنا لا أنسى فضل ليونا ترينين ، ولا ذكاءها أو حبها أو واقعيتها ، نظرًا لأن كل هذه السمات ساعدتنى على المضى قدمًا في تأليف الكتاب من ناحية والحفاظ على خفة الظل والمرح من ناحية ثانية ،

كما أشكر كلاً من توم كوليلو وبارت فرايدمان ، زملائى فى العمل ، على طول صبرهما وبخاصة طوال انشغالى بتأليف هذا الكتاب .

أخيرًا خالص شكرى وامتنانى لكل من فرانسيسا ، وإلينا ، وهوارد ، ويندرا ، وسوزى ، وأصدقاء آخرين كثيرين يصعب أن أذكر كلا منهم باسمه، الذين ساعدوا ، كل بطريقته الخاصة ، على خلق جو الجماعة الذي يعد مطلبًا أساسيًا من مطالب الخلق والإبداع والمضى بهما قدمًا .

#### - دونا باوندی

### ملاحظات للقراء

ليست كل حالات الإدمان متشابهة أو صنواً واحداً . نظراً لأن هناك فروقاً مهمة بين مختلف هذه الحالات ، من ذلك مثلاً أن إدمان تعاطى الكيماويات ، هو وحده الذى ينفرد بإحداث تأثيرات مادية فى المخ البشرى – وذلك على العكس تمامًا من أشكال الإدمان الأخرى ، ومع ذلك ، وبرغم كل هذه الاختلافات ، إلا أننا نستطيع تقدير القيمة الكبيرة التى تكمن فى التعرف على الضيوط المشتركة التى تربط بين أنواع الإدمان التى قد تبدو مختلفة ظاهريًا فقط . معنى ذلك ، أن أنواع الإدمان قد تبدو مختلفة ظاهريًا ، إلا أنها جميعها قد تنشئا أو تتولد عن الأسباب الجذرية الواحدة التى تكمن وراء هذه الأنواع . ومن هذا المنطلق ، آثرنا أن نتغاضى عن الجدل الأكاديمي الدائر الآن حول تحديد أو عدم تحديد إن كانت أنواع بعينها من السلوكيات المعتادة تندرج أو لا تندرج ضمن الإدمان ، أو أنها يجرى تصنيفها في أفضل الأحوال على أنها أشكال من أشكال السلوك القهري أو الإجباري ، وأوجه الشبه بين مختلف أشكال الإدمان هي وطريقة التعامل مع تلك الأسباب ، ويكفينا أن نقول : إن الكتاب الذي بين أيدينا يتناول وجه الشبه بين مختلف أشكال الإدمان .

وإذا ما سلمنا بالقيود المفروضة على الجنس النحوى في اللغة الإنجليزية ، نجد أن التخلى عن استعمال الجنس النحوى يعد نوعًا من التحدى وشكلاً من أشكال التعصب . ونحن في كل مرة نتطرق فيها إلى الإشارة إلى شخص معرف ( كأن نقول مثلاً "المدمن" ) نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نختار بين استعمال الضمير الدال على المذكّر "هو" والضمير الدال على المؤنث "هي" ، أو قد نضطر في بعض الأحيان إلى استعمال ذلك المركب المحرج من الضميرين "هو أو هي" .

وحلاً لهذه المشكلة آثرنا التنويع بين الضميرين . ونحن نأمل فى ضوء ذلك التنويع ، أن نتيح الفرصة لأكبر عدد من القراء أن يفيدوا من مادة الكتاب - والسبب فى ذلك أن الإدمان نفسه لا يعرف التعصب أو التحيز .

هذا الكتاب يحتوى على بعض الملاحظات على أسباب الإدمان كما يحتوى أيضًا على بعض من طرق الشفاء من الإدمان . ولما كانت كل حالة من حالات الإدمان أو إن شئت فقل : السلوك الإدماني ، تعد شكلا مستقلا بذاته ، فذلك يحتم على القارئ أن يستشير متخصصًا مؤهلاً في المسائل التي تتعلق بحالات الإدمان ، كل على حده ، وبذلك يتسنى للقارئ أن يحصل على تقويم مناسب وعناية مناسبة أيضًا . وهذا الكتاب لا يهدف إلى أن يكون بديلاً عن تلك الخدمات المؤهلة والمتخصصة .

يضاف إلى ذلك ، أن الأسماء الواردة فى هذا الكتاب هى بيانات تحقيق الشخصية ، والتى حصلنا عليها من المقابلات الشخصية التى أجريناها من أجل هذا الكتاب ، هذه البيانات ، وتلك الأسماء جرى تغييرها حفاظًا على الناس وعلى أسرارهم وإمعانًا منا فى تجهيل تلك البيانات .

#### مقدمة

# الكتاب ليس من كتب الحلول السريعة

الكتاب ليس من كتب الحلول السريعة . هذا يعنى أننا إن كنا نبحث عن إجابات سهلة وسريعة لمسألة الإدمان ، فلن تجدها في هذا الكتاب بأي حال من الأحوال .

هل تحس أنك محبط ، وهل تحس أن أصدقا لله قد تخلوا عنك ، وهل تحس أيضًا بالغش والخداع ؟ هل اشتريت هذا الكتاب ظنًا أننا قد نقدم لك أو حتى لغيرك علاجًا سريعًا للإدمان ؟ إن كان ذلك هو مقصدك : فذلك مجرد جزء من المشكلة : بمعنى أن ذلك مجرد فهم محدود للإدمان والمعتقدات الخاطئة عن طرق التغلب على الإدمان . يحسب كثير من الناس أن المدمن لا يحتاج إلى قدر كبير من السيطرة على النفس : "لو تبذل جهدًا أكبر فإنها بكل تأكيد سوف تتوقف عن الشراب (أو الشره في تناول الطعام ، أو إدمان مختلف أنواع الرجال ، أو تعاطى الكوكايين ) . إن كل ما تحتاجه هو قوة الإرادة " .

الحقيقة هي أبعد الأشياء . والذي يحول بين المدمن ، في واقع الأمر ، وبين الشفاء هو اعتماده على قوة الإرادة ليس إلا . والمدمن إذا ما لجأ إلى قوة الإرادة ، قد يخرج من الإدمان – مدة أسبوع ، أو شهرًا وقد تطول المدة عن ذلك . ولكن أجلاً أو عاجلاً ، وعندما تشتد ضغوط الحياة ، تصبح مسئلة عودة ذلك المدمن إلى الإدمان من جديد أمرًا محتملاً . أو ، قد ينجح المدمن في التغلب على شكل من أشكال الإدمان باستعمال "قوة الإرادة" – ليجد نفسه أسيرًا لنوع آخر من أنواع الإدمان ، كما هو الحال عند سالى Sally التي توقفت عن الشراب ، ولكنها استأنفت إساءة استعمال مخدرات الوصفات الطبية ؛ أو كما حدث لـ – هوارد عندما توقف عن إدمان تناول الطعام ، ليتحول إلى تعاطى الكوكايين . معنى ذلك ، أن المدمن قد يلجأ إلى قوة

الإرادة في تخليص نفسه من أعراض الإدمان الذي يعانى منه ، ولكنه يظل معرضًا للانتكاس والعودة إلى إدمانه السابق من جديد ، أو قد يدمن بعض السلوكيات القهرية الأخرى - إلى أن يُحْدِث تغييرات داخلية أخرى في نفسه هو .

قوة الإرادة بحد ذاتها لا تكفى فى الشفاء من الإدمان نظرًا لأنها (قوة الإرادة) تنبع أصلاً من التفكير الذى يتسبب فى الإدمان ذاته - الاعتقاد بأن هناك "حلاً سريعًا وعاجلاً " لكل شيء ، ومن الاعتقاد أيضًا أننا إذا ما مارسنا قدرًا كافيًا من السيطرة فإن ذلك قد يجنبنا كل القلق والآلام ، ونظرًا لأننا تربينا ونشأنا فى مجتمع يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الحلول العاجلة السريعة ، فليس من الغرابة فى شيء أننا عندما نحاول كسر أى نوع من أنواع الإدمان ، نكون قد اقتربنا منه فى ذات الوقت ، والفكر إلذي يسيطر على أذهاننا هو ، "لابد أن يكون هناك مخرج سهل " .

استخدام قوة الإرادة في كسر أي نوع من أنواع الإدمان هو ما نطلق عليه اسم "تفيير النسق الأول" (\*). قوة الإرادة يستحيل أن تعمل عملها على ما يرام ، في مثل هذا الظرف ، لأنها تنبع ، شأنها في ذلك شأن المشكلة نفسها ، من التركيبة الذهنية نفسها . والمدمنة على سبيل المثال عندما تفقد سيطرتها على تعاطى المخدرات التي تحدث تغييرًا في الحالة النفسية ، كيف يتأتى لمثل هذه المدمنة أن تحاول السيطرة من جديد على تعاطى تلك المخدرات كيما يتحول ذلك التحكم والسيطرة إلى حل دائم ؟

ومن منظور تغيير النسق الثانى (\*) تجرى إعادة صياغة المشكلة داخل تركيبة مختلفة من المفاهيم والمعتقدات . وتغيير النسق الثانى فى الإدمان يعنى عدم بذل جهد أكبر فى السيطرة على الإدمان ، أو إن شئت فقل إنه يعنى أيضًا رفع اليدين والتسليم بالهزيمة والاعتراف بها – أو إن شئت فقل اعتراف المدمن بأنه لا يقوم بالسيطرة فعلاً .

والمدمن يجد صعوبة كبيرة فى ابتلاع هذه الفكرة والتسليم بها ، "ولكن ذلك يبدو عكس ذلك الذى ينبغى أن أفعله . أنتم تطلبون منى أن أتوقف" . هذا هو ما تريد ، لأن هذا هو ما ينبغى أن يكون ، إن أول ما يجب أن نبدأ به ، هو أن أية محاولة جادة من جانب المدمن كى يكون سويًا ، ومقبولاً ، ويؤدى أداءً حسنًا ، وأن يكون شخصًا "عادياً" ،

<sup>(\*)</sup> مصطلحا "تغيير النسق الأول" و "تغيير النسق الثاني" وردا عند بول إتزلاوك ، وأخرين ، في كتابهم المعنون «التغيير» ، ( والذي نشرته دار نشر دبليو . ويليو نورتون بمدينة نيويورك في العام ١٩٨٨ ) .

كل ذلك يشكل جزءًا فقط من كل ما يمكن أن يكشف ذلك الشخص ويجعله معرضًا للوقوع في الإدمان. من هنا فإن المدمن (الشخص) عندما يتوقف عن المحاولة ويقبل نفسه بالشكل الذي هو عليه (حتى وإن كان مدمنًا) ، وعندما يعترف بأنه فاقد السيطرة ، هنا فقط يبدأ مثل هذا الشخص (المدمن) استعادة السيطرة من جديد . وهذا شكل من أشكال التناقض الظاهرى ، ولكن عملية الشفاء من الإدمان تنطوى على الكثير من أشكال ذلك التناقض .

إن الطعنة الرئيسية في اتجاه الشفاء من الإدمان ، لا تتمثل في السيطرة على الذات ، في واقع الأمر ، وإنما تتمثل أصلاً في قبول الذات ، بالشكل الذي هي عليه . والشخص عندما يقبل ذاته تمامًا بالصورة أو بالشكل الذي هي عليه يتمكن من التوقف عن محاولة السيطرة على الطريقة التي تتبدى له بها الأشياء ، بل إنه سرعان ما يبدأ هنا ملاحظة الدمار الذي تنطوى عليه نظرية الحلول العاجلة السريعة ، بل إنه سرعان ما يدرك أيضًا أن تلك النظرية لا تصلح له . وهنا فقط تبدأ عملية الشفاء من الإدمان .

وعلى صعيد المجتمع ، تعد الحرب التى تشنها السلطات على المخدرات مثالاً رئيسيًا من أمثلة إحداث تغييرات النسق الأول ، ووضعها موضع التنفيذ ، وهذا بحد ذاته معالجة يقوم بها مجتمع المدمن لمشكلة المخدرات . وتقوم خطة تلك المعالجة على محاولة التحكم فى توريد المخدرات والسيطرة عليها ، (كما لو أن مسألة توريد المخدرات أو جلبها هى المشكلة نفسها ) ، فضلاً عن السيطرة أيضًا على مسألة احتياج الناس أو عدم احتياجهم المخدرات (كما لو كان ذلك أمرًا ممكنًا) . إن ما ينقص هذه العملية هو الأمانة والملاحظة الذاتيتين . نحن لم تكن لدينا الجرأة الكافية كى نعترف أن المحاولات الني نبذلها في سبيل السيطرة على ذلك الوباء والتحكم فيه لم تؤت ثمارها أو تحقق المرجو منها ، ولم تكن لدينا أيضًا الجرأة الكافية التي تجعلنا نعترف أيضًا أن المشكلة (شأنها شأن أي شكل آخر من أشكال الإدمان ) بدأت تنتقل من سيء إلى أسوأ . وبدلاً من ذلك الاعتراف ، رحنا نشن المزيد من المبادآت ، وفي محاولة منا السيطرة على هذه المشكلة . وبعد تعاقب الأعوام ، رحنا ننحي جانبًا المشكلة الرئيسة : حقيقة أن كثيرًا من الأمريكيين يتحرقون شوقًا إلى " الحلول المتعجلة " بكل أنواعها ، وبتطلعون إليها .

من هذا المنطلق، فنحن نشبه الزوج الذى تزوج من امرأة مدمنة ويظن أن تلك المرأة الناطاعت أن تضع يدها على الخطة tactic "الصحيحة" - بالتخلص من كميات الشراب، أو بإقناع مدمن الكحول بأنه يضر بصحته - فإن ذلك سيكون كفيلاً بحل المشكلة، وواقع الأمر، أنه لا كميات الشراب أو نقص المعلومات أو الافتقار إليها هما المشكلة، وإذا كان مدمن الكحول يرغب في الشراب وتتوق إليه نفسه، فإنه سوف يجد الوسيلة التي تمكنه من الحصول عليه. لأن هذه هي طبيعة الإدمان ؛ إنها طبيعة قاهرة!

مسألة التغلب على الإدمان – على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة – تحتاج إلى ما يطلق عليه اسم تغيير النسق الثانى ، بمعنى التفكير فى الإدمان وتعرفه بطريقة جديدة . ويجب ألا يتبادر إلى أذهاننا أن إدمان المخدرات ، أو الجنس ، أو التسوق ، أو إدمان العمل ، أو إدمان الطعام ، أو حتى إدمان البشر كلها تدخل ضمن الظواهر التي لا رابط بينها . صحيح أننا نقرأ كتبًا منفصلة عن كل شكل من أشكال الإدمان ، وصحيح أيضًا أننا نحضر الجمعيات التي تساعد على الشفاء من أنواع الإدمان المختلفة . ولكننا في أيامنا هذه ، بدأ يتضح لنا أن المصدر الأساسي للإدمان لا يوجد داخل المادة بذاتها أو النشاط الفردي بنفس القدر الذي يوجد عليه داخل أنفسنا . نحن بحاجة ماسة إلى نموذج للفهم والشفاء ، وألا يكون ذلك النموذج مبنيًا على أعراض الإدمان ، وإنما على أصل المشكلة – أو إن شئت فقل : نموذج نفهم به "المرض" الموجود داخلنا والذي يجعلنا معرضين ومكشوفين لتلبية نداء كل مغيرات الحالة النفسية لنا .

وهذا هو ما نحاوله فى الكتاب الذى بين أيدينا . ونحن نعرض فى هذا الكتاب صورة للإدمان أكبر من أية صورة تكون قد خطرت ببال القارئ من قبل – والأمر هنا يشبه خارطة الطريق التى وضع عليها أسهم مكتوب عليها "أنت فى هذا المكان" . ومن الطبيعى أن نعرف أن الخارطة وحدها وبنفسها لا يمكن أن توصلك إلى أى مكان . وكل ما يمكن أن تقدمه لك ، هو الاتجاه الذى يجب أن تسلكه وتسير فيه ، كما تبين لك أيضًا بعض الطرق المكنة الأخرى التى يمكن أن تمشى فيها . ومع ذلك يتعين عليك أن تقطع الطريق بنفسك ولوحدك .

والخبر الطيب الذي يمكن أن نسوقه هذا هو أن الشفاء من الإدمان أمر ممكن بحق - إذا ما استطاع المدمن التخلي عن الحلول الإدمانية ونحّاها جانبًا . زد على ذلك ، أن سير المدمن في طريق الشفاء سوف يغير حياته تغييرًا إيجابيًا وعميقًا بشكل

لا يمكن تصوره . وربما كان أهم ما يمكن أن تعرفه عن عملية الشفاء أنها سوف تتعلق بالحرمان . ذلك أن التخلى عن المخدر – أيا كان نوعه – لا يعنى أبدًا استقالة المدمن من حياته ودخوله حياة أخرى خالية من قيود المرح أو حياة من السأم والملل الذي لا ينتهى .

الأمر على العكس من ذلك تمامًا . وسنرى ، أن الشفاء يعنى أن نتعرف الارتياح الداخلى الذى يترتب على قبول الذات . الشفاء يعنى أن نتعلم مواجهة المشكلات بثقة واقتدار ، إدراكًا منا أننا لدينا المهارات التى تمكننا من التعامل مع تلك المشكلات من باب إدراكنا التبعات والمسئوليات ، ومن باب سعة الصدر وسعة الأفق ، ومن باب الإبداع أيضًا . يضاف إلى ذلك ، أن الشفاء يدور حول إيجاد المزيد من الإشباع الحقيقي في الحياة – إحساس بالمعنى ، إحساس بالانتماء ، وإحساس بالمرح والمتعة . وبمرور الوقت ، سوف يحقق الشفاء المدمن ، في واقع الأمر ، لذة أفضل وأمتع من تلك التي كان المخدر أو المسكن يعطيانه إياها .

قد يراودنا ، ونحن ، على طريق الشفاء ، شيء قليل من الحنين إلى الماضى ، وهذا أمر وارد ومفهوم أيضًا . وبالرغم من ذلك كله ، من المحتمل أن نكون قد عليشنا أوهام الإدمان – مثل الفكرة التي راودتنا عن هذا الكتاب – فترة طويلة من الزمن . والتخلص من هذه الأوهام أثناء عملية الشفاء يشبه التخلص من جزء من أنفسنا . ولكننا إذا ما اشتقنا إلى تلك الأنماط المألوفة القديمة ، يجب أن نحاول أن نتذكر وألا ننسى أن تلك الأنماط لم تكن تحقق لنا ما نريد بأي حال من الأحوال – لأن ما نريده ليس إلا وهمًا . من هنا ، يجب أن يسمح المدمن لنفسه بالاستثارة والانفعال ، ويتركها تمضى قدمًا وهي مفعمة بالأمل . إنها بحق مغامرة تستحق منا أن نبدأها وبشرع فيها .

القسم الأول أمريكا سكرانة

### مظاهر الإدمان المتعددة

مسألة أن أمريكا تعانى من وباء التعاطى القهرى للمخدرات ليست بالأمر الجديد علينا ولا من قبيل إفشاء الأسرار ، وإذا كان السياسيون والشرطة يبحثون بلا جدوى عن الطرق والأساليب التى يمكن بها وقف هذا المد ، إلا أن الكثيرين من البشر بدأوا يدركون أن شهية الأمريكيين الوطنية إلى تعاطى الكيماويات التى تغير الحالة النفسية إنما تشكل مجرد جانب واحد من مشكلة وطنية واسعة الانتشار وبعيدة المدى أيضًا - ولا تقتصر على مجرد إساءة استعمال المخدرات .

واعتبارًا من الستينيات أخذ عدد الأمريكيين المدمنين يتزايد عامًا بعد آخر . وترتب على ذلك أن بدأ عددهم يتراوح بين ١٤ و ١٦ مليون أمريكي يلتحقون بجمعيات المساعدة الذاتية على اختلاف أنواعها والتي يصل عددها حاليًا إلى ما يقرب من نصف مليون جمعية تنتشر في كل أنحاء البلاد لمساعدة الناس على التخلي عن شكل أو آخر من أشكال الإدمان المختلفة ، ونحن نتوقع لهذين الرقمين أن يتضاعفا خلال السنوات الثلاث القادمة . يضاف إلى ذلك ، أن الكثير من "صور الإدمان الأخرى" – إدمان الطعام ، وإدمان العمل ، وإدمان المقامرة ، والتسوق ، وإدمان الجنس ، بل وأيضًا إدمان التدريبات الرياضية – قد تبدو آمنة ولا ضرر منها ، بل إنها قد تكون مدعاة التفكه والضحك في بعض الأحيان . ومع ذلك ، فقد أصبح هذا النشاط لدى كثير من الأمريكيين هدفًا بحد ذاته ، يتحكم في حياتهم ويقيدها ويسيطر عليها بدلاً من أن يثريها ويقويها .

والأمثلة على ذلك كثيرة ، بل ويصعب حصرها : فهناك مدمن التسوق الذي لا يمكن أن يغادر سوقًا من الأسواق دون أن يشترى شيئًا – أي شيء ! وهناك أيضًا مدمن

القمار الذى يدخل سباق الخيل (أو الأسهم والسلع) وهو يعلم مسبقًا أن الرهان قد فات أوانه وأصبح متأخرًا عن موعده . وهناك مدمن الجنس الذى ينشد لقاءً فارغًا بعد آخر ، برغم تجربته للقلوب الكسيرة ، والأمراض الجنسية ، وحاليًا التهديد بالإصابة بمرض الإيدز ، أو إن شئت فقل مرض نقص المناعة المكتسب .

والذى يجمع بين هذه القصص وقصص أخرى كثيرة لا تحصى ولا تعد هو الجانب القهرى فيها . هذا يعنى أن الشخص يكون مجبرًا على تكرار ذلك السلوك برغم أنه يعرف النتائج السلبية التى تترتب عليه – وهنا يبدو ذلك الشخص كما لو كان يستجيب لأمر داخلى بدلاً من حرية الاختيار . والإشارة التى تدل على السلوك الإدمانى هنا تتمثل فى أن الشخص عندما يحاول السيطرة على ذلك السلوك والتحكم فيه ، يكتشف أن قوة الإرادة لا تكفى لتحقيق هذه السيطرة وذلك التحكم .

هذا هو برايان Brian أحد مدمنى بطاقات الائتمان . وهو أعزب ويبلغ من العمر ثلاثين عامًا ، يمارس أعمالاً غير نظامية أو إن شئت فقل : أعمالاً مؤقتة في مجال الطباعة بالحاسب الآلي ، ويتمثل إدمان هذا الشاب بصفة أساسية في السفر والترحال . وهو يستعمل بطاقته الائتمانية في شراء تذاكر الخطوط الجوية في أغلب الأحيان ليستعملها في السفر إلى أماكن لاتهمه من قريب أو بعيد . وخلاصة القول ، في رأى برايان ، هو أن يواصل هذا السفر وذلك الترحال ، بغض النظر عن المكان . وفي بعض الأحيان ، قد يتناول برايان واحدة من الخرائط ، ثم يغمض عينيه ، ويضع إصبعه على مكان ما ، ثم يشترى بعد ذلك تذكرة السفر إلى ذلك المكان .

أضف إلى ذلك ، أن برايان اشترك فى برامج "الطائر المستمر" التى تنظمها بعض شركات الطيران ، واستطاع من خلال أحد هذه البرامج أن يجمع حوالى ٩٣٠٠٠ ميل إضافة إلى ٤٠٠٠٠ ميل أخرى من خلال برنامج ثان . الأغرب من ذلك ، أنه طار إلى مدينة كانساس ثم عاد منها فى اليوم نفسه لمجرد أن يفوز بمسابقة الأميال الثلاثية التى نظمت فى ذلك اليوم . وإذا لم يتوفر له مكان فى الدرجة السياحية ، فهو يدفع الفرق ويسافر بالدرجة الأولى . ومن رأى برايان أن الطيران هو "التحليق" المطلق "فى السماء" .

يقول برايان : إنه ينسى - بصورة مؤقتة - كل همومه ومنغصاته أثناء الطيران . لا أحد يستطيع الوصول إليه (بما في ذلك الدائنين) ، كما أنه يستطيع أيضًا أن

يهرب من حياته . ومن سوء طالع برايان ، أن الضغوط التى تقع عليه عندما يهبط على الأرض تكون أكثر من تلك التى هرب منها ، من ذلك مثلاً ، أن الديون المستحقة على بطاقته الائتمانية تصل حاليًا إلى ٢٨٠٠٠ دولار ، برغم أن دخله السنوى لا يزيد على ٢٦٠٠٠ دولار ، ونظرًا لعجز برايان عن سداد الحد الأدنى في بعض بطاقاته الائتمانية فهو يتلقى العديد من إعلانات المحاكم التى تطلب منه المثول أمامها لمقاضاته على عدم سداد المطلوب منه ، يضاف إلى ذلك أن راتبه يجرى الحجز عليه باستمرار .

وفى إحدى المرات ، ونظرًا لإلغاء كل تذاكر الطيران ، باستثناء تذكرتين (نظرًا لأنه يدفع لهاتين الشركتين طائعًا مختارا) فقد وصل الأمر به إلى القيام برحلة ذهاب وعودة إلى مكان ما لمجرد أن "يأكل" على الطائرة (وهو أيضًا واحد من مدمنى الطعام) . يقول برايان ، إنه كان يعرف ويعى عندما كان يفعل ذلك ، أنه كان "خارجًا عن " إطار "سيطرته وتحكمه" ، وإكنه كان يجد نفسه مضطرًا إلى فعل ذلك بأي شكل من الأشكال .

منذ أيام قلائل ، أقرضته شقيقته ٣٠٠٠ دولار كى يغطى بها مطالباته العاجلة ونصحته أن يلتحق بجمعية المدينين المجهولين ، وهى واحدة من الجمعيات التى تساعد على شفاء مدمنى الإنفاق ، كما تساعد أيضًا على حل مشكلات المديونيات . والمدهش حقًا أن برايان حضر واحدًا من اجتماعات تلك الجمعية وتأكد أنها مفيدة بحق ونافعة : يقول برايان : "كانت هذه هى المرة الأولى التى أحسست فيها بأنى أستطيع الحديث فيها عن بطاقتى الائتمانية ، وأن هناك أيضًا من يدرك ما أقوله ويعرفه . لقد أحسست بحق أنى مقبول من المجتمع" .

كيم ، كاتبة حرة تبلغ من العمر تسعة وعشرين عامًا ، لم يحدث مطلقًا أن دامت أية علاقة من علاقاتها الرومانسية مع أحد من الناس أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر ، وعندما كانت كيم في سن المراهقة وقع لها حادث سيارة خطير نتجت عنه بعض الندوب في رجلها ، كما تسبب لها أيضًا في إصابة أحد أطرافها بقليل من الإعاقة الدائمة ، الأسوأ من ذلك ، أن الحادث تسبب لها في بعض المتاعب العاطفية : وكيم تظن أنها طاردة للرجال وغير جاذبة لهم ، وعندما كانت كيم تحاول إثبات وجودها أدمنت الجنس .

وكيم تسعى رغمًا عنها ، إلى أن تكون مطلوبة جنسيًا ، ويطاردها الرجال ، ويعاشرها جنسيًا أكبر عدد ممكن من الرجال على اختلاف أنواعهم وأشكالهم ،

وهى لا تفعل ذلك إلا فى ضوء طقوس معينه ، فهى بواقع أربع مرات كل أسبوع تلبس أحدث الأزياء ، وتتناول شيئًا من الشراب فى منزلها ، وتقصد بارًا ( مكان الشراب ) من بارات وسط المدينة ، وتشرب كأسين آخرين ، وتتحول إلى امرأة لعوب ، ثم تصطاد رجلاً – مختلفًا فى كل مرة – وتعود به إلى شقتها لتمارس معه الجنس . ويندر أن تلتقى كيم ذلك الرجل أو تراه مرة ثانية ، ودخلت المشروبات الكحولية هى والكوكايين ضمن طقوس هذه المرأة أيضًا – إلى حد أن كيم تجاوزت الحدود ودخلت حيز الإدمان أيضًا فى المشروبات الكحولية وتعاطى الكوكايين .

أضف إلى ذلك أن كيم اكتشفت مؤخرًا أن واحدًا من أولئك الرجال الذين عاشرتهم جنسيًا ، مصاب بمرض الإيدز (إذ لم يحدث أن طلبت ممن تعاشرهم جنسيًا استعمال الواقى الذكرى أو أية وسيلة أخرى من وسائل الحماية الجنسية) ، وأنه أيضًا ممن يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن فى الوريد . وبعد أن أصابها الرعب والفزع جراء ما يمكن أن تكتشفه وتقف عليه ، وجدت نفسها غير قادرة على الذهاب إلى الطبيب لتتأكد إن كانت مصابة أو غير مصابه بالإيدز . ومع كل ذلك ، فهى عاجزة عن تغيير سلوكها . إذ ما زالت تخرج وتختار الرجال الذين يعاشرونها جنسيًا ، وما زالت تشرب المشروبات الكحولية ، وما زالت أيضًا تتعاطى الكوكايين كى يخدر مشاعرها وفوق كل ذلك ، فهى لا تستعمل وسائل الحماية الجنسية . هذا يعنى أن الجنس أصبح "مخدرا" عند كيم ، وأنها أصبحت ملتصقة بالتجرية .

عندما ورث المهندس بول ، البالغ من العمر أربعة وثلاثين عامًا ، مبلغًا معقولاً من المال في العام الماضي ، قرر أن يجرب العمل في سوق الأوراق المالية ، وكانت المرة الوحيدة التي استثمر خلالها في سوق الأوراق المالية ، منذ حوالي خمس سنوات – واستطاع خلالها أن يضاعف رأس ماله، من هنا بدا الأمر وكأنه فرصة سانحة له .

وهنا ابتسم الحظ لـ - بول مرة ثانية . فقد خاطر بوضع كل ما اديه مرة واحدة في سلة درجة المخاطرة فيها عالية جدًا - منطقة الخيارات - وحالفه الحظ وربح الجولة ، وحقق بول ربحًا خياليًا إلى حد أنه أدمن تلك التجربة وأصبح ملتصقًا بها . وهنا ترك بول عمله وهو يجلس الآن في منزله طول اليوم ليشاهد شبكة الأخبار المالية ( التي اشترى لها خصيصًا طبقًا من أطباق الأقمار الصناعية ) ويجرى متحركًا بين جهاز التليفون وجهاز التليفزيون . وفي معظم الأيام ، لا يستطيع ترك المنزل لتناول الغذاء

خشية أن تفوته عملية من العمليات . وهو يتاجر ، دومًا ، طول النهار في الأوراق المالية ، وهو لا يشعر بالسعادة إلا إذا أجرى ثلاث أو أربع عمليات كل يوم .

وواقع الأمر ، أن حالة بول النفسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشريط جهاز التكرز . معنى ذلك ، أنه كلما زادت استثمارات بول ارتفعت أيضًا حالته النفسية ؛ وإذا ما تدنت تلك الاستثمارات انخفضت روحه المعنوية وساءت حالته النفسية . وفي الحالتين ، ينتهى اليوم وهو مرهق ومكدود من ذلك التقلب النفسي .

وقد أثر ذلك أيضًا على علاقته بزوجته جين ، التى تحمل فى أحشائها طفلهما الأول ، وجين لا تعرف شيئًا عن الأوراق المالية ، ونظرًا لأن الأوراق المالية هى كل ما يشغل بال بول بل إنها أيضًا كل ما يريد أن يتحدث عنه هذه الأيام ، فإن جين وبول ليس بينهما قاسم مشترك ، هذا يعنى أن مسألة اهتمام بول بالأوراق المالية تحولت كما يقول بول إلى "شيء فاصل" يفصلهما عن بعضهما .

هذه المسألة ، هى بلا أدنى شك ، مسألة فصل لا مسألة وصل ، والسبب فى ذلك هو التأثيرات الناجمة عن مقامرة بول فى سوق الأوراق المالية وانعكاس هذه الآثار على حياتهما كزوج وزوجة ، عند هذه المرحلة أعطى الحظ ظهره لـ - بول ، إذ خسر الجزء الأكبر من مكتسباته كما خسر أيضًا مبلغًا من المبلغ الأصلى الذى بدأ به - ومع ذلك لم يتوقف بول عن هذه المقامرة ، وواصل بول استثمار أموال أكثر وأكثر فى ذلك النوع من القمار ، اعتقادًا منه أنه سيعوض ما راح ، وقد وصل الآن إلى مرحلة اللعب فى ذلك السوق بصرف النظر عن المكسب والخسارة ، يقول بول : "إن لعب القمار يبعدنى عن الماقع الذى أعيشه ويخرجنى منه " ، وهذا هو ما يعيش عليه بول حاليًا .

مارسيا ، امرأة تبلغ من العمر أربعين عاماً ، تعمن إدارية فى واحدة من الكليات ، وتعيش فى إحدى الضواحى الفاخرة فى كاليفورنيا . تزوجت مدة خمس سنوات من أحد أعضاء هيئة التدريس الذى التقت به فى الكلية ولكنه يدمن المشروبات الكحولية ، ولكنها انفصلت عنه مؤخراً ، وتعترف بأنها سعيدة بذلك الانفصال – مع أن ذلك الانفصال يعنى أن تقوم وحدها بتربية طفلهما الذى يبلغ عامين من العمر . ولكن مارسيا لها طريقتها الخاصة فى التعامل مع القلق والتوتر الذى يصيب حياتها : إنها تتعامل مع هذا التوتر بالأكل وتناول الطعام .

وهى بعد أن ينام صغيرها وتضعه فى فراشه أثناء الليل ، تجهز لنفسها كميات هائلة من الطعام: كعك ، آيس كريم ، سندوتشات مشكلة ، حلوى ، ومعجنات بالمكسرات – وتحمل تلك الكميات إلى غرفة نومها وتجهز عليها فى جلسة واحدة ( أو بالأحرى تتكئ وتنحنى كما تقول هى ) . وهنا تشعر مارسيا وكأنها قد تعاطت مخدرا "ثم تروح فى سُبات عميق . وإذا ما استيقظت أثناء الليل ، فإنها تحضر المزيد من الطعام وتقوم بالتهامه لتنام من جديد ، وفى بعض الأحيان ، فإنها فى اليوم المتالى لنوبة السكر هذه ، قد تأخذ مُليّنًا ، يصل إلى حوالى ثلاثين قرصًا فى اليوم الواحد.

ونظرًا لأن وزن مارسيا يقترب من الرقم ٣٠٠ ، فإن أصدقاءها وزملاءها يبدون في أغلب الأحيان ملاحظات مفادها أن مارسيا لابد أنها تعانى من "مشكلة في غدها" ، والسبب في ذلك أنهم لم يروها قبط وهي تقبرط في تناول الطعام . وهم لم يفهموا أو يدركوا أنها تأكل سرًا لا علانية – شأنها في ذلك شأن مدمنى الطعام – الأمر الذي لا يمكن لأحد معه أن يتدخل في تلك الطقوس السرية . وخلال ساعات العمل ، تسرق مارسيا الطعام ، أحيانًا ، من مطبخ الإدارة – لا لأنها لا تستطيع أن تدفع ثمن ما تأكل ، وإنما لأن الطعام موجود بالفعل في المطبخ ولأنها لا تستطيع مقاومة تلك الرغبة . وهي تعيش في خوف دائم من احتمال انكشاف أمرها ، مما يترتب عليه أذاها وإذلالها .

وتنعكس آثار كل ذلك ، بدنيًا ، على مارسيا . فهى تعانى من آلام فى قدميها ، وفى كتفيها نظرًا لزيادة وزنها . وهى تشعر أيضًا بآلام فى مفاصلها عندما تمارس التدريبات البدنية ، يضاف إلى ذلك أنها قصيرة النفس . يضاف إلى ذلك أيضًا ، أنها تعانى من سنة أشهر ، التهابًا فى القواون .

وقد جربت مارسيا كل أنواع الحمية ، ونقص وزنها آلاف الأرطال ، وزاد وزنها أيضًا آلاف الأرطال ، وزاد وزنها أيضًا آلاف الأرطال . وهي تقول : إنها تحاول أن تكون "عادية" في تناول الطعام ولكنها لا تستطيع ذلك ، وتعترف مارسيا "إن الظعام يريحني تماما" . وقد التحقت مارسيا مؤخرًا بجمعية مدمني الطعام ، وتقول إنها تحس بالأمل يترعرع داخلها لأول مرة في حياتها .

## كلنا معرضون للإدمان

الشيء المهم في هذه القصص الحقيقية - والتي تكاد تكون صورة طبق الأصل - أن القليل منها هو الذي يبرز ذلك النمط الذي اعتدنا أن نرى المدمن عليه أو صورة منه. كان الناس ينظرون إلى المدمن على أنه ذلك الصبى الفقير تعيس الحظ ، ذلك الصبى المهمّل ، الذي جاء نتاجًا لتنشئة فقيرة ، أو ذلك الصبى الذي يعاني من اضطراب عقلى بشكل واضح . لم يكن المدمن واحدًا من أمثالي ، أو واحدًا من أولئك الذين يشغلون وظيفة من الوظائف "المعتادة" ، في أغلب الأحيان ، في المجتمع . أبدًا ، لم يكن المدمن أن جارى ، أو حتى ولدى .

ولكن أظن أنه قد آن الأوان ألا نُصر على إنكارنا لقضية من هو المعرض الإدمان . وباء السلوك القهرى لا يحدث في الأماكن الحضرية المغلقة ، ولا للفقراء وحدهم ، ولا لغير المتعلمين ، ولا يقتصر على جنس دون غيره . هذا الوباء ، الإدمان ، يحدث في البلدان الصغيرة وفي المدن الكبيرة في كل أنحاء أمريكا ؛ الإدمان تراه خلف أبواب المنازل في المناطق العشوائية التخطيط ، وفي المنازل التي تشكل امتداداً الضواحي ، وتراه أيضاً في الشقق السكنية الفارهة أيضاً ؛ وتراه أيضاً بين الطبقات ذات المستوى التعليمي المرتفع وبين المتسربين من المدارس الابتدائية والثانوية والمتوسطة ، الإدمان موجود أيضاً بين الناس من مختلف الألوان والطبقات . الأمر لا يحتاج منا إلى أن ننظر إلى أبعد من المربع السكني الذي نحن نفيه ، بل ننظر حتى إلى أسرنا كي نقف على قصص الإدمان ونقف أيضاً على الآلام في حياة الناس .

واقع الأمر ، أن الشخصية المدمنة موجودة على شكل نسق مستمر . ولما كنا جميعًا قد تربينا في مجتمع مدمن وسط ظروف ، كما سنرى ، يتولد عنها تعرضنا للإدمان ، فإن غالبيتنا توجد عند نقطة معينة من ذلك النسق . نحن معرضون للإدمان بدرجات مختلفة وذلك اعتمادًا على ماذا نكون من الداخل inside – وليس اعتمادًا على المكان الذي نعيش فيه ، أو على المال الذي نكسبه ، أو على لون بشرتنا . إن ما ندمنه قد يتأثر ببعض هذه العوامل ، ولكن الإدمان نفسه لا يتأثر بهذه العوامل .

الواقع أن هناك فروقًا واختلافات بين "مظاهر" الأشكال المختلفة للإدمان. بعض أشكال الإدمان ، على سبيل المثال ، أكثر تدميرًا من البعض الآخر . وقلة قليلة منا ،

هى التى تجادل فى أن إدمان تعاطى الكوكايين القاعدى له أبعاد أكثر خطورة من أبعاد إدمان العمل ، وقلة قليلة منا أيضًا هى التى تجادل فى أن مدمن الجنس الذى يتحرش بالأطفال أكثر دمارًا وخطرًا من مدمن التسوق ، هذا يعنى أن الفروق – من حيث القسوة والآثار المترتبة على الإدمان تعد فروقًا كبيرة وهائلة ؟

ولكن إذا ما نظرنا نظرة فاحصة وجادة إلى أشكال الإدمان "غير الخطرة" مثل إدمان العمل ، والمقامرة في سوق الأوراق المالية ، والتسوق ، وأيضًا إدمان التدريبات البدنية ، فإننا سنجد أناسًا لا يفشلون فحسب في الوصول إلى إمكاناتهم وإنما يعانون في سبيل ذلك معاناة شديدة . ولكن نظرًا لأن المخدر الذي يتعاطاه أصحاب تلك الأشكال من الإدمان يعد مقبولاً من الناحية الاجتماعية ، فإن الأمر لا يشكل ضغوطًا ملحة على أولئك المدمنين تستوجب مساعدتهم .

وسوف نتحول الآن إلى استعراض بعض أشكال السلوك الإدماني الكثيرة التي تنتشر في المجتمع الذي نعيش فيه .

## أشكال الإدمان المتعددة

يتفق أغلبية الشعب الأمريكي على أن الشعب الأمريكي آخذ في التحول بسرعة إلى إدمان المضدرات، أو إن شئت فقل "شعب كيماوي". ونحن الأمريكيين نستهلك ما يزيد على نسبة ٦٠ في المئة من إنتاج العالم من المخدرات غير المشروعة. وهذه أعلى من أي نسبة مماثلة لدى الشعوب والأمم الأخرى. وطبقًا لآخر الإحصاءات، يصل عدد الأمريكيين الذين يتعاطون الكوكايين بصفة منتظمة إلى أكثر من ستة ملايين، ومعروف أن الكوكايين هو المخدر الذي يشيع تعاطيه على مستوى الشارع، وتصل نسبة احتمال إدمانه إلى أعلى المستويات. زد على ذلك، أن عدد من يتعاطون الكوكايين في شكله الجالب للإدمان، والذي يطلق عليه اسم المتشقق (\*) crack آخذ في الزيادة بصورة مطردة.

<sup>(\*)</sup> المتشقق : شكل من أشكال الكوكايين ، وقد يسمى الكوكايين القاعدى أو الكوكايين الحى ، وهو يسمى المتشقق لأنه أثناء تعاطيه باستعمال الغليون تنتج عنه تشققات . (المترجم)

يلى ذلك المخدرات المشروعة . وواقع الأمر أننا لسنا فى النور تمامًا فيما يتعلق بالنتائج السلبية لهذا الصنف من المخدرات – وبخاصة أهم وأشهر نوعين من تلك المخدرات وهما الكحول والنيكوتين . ومع ذلك ، فمن المعلوم أن الكحول والنيكوتين يتسببان فى وفاة ما يزيد على ٢٠٠٠ نسمة سنويًا ( وذلك بالمقارنة مع ٢٠٠٠ نسمة توفّوا بسبب المخدرات غير المشروعة ). وهنا يجب ألا يغيب عنا أن هناك عددًا من الأمريكيين يتراوح بين ٥ - ١٠ ملايين يسيئون استعمال أدوية العلاج الطبى التى من قبيل المهدئات ، والمسكنات ، وكذلك الأقراص المنومة .

ونظرًا لأن الإدمان هو شكل من أشكال السلوك الانهزامي الذي يعجز المرء عن إيقافه برغم نتائجه المعاكسة ، فإن هذا المصطلح يمكن أن ينطبق بدقة بالغة على كل سلوك ينطبق عليه هذا التعريف . ويقال ، على سبيل المثال ، إن عدد الأمريكيين الذين يدمنون الطعام يتراوح بين ٤٠ و ٨٠ مليون أمريكي ، وأن ذلك الشكل من الإدمان يجر على هذا العدد أمراض السمنة والبدانة ، ومرض السكر ، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية ، واضطرابات الهضم . (ومعروف أن نسبة من يموتون من الآثار الجانبية لإدمان الطعام تتراوح بين ٥ و ١٥ في المئة ) . ونظرًا أيضًا لأن كثيرًا ممن يدمنون الطعام يلجؤن إلى سلسلة لا تنتهى من الحميات الفذائية ، وذلك في محاولة فاشلة منهم "التحكم" في ذلك النوع من الإدمان والسيطرة عليه ، فإن صناعة إنقاص الوزن الرائجة التي تترتب على ذلك ، تصل قيمتها إلى حوالي ٢٠ بليون دولار .

وفيما يتعلق بالإدمان الجنسى ، فإن الجنس هو المخدر الوحيد الذى يتعاطاه المدمنون في بحثهم الذى لا نهاية له ، عن التنفيس ، وعن اللهو ، وعن الارتياح ، وفي بحثهم أيضًا عن الإثارة ، والإحساس بالقوة ، أو البحث عن آثار أخرى لا علاقة لها بالجنس من قريب أو بعيد .

وعند أحد طرفى المقياس ، يقف أولئك الذين يندفعون من لقاء جنسى إلى الذى يليه ، بغض النظر عن افتقارهم إلى الإشباع ( وبغض النظر حاليًا عن التهديد الخطير بالإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) ، وأولئك الذين يغرون النسوة على الزنا ( عقده دنجوان ) ، ويطاردون الموسسات ( أو تلكم النساء اللاتي يحولن أنفسهن إلى مومسات ) ، أو أولئك الذين يدمنون العادة السرية . أما أولئك الضالعون

والضالعات فى الإدمان الجنسى فتنمو لديهم سلوكيات من قبيل كشف مواضع خاصة من الجسم بغيه الاستثارة الجنسية ، أو الشذوذ الجنسى الذى يجد صاحبه متعة فى مشاهدة الأعضاء التناسلية أو العملية الجنسية ، وعلى الطرف الآخر من المقياس يقف أولئك الذين يسعون إلى السيطرة والتسلط على الآخرين من خلال الأعمال العنيفة مثل الاغتصاب أو الشذوذ الجنسى ،

وواقع الأمر ، أن أحدًا لا يعرف على وجه الدقة عدد مدمنى الجنس ، ولكن تبقى حقيقة مفادها أن عدد التقارير التى ترد عن إساءة استعمال الجنس يتزايد بشكل خرافى ( فقد ارتفع ذلك العدد من ٢٠٠٠ حالة في العام ١٩٦٧ إلى ٢٠٠٠٠ حالة في العام ١٩٨٧ ) ، وهذا يوحى ، بل ويؤكد أن عددًا كبيرًا من أولئك المدمنين يجىء عند الطرف الثانى من القياس ، هناك حوالى ٢٠ مليون أمريكى وأمريكية – ربع سكان أمريكا تقريبًا يساء استعمالهم جنسيًا عندما يصلون إلى سن الثامنة عشرة ، والمحزن ، أن الضحايا صغار السن ، الذين يقعون فريسة للمدمنين الجنسيين ، يدمنون الجنس وأشكالاً أخرى من الإدمان ، مما يؤدى إلى زيادة هذا النوع من الإدمان واستمراره في مجتمعنا .

يضاف إلى ذلك ، أنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة عن عدد مدمنى العلاقات ، أى العلاقات التى يلجأ إليها المدمنون ( كما لو كانت محدرًا ) كى تجنبهم بعض المشاعر والأحاسيس ، أو التى يلجأ إليها أوائك المدمنون لاستعراض القوة والسيطرة فى بعض الأمور – ولكن المبيعات الكبيرة من كتاب النساء المسرفات فى الحب ، الذى ألفه روبن نورود ، وكذلك انتشار جماعات المساعدات الذاتية الخاصة بهذا النوع من الإدمان ، يشيران إلى أن أعداد مدمنى العلاقات آخذة فى الزيادة .

ومن الناحية النموذجية ، يظل مدمن العلاقة متمسكًا بأطراف تلك العلاقة التى لا تستطيع أن توفر له مظاهر الارتياح المعتادة ( الأمان ، الولاء، الإخلاص ) نظرًا لأن هذه الأطراف نفسها تكون مدمنة الشكل من أشكال الإدمان ، أو لأنها تخاف الإخلاص وتخشاه ، أو قد تكون متزوجة ، أو أنها لا تكون موجودة بشكل من الأشكال . ومدمنو العلاقة (الذين يطلق عليهم أيضًا اسم المدمنين المرافقين codependents ، نظرًا لأنهم يغلب عليهم الميل إلى التعاون مع مدمنين آخرين ) قد ينفقون السنين بل والعقود وهم يبحثون عن الماء في بئر جافة . وهذا النوع من المدمنين يصاب الكثيرون منهم بالمتاعب العاطفية أو المتاعب البدنية أو قد يُعتدى عليهم جنسيًا خلال مشوار البحث هذا.

وعلى كل حال ، فإن عبارة "الإسراف في الحب والمبالغة فيه" لا تصف مشكلة إدمان العلاقة وصفًا دقيقًا ، وحقيقة الأمر ، أن تلك الفئة من البشر التي تعانى من هذا النوع من الاضطراب ، لا نستطيع نحن أن نحبهم حبًا خالصًا ، ناهيك عن "الإسراف في الحب" ، يضاف إلى ذلك ، أن "البقاء مع طرف العلاقة الذي يحولنا إلى فريسة أو لأنه لا يكون موجودًا بشكل أو بآخر، يباعد بيننا وبين حتمية مواجهة مشكلات إخلاصنا وولائنا كما يقوى في داخلنا نواة الاعتقاد الذي مفاده "أنا لست أهلاً لذلك" .

وعدد مدمنى القمار والمقامرة أكثر مما يمكن أن يخطر ببالنا - وعلى وجه اليقين يصل عدد أولئك المدمنين إلى ما يقرب من ١٢ مليون مدمن - وهناك حوالى خمسين مليون آخرين ، بين زوجات وأطفال ، يتأثرون بفعل ذلك النوع من المقامرة . زد على ذلك ، أن أرقام مدمنى سوق الأوراق المالية لا يدخلون ضمن هذا الرقم ، ومعروف أن إدمان سوق الأوراق المالية آخذ في "الازدياد" يومًا بعد آخر ، وفي معظم الأحيان نجد أن الناس الذين يدمنون التعامل في السندات والأسهم ، والذين يلعبون لعبه الخيارات ، وكذلك من يمارسون لعبة السلع ، هذه النوعية من البشر تنكر أنها تلعب القمار أو أنهم يمارسون المقامرة ، وهم يعللون ذلك قائلين إنهم عندما يأتون هذه الأعمال ويلعبون تلك يستثمرون" ولا يقامرون .

أضف إلى ذلك ، أن مدمنى القمار والمقامرة يخسرون ما هو أغلى وأكثر قيمة من المال ومن النفوذ : إذ أنهم يصابون بأمراض القلب نتيجة التوتر كما أن نسبة الموت انتحارًا بين هذه الفئة تصل إلى عشرين ضعفًا من معدل الوفاة المعتاد .

وبظرًا لأن منحنى مديونياتنا الائتمانية آخذ في الازدياد فإن أشكال الإدمان ذات الصلة بالإنفاق ، بدأ يتزايد عدد أولئك الذين يقرون ويعترفون بأنها تشكل مشكلة خطيرة بحق ، وبشكل عام ، فنحن مدينين بمبلغ يصل إلى حوالى ٦٥٠ بليون دولار على شكل دين استهلاكي – وهذه المديونية ضعف المديونية نفسها في العام ١٩٨١! وهذا الشكل من أشكال الإدمان يعكس انشغالنا الآخذ في الازدياد بعملية التسوق نفسها ، والغريب أن ما يقل قليلاً عن نصف مشتريات تلك المديونية يتعلق باستبدال سلع بالية ، والأمر هنا ، في مجمله لا يعدو أن يكون "عملية تسوق" شيء يشبعنا ، أو إن شئت فقل: تسوق شيء يجعلنا نحس بأننا أفضل حالاً .

وقد تحول عدد يقدر بحوالى ١٢ مليون أمريكى إلى إدمان العمل كى يتسنى لهم الوفاء بهذه المديونيات المتزايدة . وهذه الضائقة أو إن شئت فقل : هذا الكرب ، يمكن أن يكون باطنه أكثر خطورة من ظاهره ، والسبب فى ذلك، أن مثل هذا الكرب يسرق من الإنسان أثمن مصادره وأقيمها – الوقت . ونظرًا لأن الكثيرين والكثيرين منا يقطعون مسافات طويلة ، ويعملون ساعات أكثر من ساعات العمل الرسمية ، ويأخذون معهم أعمالهم إلى منازلهم ليقضوا فيها أمسياتهم ، فنحن نخسر صحتنا ، وحياتنا الأسرية ، والتمتع بالحياة . لقد تدهورت أخلاقيات العمل وضاعت ، وبدأنا نتحول إلى شعب بمن العمل .

تُرى ما هو الباعث على إدمان العمل؟ لماذا نقترف هذا الأمر؟ هناك سببان رئيسيان: (١) تحقيق الإحساس بالكفاية والقوة في موضع من المواضع، نظرًا لزيادة إحساسنا بأننا لسنا أكفاء، ونظرًا لإحساسنا أيضًا بالتشوش الفكرى، ونظرًا أيضًا لعدم إحساسنا بالأمان في علاقاتنا الحميمة، (٢) دفع أثمان أحمال السلع الاستهلاكية التي نحسب أننا نحتاجها (برغم أننا لا نكون بحاجة إليها في منازلنا مطلقًا ومع ذلك فنحن نشترى تلك السلع كي نلهو ونلعب بها ). وهذا الشكل من أشكال الإدمان أصعب الأشكال التي يمكن تعرفها أو تحديدها ، والسبب في ذلك أن نلك الشكل من الإدمان تشجعه ثقافتنا بشدة وتباركه ، ومسألة مقاومة إدمان العمل تشبه عملية سكب الشراب على الأرض في حفل من الحفلات : إذ يتعين عليك أن تكون لديك الإرادة في أن تكون ذلك الشخص الغريب .

إدمان التدريبات البدنية قد يبدو لنا خاليًا من الضرر تمامًا ، ولكننا عندما "نضطر" إلى الوقوع في هذا المأزق - باستثناء أي شيء آخر في حياتنا - نجد أنه يكلفنا الكثير . والعدّاءون المدمنون يضرون أنفسهم في معظم الأحيان ، كما يضرون أيضًا علاقاتهم الشخصية وإنتاجيتهم في العمل والسبب في ذلك هو تركيز أذهانهم في اتجاه واحد فقط ، والذي يفرق التدريبات البدنية الصحية عن مثيلتها الإدمانية هو أن عملية الكفاح ، في التدريبات البدنية الإدمانية ، من أجل قطع مسافات أطول ( أو من أجل رفع المزيد من الأثقال ، أو من أجل تحقيق أي أمر كان في هذا الاتجاه ) هي التي تشكل مربط الفرس ، نظرًا لأن العدّاء عندما ينتهي من تحقيق هدف من الأهداف يشرع على الفور في تحقيق الهدف الذي يليه . من هنا ، فإن مدمني

التدريبات البدنية لا يمكن أن يحصلوا على الكفاية ، والسبب في ذلك أنهم يحسون أنهم ليسوا أكفاء .

ومع التركيز الشديد على المظهر في مجتمعنا ، يجب ألا نستغرب عندما نرى الملايين تعانى من المبالغة في الاهتمام بصور أجسامهم وأبدانهم، والصور الكاريكاتورية المحزنة لهذا الشكل من أشكال الاهتمام الزائد عن الحد، تمثل تلك النسبة المئوية التي تقدر بحوالي أربعة في المئة من النساء الأمريكيات اللاتي يصبن بفقدان الشهية الطعام ( الجوع الذاتي ) في مرحلة من مراحل حيواتهن . ( وهذه النسبة تنخفض عند الرجال ، ولكنها آخذة في الارتفاع بين من يمارسون الجنسية المثل خاص ) . هذه المبالغة في التأنق والمحافظة على الشكل ليست خالية من الأضرار ؛ إذ من المعروف أن نسبة الوفيات بين من يفقدن ومن يفقدن شهية الطعام تصل إلى أعلى معدل لها . إذ تقدر بحوالي ٥ - ١٠ في المئة من بين الأمراض النفسية ، زد على ذلك ، أن إدمان التهام الطعام ثم تقيؤه bimida ، ذلك النوع من الاضطراب زد على ذلك ، أن إدمان التهام المواد "التقيؤ " - هذا الاضطراب تصل نسبة المصابات به التقيؤ الذاتي أو باستعمال مواد "التقيؤ" - هذا الاضطراب تصل نسبة المصابات به الي محوالي ثمانية بالمئه أو أكثر من ذلك .

هناك أيضًا تزايد نسبة مدمنى جراحات التجميل ، التى تشيع بين أولئك المتيمين بتغيير ملامحهم وقسماتهم عن طريق جراحات التجميل . هذا الصنف من البشر يستخدم الثنى والرفع والطرق والأساليب الأخرى مثلما يستعمل المدمن المخدرات : هذا يعنى أن ذلك الصنف من الناس عندما يلجئون إلى استعمال تلك الأساليب ، يحسنون شيئًا من الثمول (الانبساط) ، ومع ذلك فهم لا يكتفون بما يحصلون عليه . ثم يعاودون الكرَّة ثانية من أجل الحصول على المزيد ، في محاولة منهم أن يشعروا بمزيد من الرضا .

بعض السلوكيات ، قد لا تندرج ، فى بعض الأحيان ، ضمن أشكال الإدمان ، واكنها ، فى واقع الأمر ، تدخل ضمنه وتندرج تحته . هناك عدد من الأمريكيين يتراوح بين ١٠ و ١١ مليون أمريكي الذين يمكن أن نطلق عليهم اسم مدمن الدين . هؤلاء الأمريكيون ، وعلى العكس من أصحاب الاهتمامات الروحية أو الدينية الحقيقية يستغلون الكنيسة أو العبادة لا لتحقيق النمو الروحي أو ابتغاء وجه الله ، وإنما وسيلة

يخضعون بها حيواتهم للنظام والسيطرة ، من هنا فإن الدين ، شائه شائ أى شكل من أشكال الإدمان ، يمكن استغلاله فى السيطرة على الآخرين ، وهذا هو ما يشهد بصحته أولئك الذين ينشأون فى أسر المدمنين الدينيين .

هناك نمط سلوكى آخر ، هو العنف القهرى ، الذى يظن بعض الناس أنه لا يدخل ضمن أشكال الإدمان ، غير أنه قد يندرج تحته ، فى واقع الأمر ، فى بعض الأحيان . ومن المعروف أن ثورة "مدمن الغضب" rageaholic على طفل ، أو زوجة ، أو حتى على الغريب عنه ، تحقق لمثل هذا المدمن مغيرًا مؤقتًا من مغيرات الحالة النفسية ، وذلك عن طريق تفريغ توبره الداخلى . هذا يعنى أن المذنب عندما تقل سيطرته على النزوة ، يستشعر تمامًا ، فيما بعد ، الإحساس بالذنب والخزى ، ومع ذلك يكرر الشيء ويقترفه رغمًا عنه مرة ثانية ، برغم النتائج التي تترتب على ذلك . هذا يعنى أن قوة الإرادة قد لا تكون كافية لوقف مثل هذا العمل .

## العيش في مجتمع الإدمان يؤثر علينا جميعاً

أشكال الإدمان الوبائية التى تنتشر فى ربوع أمريكا كلها فى الوقت الراهن تؤثر علينا جميعًا ، وإذا كنا نحن أنفسنا لا نندفع بفعل الرغبات الذاتية القاهرة نحو تعاطى المخدرات أو التهام الطعام أو النشاط ، فنحن نعرف ، فى أضعف الأحوال ، واحدًا من الذين يفعلون ذلك ، والسبب فى ذلك ، أن كل مدمن يؤثّر فى عشرة آخرين تأثيرًا مباشرًا ، هؤلاء هم البشر الذين يتفاعل معهم المدمن أو المدمنة بصورة منتظمة .

والمدهش حقًا أن حوالى ٤١ فى المئة من أولئك الذين استطلع معهد جالوب للأبحاث آراءهم فى الفترة الأخيرة صرّحوا بأنهم قد وقعت عليهم أضرار بدنية ، أو نفسية أو اجتماعية فى حيواتهم بفعل إدمان شخص آخر الشراب . وهذه النسبة تعادل ضعف النسبة التى كان عليها ذلك الأمر فى العام ١٩٧٤ ؛ يضاف إلى ذلك ، أن هذه الدراسة لا تورد شيئًا عن أولئك الأشخاص الذين أضيروا بفعل مدمنى المخدرات الأخرى . هذه الدراسة لم تأخذ أيضًا بعين اعتبارها زيادة عدد الأطفال الذين أضيروا خلال فترة الحمل بفعل المخدرات ، أو الذين أضيروا منهم أيضًا أثناء طفولتهم لأن أباءهم انشغلوا بالمخدرات عنهم وبالتالى لم يعطوهم الرعاية أو العناية اللازمة .

وإذا لم نكن نعرف أحدًا من المدمنين بحق ، فنحن مازلنا ضحايا اذلك الوباء من منطلق أننا نعيش في مجتمع عدد كبير من أفراده يعدون خارج نطاق السيطرة . إن اعتمادنا على الأيدى العاملة ، على سبيل المثال ، بدأ يقل تدريجيًا ، فقد بدأت الأيدى العاملة تركز على إدمانها بدلًا من التركيز على عملها . ( وقد اعترف ثلاثة أرباع من يتعاطون الكوكايين أثناء الاتصال بهم على الخط الساخن ، أنهم يتعاطون الكوكايين أثناء على من واعترف ربع ذلك العدد بأنهم يتعاطون الكوكايين يوميًا ) . ويجب ألا يغيب عنا أن بعض أولئك المدمنين سيعلمون أطفالنا ، ويجمعون سياراتنا ، ويقومون على أمر حكومتنا ، ويؤدون أعمالا أخرى تعتمد على الجودة .

العيش في مجتمع من المدمنين يعنى أيضًا أننا نعيش مع أناس يتزايد عجزهم عن بناء العلاقات أو الحفاظ عليها . النشأة في أسرة مدمنة ، وهذا هو حال الكثيرين منا ، يعنى أننا لا نتعلم الإخلاص ، زد على ذلك ، أن أولئك الذين يقعون في براثن الإدمان يعجزون عن إعطاء الحب ، ولا يتمسكون بالشرف ، ولا يستطيعون أن يحموا أي شيء سوى إدمانهم – بغض النظر عن نوعية ذلك الإدمان .

ومع ازدياد معدل الإدمان يزداد أيضًا معدل المخاطرة بالسلامة عند الجميع - سواء أكانوا مدمنين أم غير مدمنين - الذين يخرجون من أبواب منازلهم كل صباح ، أضف إلى ذلك ، أن الجرائم المتعلقة بالإدمان آخذة في الزيادة ؛ إلى حد أن وزارة العدل تتوقع ، وهي في شديد الأسف ، أن يسطو اللصوص على ثلاثة منازل من بين كل أربعة خلال العقدين القادمين ، كما تتوقع أيضًا أن ٨٣ في المئة من الذين يبلغ عمر الواحد منهم اثنى عشر عاما سيكونون ضحايا لجرائم العنف أو ضحايا مستهدفة اتلك الجرائم .

سلامتنا اليومية يتهددها الخطر أيضًا من سائقى القطارات المدمنين ، والطيارين المدمنين ، وسائقى الحافلات المدمنين وسائقى السيارات المدمنين. وفى واحدة من حوادث القطارات المميتة التى وقعت فى العام الماضى كشف تحليل دم موظفى السكك الحديدية الخمسة عن وجود آثار المخدرات غير المشروعة فى دماء أولئك الموظفين . زد على ذلك ، أن ما يقرب من ٢٤٠٠٠ أمريكى توفوا فى العام ١٩٨٦ الميلادى فى حوادث سيارات الها علاقة بتعاطى المشروبات الكحولية .

. هناك أيضًا بعض الأبعاد الخبيئة بعيدة المدى لوباء الإدمان بصوره المختلفة : إذ يستنزف الإدمان من اقتصادنا كل عام حوالى ٢٠٠ بليون دولار ، تتمثل فى إنتاجية العمل الضائعة ، وفى الرعاية الطبية الخاصة بالإدمان ، وفى الجرائم الخاصة بالإدمان أيضًا . زد على ذلك ، أن المبالغ التى تنفق على المخدرات بصورة مباشرة كافية لأن تصيب العقل بالذهول (نحن ننفق حوالى ١٥٠ بليون دولار سنويًا على الكوكايين وحده) وهذا الوباء اللعين يمكن أن ينزل الخطر بدفاعنا الوطنى ، نظرًا لأن معدلات تعاطى المخدرات والكحوليات، بين من يلتحقون بقواتنا المسلحة يقال إنها آخذة فى الارتفاع بشكل ملحوظ .

ونحن ، شأننا شأن المدمن الفرد ، ونظرًا لأننا نعيش فى مجتمع مدمن، يتزايد ابتعادناعن السيطرة والخروج عليها . ونظرًا أيضًا لأن شهواتنا الجماعية تترتب عليها نتائج بعيدة المدى وواسعة الأثر ، فإن مشكلة الإدمان لا بد من مناقشتها قبل أن نتعافى من جديد كأمة . وإذا كان مدمن الكحوليات لا يستطيع ، فى أغلب الأحيان ، أن يتخذ أى قرار بشأن ديونه ، أو عمله ، أو حتى علاقته إلا بعد أن يفيق ، فنحن كأمة لن نستطيع اتخاذ قرار بشأن مشكلاتنا الداخلية إلا بعد أن نعكس تلك الاتجاهات التى تتعهد الإدمان والتربية فى إطار ثقافتنا .

وكما أن الفرد المدمن يمكن شفاؤه ، إذن فأمل الشفاء متوفر أيضًا لمجتمعنا المدمن الذي نعيش فيه . وسوف يتضح لنا ، أن المشكلة لا تتمثل في المخدرات بحد ذاتها ( أو بطاقات الائتمان ، أو الطعام أو الجنس ) ، وإنما أيضاً في شهيتنا التي لا تشبع من تعاطى مغيرات الحالة النفسية . ولعل هذا هو السبب في أن ما نسميه الحرب على المخدرات لا تعمل عملها أو تؤتى ثمارها. الشفاء أمر وارد على الصعيد المفردي وعلى صعيد المجتمع – ولكن شريطة أن نقر ونعترف منذ البداية بحقيقة المرض ونسلم به .

# أهذا هو الإدمان؟

متى تتحول العادة إلى شكل من أشكال الإدمان ؟ كيف نستطيع أن نميز الشىء الحقيقى عن النشاط الذى لا ضرر منه ولا ضرار ولا يحتاج منا أن نشغل به أنفسنا ؟ يرى بعض الناس أن المدمن ما هو إلا "شيطان متهور"، يطارد هدفًا طوال الأربع والعشرين ساعة كل يوم . والدليل الذى يستند إليه أولئك الناس هو : أننا إن كنا نأتى هذا العمل كل يوم فلا بد أن نكون مدمنين. وهذا الاعتقاد الخاطئ يترتب عليه جدل خاطئ أيضًا ، هذا يعنى أننا إذا لم نكن نأتى ذلك العمل كل يوم ، فنحن لا ندخل ضمن إطار المدمنين .

من هنا ، فإن مسألة تعاطى أو عدم تعاطى شىء بصفة يومية لا يمكن اعتبارها مقياسًا دقيقًا للوقوف على إدمان الشخص أو عدم إدمانه . وواقع الأمر ، أن الجزء الأكبر من المدمنين لا يتعاطون مخدراتهم بصفة يومية ، وإنما يتعاطونها على شكل نوبات سكر متفرقة ، أو على فترات متناوبة كل يوم ، وقد تتخلل ذلك فترات يبتعد المدمن خلالها عن المخدر أو يخضع تعاطيه له التحكم والسيطرة .

ولا بد لنا من تفهّم هذا تمامًا ، والسبب في ذلك أن المدمنين قد يستغلون ذلك المعيار الخاطئ ليثبتوا لأنفسهم ، في معظم الأحيان ، وللآخرين أنهم لا يعانون من مشكلة الإدمان ولا يعرفونها . فهذا مدمن يقول : "أنا لا أتعاطى الشراب يوميًا ، إذن فكيف يمكن أن أكون مدمنًا ؟" وهذا مدمن آخر يقول : "أنا لا أتعاطى الكوكايين إلا في عطلة نهاية الأسبوع . ولو كنت مدمنا، لتعاطيته في كل وقت وحين" .

وفيما يتعلق ببعض أنواع المخدرات والأنشطة الأخرى ، قد يتعاطاها الفرد ، يوميًا ، من الناحية النظرية ولا يصبح ( وهذا من غير المحتمل ) مدمنًا ، وفي كتاب

شعب من المقامرين ، على سبيل المثال ، والذى ألفه ستيوارت وينستون وهارين هاريس ، يوضع المؤلفان أن المرء بإمكانه أن يمارس المراهنات يوميًا ولا بد من المقامرة – فذلك عندما يكون مبلغ الرهان فى حدود إمكانات الفرد المالية وبحيث لا تترتب على ذلك أية نتائج سلية .

والمعروف أن تعاطى كتيرًا من المواد ، علمًا بأن ( النيكوتين ، والكافيين ، والكوكايين ، وكذلك المشروبات الكحولية ) ، بصورة يومية لا بد أن يؤدى إلى الإدمان . ومع تعاطى المخدرات عالية الإدمان التي من قبيل الكوكايين على سبيل المثال ، قد يكون من غير المعتاد أن يتعاطى أى إنسان مثل هذا المخدر بصورة يومية ، لمدة ستة أشهر على سبيل الافتراض ، دون أن يصبح مدمنًا – وبخاصة إذا ما سلمنا بتأثيرات ذلك المخدر الكيماوية الحيوية على مخ الإنسان .

زد على ذلك ، أن الإدمان يحدث أيضًا بغض النظر عن الكمية أو المقدار الذى يتعاطاه المرء من المخدر ، (كما أنه يحدث أيضًا بغض النظر عن عدد الشمات ، وبغض النظر أيضًا عن المبالغ التى ينفقها الإنسان فى المقامرة ، وبغض النظر أيضًا عن المقدار الذى يتعاطاه من المشروبات الكحولية ، وأيضًا بغض النظر عما يدفعه المرء فى المراهنات ) . معنى ذلك أن الإنسان قد يدمن تعاطى الشراب ، على سبيل المثال ، برغم أنه قد لا يتعاطى منه سوى كأسين فى اليوم الواحد – هذا فى حالة إذا ما كانت المدمنة أو المدمن يحاولان التحكم فى الرغبة الملحة فى تعاطى المشروبات الكحولية والسيطرة على تلك الرغبة وكبح جماحها . وبالمثل أدمن بعض الناس تعاطى الكوكايين ، مع أنهم لا يتعاطون منه سوى جرام واحد كل أسبوع ، فى حين أن البعض الأخر الذين يتعاطون الكوكايين بمعدلات أكبر لم تظهر عليهم علامات الإدمان ودلائله (مرحليًا على أقل تقدير ) .

هذا يعنى ، وكما سيتضح لنا ، أنه لا الكمية ولا عدد سرات تعاطى المخدر هما اللذان يهمان أو يعول عليهما فى الوقوف على طريقة تأثير المخدر على الإنسان ، سواء أكان ذلك التأثير مرحليًا ووقتيًا أم طويل الأمد عندما يؤثر على حياة الإنسان كلها . ومن المؤكد ، بل ومن المهم أن نعلم أيضًا أن تعاطى المخدر أو النشاط أيا كان يصبح إدمانًا ، إذا ما سبب للمرء مشكلات فى حياته ، ومع ذلك يستمر مثل هذا المرء فى تعاطى ذلك المخدر أو النشاط .

العامل الرئيسى الآخر الميز للإدمان هو الشىء الذى من أجله يتعاطى الإنسان ذلك المخدر أو ذلك النشاط . والإنسان إذا ما كان يتعاطى المشروبات الكحولية لإسكات "توتر" داخلى ، على سبيل المثال ، فذلك يحتمل ألا يدخل أو يندرج ضمن "التعاطى الجماعى" المشروبات الكحولية . وإذا كان الإنسان يمارس الجنس هربًا من المشاعر والأحاسيس التى لا قبل له بها وليس من قبيل التعبير عن الذات جنسيًا ، فذلك يكون من قبيل الإدمان في أغلب الأحيان. وإذا كان الهدف من الدخول في علاقة من العلاقات هو ألا يكون المرء وحيدًا، فذلك أيضًا يدخل في إطار الإدمان أو إن شئت فقل : إن استعمال العلاقة هنا يصبح في عداد الإدمان ، خلاصة القول : إن الإنسان عندما يستعمل شيئًا كي يغير به حالته النفسية نظرًا لأنه لا يطيق حالته النفسية التي هو عليها ، فإن ذلك سيقوده إلى الإدمان ويجره إليه .

## دلائل الإدمان الأربع الأساسية

إدمان الإنسان أى شيء من الأشياء أمر من السهل تشخيصه والوقوف عليه . وأعراض الإدمان يمكن تعرفها ووصفها . وهناك مرحلة معينة يمكن القول عندها إن الإدمان غير موجود ، ومرحلة معينة أخرى يصبح المرض موجودا . والمشكلة عند تشخيص إدمان شخص من الأشخاص تتمثل في أن هذا المرض يمكن تشخيصه ذاتيا . والسبب في ذلك ، أن المدمن إذا لم يكن على استعداد لتبين إدمانه والوقوف عليه ، فإنه يحتمل أن يرفض بشتى الطرق ، تشخيصنا له ووصفنا إياه بالإدمان . ومع ذلك ، ومن سوء الطالع ، أن المدمن هو آخر من يعلم عن مشكلة إدمانه والسبب في ذلك ، هو ذلك الدفاع الذي يعرف باسم الإنكار . زد على ذلك ، أن مسألة هزيمة الشخص عن طريق تشخيص إدمانه ، لا جدوى منها ولا طائل من ورائها .

وأفضل ما يمكن عمله - بدلاً من تشخيص إدمان المدمن - أن نعطى المدمن تغذية ارتجاعية حقيقية عن سلوكه وكيف أن ذلك السلوك يؤثر علينا، وعلى سبيل المثال، فإن الزوج الذي يستشعر القلق إزاء تعاطى زوجته الكوكايين مؤخرًا قد يقول لها: "لقد تأثرت تمامًا عندما تعاطيت الكوكايين في إحدى الليالي ولم تذهبي إلى عملك في اليوم التالي، وأنا أحس بالقلق نظرًا لأن الكوكايين أصبح له في حياتك الأولوية على

الأشياء الأخرى ، ومبلغ علمى أن ذلك سوف يؤثر على علاقتنا أيضًا ". الزوج عندما يقول ذلك ، لا يكون قد شخص إدمان زوجته أو وصفها بالإدمان ، وإنما يكون قد صارحها بما لاحظه وأخبرها بمدى تأثير ذلك عليه .

وإذا ما استمر ذلك السلوك الإدمانى ، فقد يحتاج الأمر إلى مواجهة حرفية مخططة ومدروسة ، أو إن شئت فقل "تدخّل" . وهناك كثير من مراكز العلاج التى تقوم على أمر هذه المواجهة أو ذلك التدخل كى تساعد أولئك الذين يتأثرون بفعل إدمان المدن .

وفيما يلى نورد دلائل ( أعراض ) الإدمان الأربع بشيء من التفصيل .

#### ١- الاستحواذ الفكري

السلوك الإدمانى عادة ما يكون قهريًا ومستهلكًا إلى حد بعيد . والإنسان عندما يدمن شيئًا من الأشياء ( أو شخصًا من الأشخاص ) لا يستطيع أن يمتنع عن التفكير فيه ولا يمكن أن يتوقف عن التخطيط من أجل الحصول على ذلك الشيء أو لقاء ذلك الشخص . والمدمن عندما يوشك على القيام بالنشاط موضوع إدمانه يعتريه إحساس بالقلق والانفعال لا ينتهى إلا بعد أن يصل إلى ما يريد . وإذا ما حيل بين المدمن وبين تعاطى ما يريد ، فإن ذاك يحتمل أن يصيبه بالإحباط ويسيطر عليه الرعب والفزع . وخلاصة القول : إن الاستحواذ الفكرى لدى المدمن يستنفد قدرًا كبيرًا من وقته وجهده وانتباهه .

والإنسان عندما يصاب بالإدمان ، يزداد تنظيمه لحياته على نحو يسهّل له الحصول على المخدر الذى يتعاطاه . وخضوعًا للإدمان ، قد يتأكد المدمن من أن شيئًا لن يحول بينه وبين الوصول إلى أرض السباق كى يشارك فى المقامرة ، أو قد يتأكد من تأمين مقدار من الكوكايين كى يتعاطاه فى المساء ، أو قد يؤمّن كمية من المشروبات الكحولية كى يجرى تقديمها فى حفل العشاء ، هذا يعنى أن المدمن يحمى كمية المخدر اللازمة لتعاطيه مهما كلفه الأمر .

هذا هو ريتشارد ، مدمن القمار الذي حصل على عون ومساعدة جمعية شفاء ومساعدة مدمنى القمار ، يستعيد ذكريات ذلك الحافيز القهرى الذي كان يدفعه إلى المقامرة ، وكيف أن ذلك الحافيز كان يسيطر تمامًا على سائر القيم الأخرى . يقول ريتشارد :

حدث ذات يوم أن جرحت زوجتى يدها عندما كانت تغسل الأطباق ، وقد نتج ذلك الجرح عن كأس مكسور . وسال الدم فى كل أنحاء المكان نظراً لأن الجرح كان كبيراً ، وكان ذلك يستلزم ذهاب زوجتى إلى المستشفى ، فى ذلك الوقت كانت تتملكنى نوبة الإدمان نظراً لأننى كنت أخطط للذهاب إلى السباق والمراهنات . وخطر ببالى : "كيف تجرأت على أن أفعل ذلك !" وطلبت من جارى أن يأخذها إلى طوارئ المستشفى متعللاً بأن سيارتى لا يدور محركها . وبعد أن غادرا المكان ، سارعت إلى الذهاب إلى مكان السباق والمراهنات .

يصف الناس الحافز القهرى الذى يتسلط على المدمن بأنه "أمر داخلى"، أى أن المدمن يكون مدفوعًا إلى تنفيذ ذلك الأمر بغض النظر عن أى اعتبار من الاعتبارات "العقلانية" ، هذا هو دبى Debbie ، مدمن الإنفاق ، يستعيد ما حدث له فيقول : "كنت أشعر أنى مضطر ومجبر تمامًا على الشراء والإنفاق - وذلك بغض النظر عن مواردى الحقيقية ، لم يدر بذهنى أى شكل من أشكال الصراع حول هذا الموضوع . كل ما فى الأمر ، أننى كنت أحجب الحقيقة وأتغاضى عنها ، وأتجه إلى البنك مباشرة ، وأضع بطاقة ائتمانى خلال جهاز الصرف . كنت أسعى لتعاطى ذلك الذى أريده ، إنها مرحلة بين زمنين" .

وهذا هو جيرى مدمن الجنس الذى يدفعه إدمانه إلى الركوب فى مترو الأنفاق حتى يتمكن من التحرش بأجساد النساء فى العربات المزدحمة ، ويصف لنا كيف تحولت حالاته النفسية السلبية إلى رغبات قاهرة وملحة : "كنت أحس أن تلك الرغبة الملحة ضرورة ، وهذا هو أفضل وصف يمكن أن أطلقه عليها. الأمر لم يكن يتطلب منى أى قدر من التفكير كى أقف عليه وأعيه . أحيانًا أكون فى أسفل درك الاكتئاب ، والشىء الذى يلى ذلك مباشرة هو أننى كنت أدرك أننى أحاول العثور لنفسى على مخرج من ذلك الاكتئاب ، وأن ذلك المخرج لن يتأتى لى إلا عن طريق ذلك الطقس من طقوس إدمانى" .

## ٢- النتائج السلبية

بفرض أنك تعصر كأسًا من عصير البرتقال الطازج كل يوم . فإن حلاوة ذلك المذاق قد تروق لك وسرعان ما تتحول هذه العملية إلى عادة . هذا يعنى أنك إذا لم تتناول ذلك الكأس من عصير البرتقال فإنك سوف تشعر أنك ينقصك شيء ما . وبالتالى ، يدفعك ذلك إلى تأمين كمية مناسبة من البرتقال تحسبًا لليوم التالى . هل يمكن أن يكون مثل هذا العمل إدمانًا ، بالرغم من أن ذلك يعد عملاً إيجابيًا ؟ هذا ليس إدمانًا على الإطلاق . هذه مجرد عادة ليس إلا ، نمط من أنماط السلوك التكرارى الذى تستقى منه شيئًا من المنفعة — دون أن تترتب على ذلك أية نتائج سلبية .

الذى يجعل الإدمان إدمانًا بحق هو أن ذلك الإدمان ينقلب ويتسلط عليك . فى الإدمان يبدأ المدمن بالحصول على شيء من المنفعة الظاهرية ، كما لو كان المدمن يتعامل مع عادة من العادات . ولكن آجلا أو عاجلاً تبدأ نتائج ذلك السلوك السلبية تؤثر على حياة الإنسان – ومع ذلك يواصل ذلك الإنسان ممارسة ذلك السلوك . وإذا كان السلوك الإدماني يحقق ، على المدى القصير ، شيئًا من اللذة ، والارتياح وبعض المنافع الأخرى فهو على المدى الطويل ، يسبب الألم والحزن والمزيد من المشكلات .

ويبدى ستانتون بيل Peele ، الذى ألف العديد من الكتب عن الإدمان، ملاحظة مفادها أن "التعريف الذى ينص على أنه إذا ما أدمن الفرد يتحتم أن يركز على الضرر الناتج عن التورط ( وهنا مزيد من التوكيد ) والذى ينصب على الفرد ..." ويستطرد بيل في تعريفه فيقول : "إن مثل هذا التورط ، قد يشتمل على "تقييد مصادر الإشباع الأخرى وتحديدها ، كما يفيد أيضًا إدراك الفرد ووعيه بحقيقة أن ذلك التورط إنما هو ضرورى وأساسى في أدائه سواء أكان رجلاً أم امرأة ، فضلاً عن الإخلال بمنظومة ذلك الفرد الاجتماعية والنفسية والبدنية نتيجة حرمانه من ذلك التورط " .

زد على ذلك ، أن نتائج الإدمان السلبية تؤثر على جوانب كثيرة من حياة الإنسان ، بما في ذلك :

العلاقات: المدمن يستقطع من الوقت المخصص لأسرته ، ولأصدقائه شيئًا من الوقت كى يستطيع تعاطى المضدر أو التعافى أو الشفاء منه ، وهذا بالتبعية تترتب عليه خطط غير متقنة ، وكراهية الجنس ، والجدل وزيادة الاستياء والامتعاض .

يضاف إلى ذلك ، قطع التواصل نظرًا لانسحاب المدمن واغترابه العاطفى فى محاولة منه القضاء على جميع المحاولات التى تستهدف التدخل فيما يتعاطاه ذلك المدمن أو تلك المدمنة . ويقل شيئًا فشيئًا تمسك المدمن أو المدمنة بوعودهما ، ومن هنا يزداد انعدام الشقة – وهذا بدوره يخلق جوًا لا يساعد على نمو العلاقات . والغربة ، والعزلة والانفصال وكذلك الطلاق من النتائج الشائعة على المدى الطويل .

العمل: الشخص المدمن قد يستقطع من الوقت المخصص العمل شيئًا من الوقت المفسم (كما يتعاطى المخدر أو الشفاء منه) ، ويترتب على ذلك تأخر المدمن عن العمل ، وتغيبه عن العمل ، ونقص إنتاجيته ، ونقص جودة العمل الذي يؤديه ، والتوتر والشجار مع رفاقه في العمل ، وعدم الحصول على الترقية ، بل قد يسفر ذلك ، عن ضياع العمل أو الوظيفة نفسها في بعض الأحيان .

التعويلات: استخدام النقود في إشباع السلوك الإدماني مثل تعاطى المخدرات، والمراهنات، والجنس، والتسوق لا يترك للإنفاق على الأمور الأخرى سوى القليل جدًا من المال. يضاف إلى ذلك، أن إنفاق المال في إشباع السلوك الإدماني يستنفد كل المدخرات ويوقع صاحبه في الدين ويجعله يتعثر في دفع فواتيره. ويتأثر الدخل أيضًا عندما يفقد المدمن عمله بسبب إدمانه.

الصحة النفسية: يعانى المدمنون فى كثير من الأحيان من مجموعة متباينة وكبيرة من النتائج والآثار النفسية ، بما فى ذلك الحالات النفسية السلبية ، وسرعة الغضب ، واللجوء دوماً إلى الدفاع ، وفقدان احترام النفس وضياع الثقة ، كما يعانى أيضا من إحساس قوى بالذنب والعار ( برغم أنه قد يخفى تلك الأحاسيس ) . وإذا لم يكن ذلك كافيا ، فإن ثقة المدمن بنفسه واحترامه لذاته تتدنى بسبب المشكلات التى تتراكم عليه فى العمل وفى المنزل وبسبب المشكلات المالية أيضاً . ونظراً لأن المدمن لا يستطيع السيطرة على تلك المشكلات فإنه تتولد لديه مشاعر الإحساس بالفشل ، وانعدام الحيلة ، ويتولد لديه الاكتئاب أيضاً واليأس . وتتحول العملية برمتها إلى عملية دوارة : بمعنى أن هذه المشاعر تزيد رغبة المدمن فى تعاطى المخدر مرات ومرات — ابتغاء الهرب من الألم ومن المعانة .

التمييز والسلوك: المدمن يأتى تصرفات لا يفعلها الناس عادة ، والسبب في ذلك أن مسئلة الحصول على المخدر وتعاطيه تصبح أهم من كل الأشياء والأمور الأخرى .

ونتيجة لذلك ، ينظر الناس إلى المدمنين باعتبارهم "أنانيين ولا يحبون إلا أنفسهم" ، وأنهم لا يهتمون بأى أحد سوى أنفسهم وإذا كان ذلك يصدق من الناحية الظاهرية ، فنحن لا نعتبره تفسيرًا صحيحًا لسلوك المدمنين ، نظرًا لأن ذلك السلوك يحركه اليأس أكثر من الإهمال المقصود . ويكتب ليون ورمسر Wurmser ، وهو أحد كبار المنظرين في مجال الإدمان : "إن الشخص الذي يغرق لا يعول كثيرًا على مسائل الاستقامة"

الصحة البدنية: إدمان تعاطى مغيرات الحالة النفسية – أيًا كانت – ينتج عنه ، في معظم الأحيان ، إهمال المدمن لبدنه وصحته البدنية . وإذا ما أضفنا إلى ذلك ، زيادة التوبر وبراكمه ، فإن ذلك قد يؤدى إلى ظهور مجموعة متباينة من الأعراض البدنية ، بما في ذلك فقدان الشهية للطعام ، والقرح ، وارتفاع ضغط الدم ، وقلة النوم ، والإرهاق ، وهذا غيض من فيض . يلى ذلك ، الآثار البدنية للمخدر ذاته ، سواء أكان ذلك نقص الشهية للطعام ، أو تناول الطعام وتقيؤه ، أو الإفراط في تناول الطعام ، أو إدمان ممارسة التدريبات البدنية . يضاف إلى ذلك ، أن مدمني المخدرات والمشروبات الكمولية معرضون لأمراض بعينها وذلك بسبب التأثيرات الكيماوية المحددة للمخدرات أو المشروبات التي يتعاطاها أولئك المدمنون .

#### ٣- فقدان السيطرة

ويرغم كل هذه النتائج السلبية ، لا يقوى الإنسان ، إذ ما كان مدمنًا ، على السيطرة على سلوكه الإدماني أو وقف ذلك السلوك – وما إن "يبدأ التعاطى" (تناول الشراب أول مرة ، أو المراهنة أول مرة ) – برغم كل النوايا الطيبة والوعود التي قد يقطعها المدمن على نفسه أو يعطيها للآخرين. والعلامة المميزة السلوك الإدماني تتمثل في أن المدمن عندما يحاول السيطرة على ذلك السلوك والتحكم فيه ، يجد أن قوة الإرادة لا تكفى . وهذا يعنى أن المادة أو النشاط هما اللذان يتحكمان في المدمن وليس العكس .

ومدمن الإنفاق ، سواء أكان رجلاً أم امرأة ، ما إن يجد نفسه في مركز من المراكز التجارية قد لا يقوى على التحكم في سلوكه الإنفاقي ، وكذلك مدمن القمار ، ما إن يضع الرهان الأول ، يصعب عليه التحكم في قيمة الرهان ؛ وهذا هو ما يحدث

أيضًا لمدمن المشروبات الكحولية بعد أن يتعاطى كأسه الأولى ، يجد نفسه يأتى على القارورة كلها . والحكى هو والحكايات الشخصية يحفل بكثير من تلك الأمثلة ، فهذه جويس Joyce ، واحدة من مدمنات تناول الطعام تسترجع ذلك الذي كان يحدث لها فتقول :

"فى كل مرة ، كنت أبدأ فيها الحمية والالتزام بها ، أجد نفسى مقتنعة تمامًا أن قوة إرادتى سوف تنتصر . كنت أتصور أننى ذكية ، وعليه يتعين على أن تكون لدى المقدرة على التحكم فى تناول الطعام والسيطرة عليه إذا ما أردت ذلك . ولكنى لم أفلح فى ذلك قط . وسواء استمر ذلك التحكم يومًا واحدًا أو سنة أشهر ، كنت أعود دومًا إلى تلك النوبة من جديد . كانت تلك العودة تتمثل فى الخروج على الحمية بتناول لقمة واحدة ، لا أستطيع بعدها التوقف عن تناول الطعام أو الرجوع عنه . وينتهى الأمر بنوبة اليأس – وهنا أبدأ ، من جديد ، فعل ذلك الذي كنت أفعله من قبل " .

وهذا هو ستيف csteve مدمن الجنس الذي ينصب إدمانه على ممارسة الجنس مع المومسات ، يحكى عن تبصراته في قوة الإرادة والإدمان فيقول:

" كنت أقول بعد المعاهرة ( ممارسة الجنس مع إحدى المومسات ) "هذه هى المرة الأخيرة . لقد سئمت ذلك الأمر ، لقد فاض كيلى ، وبلك لابد أن تكون المرة الأخيرة " . إلى أن يحين موعد النوبة التالية ، قوة الإرادة ليست شيئًا متعلقًا بمثل هذه الأشياء ولا هذه الأقوال .. واقع الأمر ، أن قوة الإرادة هى العدو ... العدو المطلق . قوة الإرادة لا تعمل عملها . ولو عملت قوة الإرادة عملها ، فلن يكون هناك مدمن جنس ، أو كحول أو أي شيء آخر " .

ومع ذلك ، تصبح فكرة السيطرة على النفس مشوشة ، والسبب فى ذلك أن بعض المدمنين يستطيعون السيطرة على أنفسهم إلى حد ما خلال فترات زمنية قد تطول أو تقصر ، وهذا هو ما يدعم الوهم الذى يساورهم ويظنون بمقتضاه أنهم ليسوا مدمنين . قد يكون ذلك شكلاً من أشكال الإنكار ، مرتديًا ثياب الانتظام أو السيطرة . من ذلك ، على سبيل المثال ، أن مدمن تعاطى الكوكايين قد يستمر عدة أسابيع بدون سكر ، وبخاصة إذا ما كان يحاول أن يثبت لأحد مثل الزوجة أو الطبيب المعالج ، أن الإدمان لا يمثل له مشكلة على الإطلاق . وهذا يحدث أيضًا لمدمني القمار ، ومدمني تناول الطعام عندما يكونون بصدد بدء حمية جديدة ،

ومريض الإدمان إذا لم يتم شفاؤه ، في كل الأحوال ، داخليًا من مرض الإدمان ، فإن مسالة عودته إلى المخدر – أو مادة الإدمان أيًا كانت – أمر حتمى ولا مفر منه . من هنا ، تنعدم السيطرة في النهاية . أو قد يستمر المدمن في ممارسة شكل من أشكال السيطرة المؤثرة على إدمانه – طوال بقية حياته ولكن ذلك يكون من الناحية النظرية أو الشكلية ليس إلا . ولكن من الجدير هنا أن نؤكد من جديد ، أن مريض الإدمان إذا لم يتم شفاؤه داخليًا من إدمانه ، فمن المحتمل أن يظل يعانى ويكابد ذلك الألم العاطفي الذي جعله يشتهي مُغير الحالة النفسية ويتطلع إليه في المقام الأول . وتشيع بين أولئك الذين تعافوا من إدمان الكحول مقولة مؤداها أن المدمن إذا ما أراد أن يعرف بحق مدى سوء إدمان المشروبات الكحولية فما عليه إلا أن يتوقف عن تعاطى الله المسكرات ، ويتوقف أيضًا عن طلب الغين والمساعدة للخلاص من ذلك المرض اللعين . لأن ذلك يحدث في الفترة التي يجرى فيها تجربة الجوانب الذهنية والعاطفية في شخصية المدمن – عندما لا يكون تحت تأثير ذلك المخدر الذي يتعاطاه ،

هذه كاثى ، طفلة من أطفال واحد من مدمنى المشروبات الكحولية "عقدت عزمها" على ألا تصبيح مطلقًا مدمنة لتلك المشروبات ، وعندما كانت كاثى فى سن المراهقة ، اكتشفت أنها تتناول تلك المشروبات بواقع كأسين كل صباح ، فأصابها الخوف والفزع وقررت التراجع عما تفعله ، وخفضت تعاطيها لتلك المشروبات . وهى تذكر أن حجتها فى ذلك كانت تقوم على حقيقة مفادها "أن السيطرة على تناول تلك المشروبات والتحكم فى تعاطيها فى الوقت الراهن ، يعنى أننى أستطيع تناولها بقية حياتى" . وسيطرت كاثى بالفعل على تناولهما تلك المشروبات بأن أصبح كل ما تتناوله منها طوال اليوم لا يزيد بأى حال من الأحوال عن كأسين من البيرة ليس إلا .

وبعد ذلك بعقد من الزمان ، وفى سن الثامنة والعشرين ، بدأت حياة كاثى تتداعى : إذ بدأت تراودها بعض الأحاسيس والمشاعر التى كانت تسبب لها آلامًا مبرحة نظرًا لإحساسها بأنها لم تعد على مستوى الكفاية المطلوبة لعملها كإخصائية اجتماعية ، وبدأ أصدقاؤها ينصرفون عنها ، وكان من الواضح أنها لم تكن تؤدى عملها حسب إمكاناتها . ومع ذلك ، لم تكتشف كاثى ذلك الذى كان يحدث لها .

وبعد ذلك ، تصادف في أحد الأيام ، أن استمعت إلى أحد المتحدثين من جمعية مساعدة مدمني الكحوليات ، عندما كان يتحدث في أحد المؤتمرات الذي كان منعقدًا

فى مكان ذهبت إليه كاثى لقضاء بعض الأعمال ، وسمعت كاثى ذلك المتحدث وهو يقول إنه استطاع أن يتحكم فى تعاطى المشروبات الكحولية ويسيطر عليها عدة سنوات ، غير أن الجانب الذهنى من ذلك المرض – تدنى إحساس المدمن بذاته ، ومشاعر الوحدة والعزلة ، والارتباك أمام الغرباء – ما زال يجعله غير قادر على تسيير أمور حياته . لقد اخترق كلام ذلك المتحدث رفض كاثى وتغلغل فيه :

وهذا قلت لنفسى ، لقد رفع القناع عن وجهى ، "أنا من مدمنات المشروبات الكحولية" . أنا لم أعرف ذلك إلا الآن . أذكر أنه دار بخاطرى فى ذلك الوقت . " إذن ، فهذا هو ما أعانى منه" ، واستطعت فى النهاية أن أقف على ذلك الاعوجاج الذى أصاب حياتى . لقد كان ذلك المتحدث يصف بعض الطرق والأساليب التى لم يكن لدى أية فكرة عن أن لها علاقة بإدمان المشروبات الكحولية . وهذا أدركت ، بل فهمت تماماً أن تحكمى وسيطرتى كانا ينصبان على الجانب المادى من المشكلة وحدها ، أما الجانب الذهنى فقد كان لا يزال يتأجج ويستعر فى داخلى .

هذا لا يعنى أن المدمن إما أن يكون مفتقدًا السيطرة وخارجًا عنها تمامًا ، أو قد يكون يحاول السيطرة على تعاطيه والتحكم فيه . وهذان الحالان كل منهما مشكلة بحد ذاته . وعدم التعاطى ، يتطلب من المدمن جهدًا كبيرًا . هذا يعنى أن المدمن يتعين عليه أن يتدبر عدم التعاطى ويتأمله جيدًا ثم يطبقه على نفسه ، نظرًا لأن عدم التعاطى لا يزال يغلب المدمن على أمره . وهنا يجب ألا تعوّل على مقدار قوة الإرادة الذي سيفرضه المدمن على تعاطيه الفعلى المخدر ، إذ أنه يكون عديم الحيلة ولا حول له ولا قوة مع ذلك المرض الذي يعتمل في داخله . والسؤال المهم هنا لا يكون : "هل تستطيع التحكم في ذلك المخدر والسيطرة عليه ؟" وإنما "هل تستطيع أم لا تستطيع الإقلاع عن ذلك المخدر؟" إذا كنت تستطيع ترك المخدر — وليس تعاطيه أو الاهتمام به ، أو التشوق إليه ، أو التفكير فيه — فذلك يعنى أنك يحتمل ألا تكون مدمنًا .

## ٤- الإنكار

عندما تبدأ المشكلات في التراكم على المدمنين في العمل وفي المنزل - بل وفي كل مكان في واقع الأمر- بسبب الإدمان وإهمالهم لمشكلاتهم القائمة ، فإن المدمنين يبدأون

بإنكار أمرين إنكارًا تامًا . وأول هذين الأمرين هو أن المخدر الذي يتعاطونه أو النشاط الذي يمارسونه لا يشكلان مشكلة يستعصى عليهم التحكم فيها أو السيطرة عليها . وثانى هذين الأمرين ، أن النتائج السلبية التي طرأت على حيواتهم لا علاقة لها بالمخدر الذي يتعاطونه أو النشاط الذي يمارسونه من قريب أو بعيد .

والإنكار له أشكال كثيرة ، وتيرنس جورسكى ، صاحب كتاب الابتعاد عن السكر حفاظًا على الرزانة ، يعرّف لنا الجزء الأكبر من هذه الأشكال التي منها :

- ١ الإنكار الكامل: "لا ، أنا ليست لدى أية مشكلة على الإطلاق" .
- ٢ التقليل من أمر الموضوع: "الأمر ليس سيئًا إلى مثل هذا الحد"،
- ٣ تجنب الموضوع برمته: (تجاهل الموضوع، رفض مناقشة الموضوع،
   أو بإبعاد الآخرين عن الموضوع)
- 3 الإلقاء باللوم على الآخرين: "صحيح أننى أتعاطى المخدر ولكن من ذا الذي لن يتعاطاه إذا كانت لديه زوجة مثل زوجتى / أو رئيس مثل رئيسى فى العمل / أو أولادًا مثل أولادى ، إلخ".
- o إضفاء الطابع المنطقى على الموضوع وإعمال الذهن فيه: "حالى ليس سيئًا مثل حال جو Joe ، أو "الكهايين لا يسبب الإدمان بأي حال من الأحوال".

والأمثلة كثيرة على الإنكار ومدى شدته والإصرار عليه ، هذا هو آرثر الذى أودى به تعاطيه المشروبات الكحولية إلى إدخاله إحدى المصحات النفسية، على سبيل المثال ، ومع ذلك ظل عاجزًا عن أن يفهم أن الكحول كانت له أية علاقة بما هو فيه ويعانيه . كل ما كان يعنى آرثر ويهمه هو أن الكحول "أفضل أصدقائه" .

" لأنى كنت فى "مستشفى الأمراض النفسنية" — وفى الوقت الذى كان يتعين أن أعترف فيه بأن الأمور قد "تبدات وساءت" — لم أكن على استعداد أن أخبرك أن الكحول هو مشكلة المشكلات فى حياتى . وواقع الأمر ، أننى مازات أتذكر تلك المقابلة التى أجرتها معى الأخصائية الاجتماعية ، ونظرتها إلى من على الجانب الآخر من المنضدة ( الطاولة) لتقول لى : "الكحول هو مشكلتك" . وهنا قلت لها : "عفوا عزيزتى ، تمهلى قليلاً من فضلك ، الكحول ليس مشكلتى . الكحول هو ذلك العزاء الذى يلصقنى تماماً فى وجه كل هذه المشكلات ." وصدقت نفسى عندما قلت لها ذلك . "

والمدمنون ، شائهم شائ آرثر تمامًا ، يلومون الآخر ويلومون الظروف أيضًا على المشكلات التى تظهر فى حيواتهم : فهذا رئيس فى العمل يجعل حياة المدمن لا تطاق ، وذاك زوج عاق وغير مخلص ، وتلك زوجة ملحاحة لا تتوقف عن السؤال ، وهذا هو ضيق اليد وقلة المال .. إلخ .. إلخ والفكرة التى تراود المدمن هى أنه إذا ما تعاون معه الآخر وانصلح حال الظروف ، فإن حياته سوف تستقيم .

من هنا يعد الإنكار عملية فكرية خادعة ، ينكر المدمن خلالها إدمانه ونتائجه السلبية ، وبذلك يقطع المدمن صلته بالواقع ويكون بعيداً عنه . ومدمن تعاطى الكوكايين ، على سبيل المثال ، ما إن يعقد العزم على شراء جرام آخر من الكوكايين – برغم الحقيقة التى مفادها أن شراء ذلك الجرام لن يبقى لدى ذلك المدمن ما يشترى به ملابس المدرسة لأطفاله أو ما يفك به رهنه – حتى يدخل فى تلك العملية الفكرية الخادعة . هذا يعنى أن ملكات المدمن الذهنية المنطقية يحدث لها شيء من العرقلة أو التعطيل .

ويصل الإنكار حدًا يشكل معه انقطاعًا حقيقيًا عن الواقع ؛ وهذا الأمر، كما تقول مارجريت بين – بايوج ، الأخصائية النفسية بجامعة هارفارد ، لا يخلو من "النُّهان(\*) الدقيق" . تقول مارجريت : نحن لا نلاحظ ذلك الانفصال عن الواقع سوى فى الشخص المصاب بالدُّهان ، وذلك الذُّهان يحدث فى أى مكان ويتساوى فى قوته وحجمه مع ذلك الذهان الذى نلاحظه فى المدمن. وهى تطلق على ذلك النوع من الذُهان اسم الذهان الدقيق نظرًا لأن الإصابة به لا تحدث بغير هذا الطريق ، معنى ذلك ، أن المدمن لا يصاب بذلك الانفصال الذهاني عن الواقع إلا فى هذه المساحة المحددة وحدها : أى المحافظة على النشاط الإدماني والإبقاء عليه .

والنقطة الرئيسية هنا تتمثل في أن المدمنين لا يحاولون مجرد استمالة الغير "والتغلب" على الجميع ، والمدمنون عندما يدخلون في عملية الإنكار ، يظنون في واقع الأمر أنهم يقولون الحق . هذا يعنى أن المدمنين يبعدون عن وعيهم الحقائق التي يمكن أن تشير إلى أي شيء آخر غير الذي يريدونه . معنى ذلك أيضًا ، أن المدمن يقول لنفسه : "إذا كانت الحقيقة مؤلة ، فأنا لا أريد أن أرى تلك الحقيقة أو أعيها . من هنا سأغلق عيني عن تلك الحقيقة ، وسوف تغرب عني ".

(\*) اختلال عقلى حاد يؤثر على شخصية المصاب تأثيرًا شاملاً ( المترجم)

وإنكار المدمن يمكن أن يتسبب في غضب أو جنون ذلك الشخص الذي يتحتم عليه أن يتعامل مع المدمن ويتفاعل معه ، بغض النظر عن كون ذلك الشخص زوجة ، أو ابنًا ، أو أبًا أو أمًا ، أو زميل عمل ، أو صديقًا . ونحن إذا لم نكن على علم بأن الإنكار عرض من أعراض الإدمان وأنه يمارس ضغطًا لا إراديًا قويًا على المدمن ، فإن ذلك يمكن أن يصيبنا بالحيرة والارتباك . زد على ذلك ، أن منطق المدمن وحججه قد تبلغ من الإقناع مبلغًا يجعلنا نتشكك في مفاهيمنا الخاصة الثابتة . ومن الواضح الجلى هنا ، أننا يتعين علينا هنا أن تكون ثقتنا هي بادعاءات شخص أصبح بالفعل خارج نطاق الاتصال بالواقع .

وظيفة الإنكار الرئيسية عند المدمن تتمثل في إبعاد كل ما يمكن أن يعترض أو يقف في طريق تعاطيه المخدر . والمدمن أو المدمنة يتحتم عليه أن يتجنب الوقوف على المشكلات التي تنتج عن الإدمان ، والسبب في ذلك أن المدمن سواء أكان رجلاً أم امرأة ، إذا ما تبين تلك المشكلات ووقف عليها ، فإن ذلك سيحتم عليه عمل شيء ما بشأنها ، وهذه فكرة لا يطيقها الإنسان أو يتحملها بعد أن يدمن ، وهذا مأخوذ من أقوال بيفرلي مدمنة الطعام التي وصل وزنها ذات مرة إلى ٣٢٥ رطلا ، تقول بيفرلي :

عندما كنت متينة بحق لم أكن أعرف ، فى واقع الأمر ، المدى الذى وصلت إليه من السّمنة . ومبلغ ظنى ، أنى كنت أنكر هذه السمنة . كنت أنظر فى المرآة لأرى أن مقياس وسطى يساوى ثلث مقياس جسمى ... ومع ذلك لم أفهم ولم أدرك التشوه وعدم التناسق الذى أصابنى . لم يتحقق لى ذلك إلا بعد أن أنقصت وزنى ٧٥ رطلاً تقريبًا ، وشاهدت صورة فوتوغرافية لى ، أدركت بعدها مدى السوء الذى كنت فيه .

لو كنت قد أدركت ذلك واعترفت به فى وقت سابق لحتم ذلك على أن أفعل شيئًا بشأن هذه السمنة ، وسبب عدم إدراكى لذلك واعترافى به هو أننى لم أطق أو أتحمل الإقرار بذلك الواقع . وأنا أقصد بذلك ، أن مجرد الحركة داخل الغرفة كانت أمرًا صعبًا على . لقد "عرفت" ذلك أنئذ ، غير أنى لم أطق الاحتفاظ بهذه المعرفة ، ولذلك باعدت بينى وبينها .

هذا يعنى أن المدمن ينكر لأن المدمن ، كما يؤكد ذلك جورسكى ، له مصلحة فى ذلك الإنكار ، على المدى القصير ( لأن ذلك المدى القصير هو كل ما يهم ذلك المدمن ويعنيه ) وإذا كان الإدمان يولد الارتباك فى حياة المدمن ويفقده السيطرة عليها ، فإن

الإنكار يعينه ويساعده على أن يعزل نفسه عن هذه الحقيقة ويباعد بينه وبينها ، ويجعله يعيش فى ذلك الوهم الذى يحسب منه أن "كل شيء على ما يرام" ، ذلك الوهم الذى يجعله يحب أنه يقبض على الأمور ويسيطر عليها ، أضف إلى ذلك ، أن الإنكار يهيىء الفرصة المدمن كى يحتفظ ببعض المشاعر والأحاسيس الطيبة عن نفسه وذلك بأن يحجب عن وعى المدمن تفاقم تلك الفوضى التى تتزايد فى حياته .

معنى ذلك ، أن أوهام المدمن ، سبواء أكان رجلاً أم امرأة ، أو إن شبئت فقل صورته أو صبورتها المثالية عن حياتها ، عندما يهددها الواقع بالغزو والاقتحام ، تحتم أن يرتفع جدار الإنكار عاليًا . والسبب في ذلك ، أنه في عالم المدمن – كما سنرى – الذي لا يتكون سبوى من الأبيض والأسبود ، نجد أن أولئك الذين لا يعيشون بوهم أن "كل شيء على ما يرام " ويحافظون على ذلك الوهم ، إنما يهوون إلى الدرك الأسفل من كراهية النفس والاشمئزاز منها ، ويكابدون مشاعر ضياع الأهمية ، ومشاعر العار والخزى فضلا عن مشاعر الذل والاحتقار والإهانة .

من هذا ، وإذا ما أخذنا بعين اعتبارنا فكرة المدمنين عن أنفسهم وعن العالم من حولهم ، نجد أن الإنكار لا يعدو أن يكون محاولة من محاولات حماية الذات أو النفس . الإنكار ليس سوى محاولة يحاول فيها المدمن الاحتفاظ بشىء من سلامة الذات ، بغض النظر عن نوعيه ذلك الشىء . هذا يعنى أيضًا ، أن المدمن يعمل فى ظل منظومة عقدية خاطئة ، وأنه لا يعرف ثلاثة أمور : أولها : أنه ليس من الضرورى ، أو حتى من المكن أن يكون الإنسان كاملاً ، وثانيها : أن الحلول السريعة لا تؤتى ثمارها ، وثالثها : أنه يستطيع أن يطلب العون من الآخر ويحصل عليه .

وبتمثل نتيجة الإنكار المدمرة الرئيسية في أنها تحول بين المدمن وبين تصحيحه اسلوكه – نظرًا لأنه فاقد الماتصال بذلك السلوك . ويوجز أحد الخبراء الكبار الأمر فيقول: "لقد اختفت عنده قنوات التغذية المرتجعة" . هذا يعنى أنه بالرغم من تفاقم مشكلات المدمن وازديادها سوءًا ، وبرغم ظهور علامات الإدمان ودلائله على المدمن بشكل صارخ ، إلا أن تلك المعلومات لا تصل إليه . والسبب في ذلك ، أنه مضلل ومشتت ولا يستطيع تبين حقيقة نفسه ويقول: "أه ، إن هذه المادة / السلوك يؤثر على عملى / وعلى زواجى / وعلى صحتى إذن فمن الأفضل لى أن أتوقف عن تعاطيها" . والمدمن لا يستطيع أن يفعل ذلك نظرًا لأنه لا يستطيع الحصول على تلك المعلومات .

ولعل هذا هو السبب في أن المدمنين على اختلاف أنواعهم ينتهى الأمر بهم إلى الاصطدام بجدار من الصخر ؛ لم يتبينوا قط أنه يقف في طريقهم ويسده عليهم .

والسؤال الذى قد يلح على كثير من القراء عند هذه المرحلة هو: "كيف يمكن لشخص عادى - شخص لا يعانى من آلام نفسيه واضحة ، ويؤدى عمله على أفضل نحو ممكن كما يؤدى دوره فى مناحى الحياة الأخرى على أفضل ما يكون ، كيف يمكن لمثل هذا الشخص أن يصاب بالإدمان دون أن يتبين "أنه يقع فيه" ؟ سوف نعرض فى الفصل التالى لذلك الذى يحدث عندما يصبح "شخص عادى" أسيرًا فى دائرة سلوك إدمانى.

## كيف يقع الإنسان العادى في فخ الإدمان

الوقوع في فخ الإدمان لا يحتاج إلى كل عناصر الشخصية المدمنة أو الاضطراب العاطفى . كل ما يحتاجه الوقوع في ذلك الشرك هو الذكرى التي يحتفظ بها المخ ، أو إن شئت فقل: الانطباع ، الذي ينتج عن تجربة نشاط من النشاطات أو مادة من المواد التي هيئت لمن تعاطاها شيئًا من الراحة ، أو التنفيس أو اللذة غير العادية . يلى ذلك ، أننا عندما يزداد توترنا ( مثلما يحدث الكثيرين منا في بعض الأحيان ) ، قد نجد أنفسنا مضطرين ، دون وعي منا ، إلى السعى من جديد إلى تلك المادة أو ذلك النشاط . وهنا قد تبدأ دورة آثمة عملها دون أن ندرك ذلك أو نفهمه . وفي المشروبات الكحولية ، والمخدرات بل وربما في النشاطات المنبهة كلها التي من قبيل المقامرة ، نجد أن التأثيرات الكيماوية الحيوية التي تتركها هذه المواد وتلك الأنشطة هي التي تسبب الإدمان كما سيتضبح لنا فيما بعد .

وعملية الإدمان يمكن تشبيهها من نواح كثيرة بتطور ونمو علاقة من العلاقات . فاستمرار العلاقة ، وانتقالها من مرحلة إلى مرحلة أخرى يزيد من أواصر هذه العلاقة ويقوى من تأثيرها علينا ، وإذا كانت هذه العلاقة من قبيل الزواج غير الموفق ، فيمكن لنا أن نوجز المراحل التى تمر بها على النحو التالى :

المرحلة الأولى: الصبابة أو الهيام: تترك تجاربنا الأولى للمخدر أو النشاط انطباعًا حلوًا في أذهاننا ، هذا إن كان ذلك المخدر أو النشاط من النوع الذي يخلق مثل هذه الانطباعات

المرحلة الثانية: شهر العسل: نحن نسعى ، إذا ما أصابنا التوتر والقلق ، إلى تلك التجربة الحلوة التى علقت بذاكرتنا ، طلبًا للغوث أو الارتياح. وكل ما نحصل عليه من هذه التجارب هو آثارها الإيجابية التى نتمنى أن تدوم ويطول مقامها معنا .

المرحلة الثالثة: الغدر أو الحيانة: وفيها ينقلب علينا ذلك المحدر الذي حدمنا . هذا يعنى أن المحدر لم يعد بعد قادرًا على إعطائنا المحدر الذي نبتغيه منه .

المرحلة الرابعة: الارتطام بالصخور: وفيها يحاول المدمن استعادة شهر العسل عن طريق زيادة تورطه في تعاطى المخدر، متجاهلاً كل الدلائل المتزايدة التي توضيح الآثار السلبية لذلك المخدر أو النشاط.

المرحلة الخامسة: الوقوع في الشرك: وفي هذه المرحلة يزيد الإدمان إحكام قبضته على المدمن كلما ناضل من أجل إنهاء الإدمان ووقفه عن طريق قوة الإرادة وحدها.

# المرحلة الأولى: الصبابة أو الهيام

تجارب المدمن ، سبواء أكان رجلاً أم امرأة ، مع المخدر الذي يدمن تعاطيه بعد ذلك ، تترك ذلك المدمن وهو يعيش في عالم من الوهم والحب والأحلام ، وعادة ما يترك ذلك المخدر لدى المدمن أثراً مميزًا بشكل أو بآخر – فقد يكون ذلك الأثر على شكل إثارة عاطفية ، أو على شكل فرح ، أو قد يكون أثرًا ملطفًا . هذا يعنى أن ذلك المخدر أو النشاط إنما يحدث تغييراً في الحالة النفسية ، تغيير يستشعره المدمن في معظم الأحيان وكأنه حشوى (\*) .

وفى الكحوليات والمخدرات ، بطبيعة الحال ، ينتج ذلك التغيير فى الحالة النفسية عن التغيير الحقيقى الذى يحدث فى كيمياء المخ البشرى . هذا يعنى أن المواد التى تسبب الشمول والخدر (السطل) إنما تحدث تغييراً فى كيمياء المخ – لأن ذلك التغيير الكيميائي هو الذى يسبب الإحساس "بالخدر" (السطل أو الانبساط) (\*\*) . هذه المواد التي تسبب الإدمان فى معظم الأحيان هى التى تؤدى إلى اضطراب التوازن الإرسالي العصبي داخل المخ ، وهى التي تسبب فى الوقت المناسب ذلك الإدمان الكيماوي الحيوى ، كما سنرى ،

<sup>(\*)</sup> له علاقة بالأحشاء ( المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> المترجم

وفيما يتعلق بمن يدمن نشاطًا من الأنشطة المنبهة مثل المقامرة ، يُقال إن الإثارة التى يسعى إليها ذلك المقامر تشبه ذلك المخدر الذى يسبب الخدر أو السكر . وفى أغلب الأحيان تكون تلك "الإثارة" مصحوبة بإفراز مادة الأدرينالين . وتزداد نسبة إفراز الأدرينالين إلى الحد الذى يؤثر على كيمياء المخ الحيوية ، علمًا بأن إدمان الأنشطة المنبهة قد ينطوى على مكون فسيولوجى أيضًا . ولكن قلة الأبحاث والمراجع المتيسرة عن هذه الجزئية يجعلنا نقدم حاليًا تنظيرًا ظنيًا لما يمكن أن يحدث في هذه الجزئية .

المعروف فعلاً لدى خبراء القمار والمقامرة هو أن الفوز المبكر بمبلغ كبير نتيجة المقامرة قد يسهل الإصابة بعدوى إدمان المقامرة ، معنى ذلك أن المكسب (وربما اندفاع الأدرينالين الذى يصاحب ذلك) يصبح هو الهدف والمبتغى ، وحتى عندما يخسر المقامرة عدة جولات أو أدوار بعد المكسب الذى حققه فى البداية ، فإن ذلك لا ينسيه ذكرى ذلك المكسب ، إلى حد أن يعاود اللعب مرات ومرات أملاً فى تحقيق ذلك المكسب من جديد ، وتتسلط على ذهن ذلك المدمن فكرة " هذا هو الدور الذى سوف أحقق فيه ذلك المكسب".

الوقوع في صبابة مغير الحالة النفسية والهيام به حبًا يمكن أن يحدث في أية مرحلة من المراحل السنية . هذه هي سالي ، التي تبلغ من العمر ستة أعوام ، وتستشعر حب والدتها لها عندما تكافئها بإعطائها البسكويت . وهذا هو كأس البيرة الأول الذي يجعل آلان Allan الذي يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا ، يشعر بارتياح جماعي – "طبيعي" يستشعره لأول مرة في حياته . وتلك هي جيل الآل المراهقة التي تستشعر أنوثتها عندما تذهب لتتسوق ملابس جديدة لنفسها . وذاك هو جو Joe ، الذي يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامًا ، يذهب إلى ميدان سباق الخيل لأول مرة في حياته ، ويجد في ذلك إثارة لم يكن يتوقعها أو ينتظرها ، وهذه إيلين Ellen ، وهي في الثلاثينات من عمرها ، تجرب الكوكايين وتعشق إحساس الثقة بالنفس والإحساس بالقوة اللذان تحصل عليهما عن طريق تعاطى ذلك المخدر . وهذه الأمثلة توضح لنا ، بالقوة اللذان تحصل عليهما عن طريق تعاطى ذلك المخدر . وهذه الأمثلة توضح لنا ، في سهولة ويسر ، كيف أن مخدرًا بعينه ، أو نشاطًا بعينه يمكن أن يروق دومًا لشخص بعينه نظرًا لأن ذلك الشخص كانت له تجربة إيجابية مع مثل هذا المخدر أو ذلك النشاط .

# مركز المكافأة في المخ والانطباع

يمكن أن نقول: إن المخ البشرى يعمل طبقًا للمعيار الذى يقول: "إذا كان يعطيك إحساسًا طبيًا ، تعاطاه". وربما كان السبب في ذلك ، أن المخ البشرى "مبرمج" Wired بحيث يعزز اللذة ويتجنب الألم ، كي يساعدنا ذلك ، وبلا أدنى شك ، على الوفاء بالاحتياجات الأساسية اللازمة للحياة ، مثل الجوع والعطش ، والدفء والنوم .

من هنا يمكن القول: إن ذلك الشيء الذي يستبدئ المرحلة البيولوجية من الإدمان، قد يكون شكلاً من أشكال التعلم الذي يحدث على مستوى الخلية في مركز المكافأة داخل المخ البشرى . ويترتب على ذلك أن "يقرأ" المخ استجابتنا لمادة بعينها أو نشاط بعينه . وعندما نكون مغرمين ومتيمين بتلك المادة أو ذلك النشاط نجده مريحًا على نحو غير معتاد أو تهييء لنا متنفسًا غير معتاد (والسبب في ذلك ، أن تلك المادة أو ذلك النشاط يعطينا شيئًا لا نستطيع الحصول عليه بغير هذه الطريقة ) ؛ معنى ذلك أن تلك المادة أو ذلك النشاط يستطلق فينا المرسلات العصبية التي تحمل الرسالة التي تقول "هذا له قيمة حياتية — ونحن نوصى بتكراره" . وفي المرة التالية ، وعندما نمارس ذلك النشاط أو نتعاطى تلك المادة ، يكافئنا المخ باستطلاق تلك المرسلات العصبية التي تحمل ذلك "الإحساس الطيب" ، ونمر بتجربة استشعار الرفاهية والخير ، كما لو كنا قد أشبعنا دافعًا من دوافعنا الأساسية .

ومن الواضح أن قيمة تلك الآلية تقبل التكيف والتعديل . معنى ذلك ، أننا عندما نشعر بالجوع ، فإن رسائل معينة ومحددة تصدر من المخ تساعدنا على البقاء على قيد الحياة ، أو إن شئت فقل : تحفظ علينا حياتنا ، بأن تجعلنا نركز أذهاننا على الطعام . وعند هذا الحد يزداد تركيزها على الطعام إلى الحد الذي يجعل من الطعام أولوية أولى وقبل أي شيء آخر ، وهذا يجعلنا نستقطع وقتًا من عملنا إذا لزم الأمر ، أو ننسحب من الأنشطة الاجتماعية إلى أن نُؤمِّن الطعام الذي نحتاجه .

وفى كل الأحوال ، إذا لم يكن ذلك الذى نشتاق إليه هو الطعام ، وإنما الإحساس بالقوة ، والسيطرة، والثقة فإن الكوكايين (أو أية تجربة من التجارب الأخرى التى يمكن أن تخلق وهم الأهداف التى من هذا القبيل ) هو الذى يجعل المخ يسجل الكوكايين باعتباره أمرًا له الأولوية الأولى . وترتيبًا على ذلك ، يتبرمج المخ البشرى برمجة خاطئة ليعزز سلوكًا إدمانيًا كما لو كان ضرورة من ضرورات الحياة .

هذا هو ستيف Steve ، مدمن الجنس الذي كان يطارد المومسات رغمًا عنه وسعيًا إليهن ، يتذكر ويحكى لنا عن تجربت الجنسية الأولى ، وكيف أن تلك التجربة تركت في ذهنه بصمة أو إن شئت فقل انطباعًا أجبره على الدخول في ذلك الشكل من أشكال الإدمان :

"مارست الجنس مع امرأة لأول مرة وأنا فى السادسة عشرة من عمرى . كان والدى خارج المنزل وكان معى كل أصحابى الذين كنت أتسكع (وأصيع) معهم ، وكنا جميعًا نحتسى البيرة وشرابًا أخر هو جاك دانيالز . وأذاع علينا واحد من أصدقائى خبرًا مفاده أنه يعرف امرأة شبقه وجميلة ، وأخبرنا أن بوسعه أن يذهب ويحضرها لنا فى منزلى . ونفذ ذلك الصديق كلامه ولم يضحك علينا . وتناوبنا نحن الاثنى عشر معاشرة تلك المرأة جنسيًا طوال فترة العصر .

هذا يعنى أن تجربتى الجنسية الأولى إنما حدثت فى واقع الأمر ، فى ذلك الموقف النَّذل تمامًا والضالى من المستولية . لم يكن لهذا الموقف أية صلة بتلك المرأة على الإطلاق . وحقيقة الأمر ، أننى أمنيت قبل أن يدخل المرود فى المكحلة

غير أن هذه التجربة علمتنى أن السعى إلى المومسات والبحث عنهن كان هدفى ومبتغلى . واكتشفت أن وجودى مع البغايا هو الذى يمكننى من استحضار امرأة معى ... كان ذلك أمرًا أكيدًا ؛ كان بوسعى أن أستحوذ ، وكان بوسعى أيضًا أن أحصل على الملاطفة ، كما كان بوسعى أيضًا أن أحصل على ذروة الشهوة ؛ وتحول كل ذلك إلى بديل لإحساسى بالصحة والاكتمال . "

# من يتشغَّفُ ماذا ؟

لماذا ننجذب إلى مادة بعينها أو نشاط بعينه ، ونجد فى تلك المادة أو النشاط تأثيرًا مريحًا وليس العكس ؟ ولهذا السبب نفسه نحن ننجذب إلى شخص ولا ننجذب إلى شخص آخر . هذا شكل من أشكال التفاعل المعقد الذى يقوم فى الأصل على مدى ملاحة الآثار - التى ينتجها موضوع الإدمان - لاحتياجات المدمن ، ومتأثرة بأسلوب الحياة / التربية الشخصية ، والتنشئة البدنية ، والتنشئة الموقفية أو إن شئت فقل الأمال والتطلعات ، ومتأثرة أيضًا بمقدرة المدمن على تحقيق ما يريد .

وعلى سبيل المثال ، ما مدى رضانا عن الحياة التى نعيشها . كلما ازددنا "جوعا" أو تشوقًا إلى نتائج أو إشباعات بعينها ، زاد أيضًا انجذابنا إلى تلك المادة أو ذلك النشاط الذى يوفر لنا تلك الإشباعات ، والأمر يشبه مدى إعجاب شخص لم يتناول من الطعام شيئًا طوال يومه ، بوجبة مكونة من خمسة أصناف ، وإعجاب شخص آخر ، غادر لتوه مائدة الطعام ، بهذه الوجبة نفسها.

ولكن في بعض الحالات قد يكون هناك ميل طبيعي أو بدني أيضًا ، بمعني أن يكون الإنسان لديه شيء من التعرض البيولوجي السابق ، سواء أكان ذلك التعرض مورثًا جينيًا أو مكتسبًا من خلال تأثيرات الطعام أو التوتر المزمن . وهذا الشكل من أشكال التعرض يمكن تشبيهه بالحساسية . وقد أمكن تحديد ذلك التعرض لا في بعض الكحوليات ( التي يقدر فيها عدد الذين يدخلون ضمن هذا النوع من التعرض بحوالي ثلث إلى تأثي أولئك الذين يدمنون تعاطى المشروبات الكحولية ، ويعتقد الباحثون أنهم ورثوا ذلك التعرض الجيني ) وإنما أمكن تحديده أيضًا في مدمني القمار ، وفي مدمني ألعاب القوي ، وفي بعض المدمنين الآخرين . والشخص الذي يكون لديه مثل هذا التعرض والانكشاف ثم يتعرض لتلك المادة أو ذلك النشاط ، يسير في عملية الإدمان إلى نهايتها – وبخاصة في المواضع التي يكون المكون الطبيعي فيها قويًا ومؤثرًا ، والأمر هنا يشبه ، إلى حد ما ، من يذهب إلى السجن مباشرة ، دون أن يحصل على تصريح المرور في لعبة الحظ .

يحدث هذا بغض النظر عن كون ذلك المخدر يستعمل أو لا يستعمل على نطاق واسع في إطار مظاهر وسطنا الاجتماعي ، وبغض النظر عن تجربتنا أو عدم تجربتنا ذلك المخدر – ومن ثم يحدث ذلك التعرض سواء أدمنا أم لم ندمن . من هنا ، وعلى سبيل المثال ، إذا كانت المشروبات الكحولية يجرى تعاطيها على نطاق واسع في بيوتنا أمام تنشئتنا ونمونا ، فإننا سنكون أكثر عرضة اتعاطى تلك المشروبات ، وبالتالى يزداد أيضاً احتمال إدماننا تعاطى تلك المشروبات .

زد على ذلك ، أننا نتعلم من بيئتنا المدى الذى يجب ألا نتعداه عند تعاطى ذلك المخدر أو هذا النشاط ، وهذا الحد يكون هو المسموح به والمتفق عليه ويحظى برضا الجميع : ومعروف أن النحافة ، والمظهر الشبابي ، والنجاح المادى وكذلك الكياسة والمهارة كلها أمور لها قيمتها بين أفراد الطبقة المتوسطة العليا والطبقة المتعلمة تعليماً

عاليًا ، من هنا ، يجب ألا نستغرب أن تشيع بين أفراد هذه الطبقة الإصابة بنقص الشهية وإدمان التدريبات البدنية ، وكذلك إدمان العمل .

معروف أننا لا يمكن أن نقع فى حب شخص لا نلقاه أو نقابله على الإطلاق . وبالمثل أيضًا ، فإن المادة التى يسهل حصولنا عليها وكذلك النشاط الذى يسهل علينا ممارسته يؤثر على نوع الإدمان أو أشكال الإدمان التى قد تصيبنا . هذا يعنى أن الشخص الذى يتحصل على دخل كبير تكون فرصة إدمانه التسوق ، أو الكوكايين ، أو المقامرة فى سوق المال أكبر من أى شخص آخر .

وعندما "نقع في غرام" مغير محدد من مغيرات الحالة النفسية – وبغض النظر عن مركب الأسباب الدافعة إلى ذلك – نكون قد وضعنا حجر الأساس لشكل ناقص من أشكال الإدمان القابلة للتطور والنمو ، وتظل ذكريات ذلك الحب الباكر – وما يصاحبها من ارتياح ، وأمن ، وإثارة – محفورة ، أو إن شئت فقل مطبوعة في مركز المكافأة في أذهاننا . وإذا ما قل وعينا الذاتي وعجز عن ملاحظة الوهم الذي تنطوي عليه هذه المادة أو ذلك النشاط فقد يشغفاننا باعتبارهما أسلوباً من أساليب مسايرة الحياة ومجاراتها – ومن هنا نشرع في الدخول إلى مرحلة شهر العسل .

#### المرحلة الثانية : شهر العسل

بعد أن يتعلم الشخص – من الأسرة ، ومن المجتمع ، أو من تجربته الشخصية – أن الأنشطة التى من قبيل الطعام ، والجنس ، والمقامرة ، أو التسوق يمكن أن تحقق له ذلك الانتقال السحرى بأن تأخذه بعيداً عن المشاعر أو الحالات النفسية غير المريحة ، يصبح ما بين ذلك الشخص وبين الدخول إلى المنحنى التالى على الطريق إلى دوامة الإدمان ، لا يعدو أن يكون مجرد قفزة أو خطوة قصيرة . ومعروف أن التوترات في حياة البشر أمر لا محيد عنه . وبعد أن يكون الشخص قد "تعلم" من المرحلة الأولى أن تجربة معينة من الارتياح أو اللذة يمكن الحصول عليها من خلال مادة الإدمان أو النشاط الإدماني ، قد يجد نفسه مضطراً إلى أن يحاول تغطية وستر تلك المشاعر غير المريحة أو المؤلة بشيء إيجابي .

هل تذكر جو Joe ، الذى ذهب أثناء المرحلة الأولى إلى مضمار السباق وأحبه لأنه أبعد ذهنه عن الأشياء ؟ وهل تذكر ، ذلك الشيء الذي أحب أن يفعله ، بعد ذلك بأشهر قلائل أو بعام على وجه التقريب ، عندما فشل في الحصول على الترقية في عمله ؟ ذهب المقامرة في مضمار سباق الخيل . وهل تذكر جيل الآل ، التي وجدت في شراء فستان جديد ما يحلق بها في الآفاق ، وهل تذكر أنها عندما وجدت نفسها وسط انفصال زواجي مؤلم ، خرجت التسوق ، وهل تذكر سالي التي كانت تعاود الذهاب إلى برطمان البسكويت ، وهل تذكر آلان عندما كان يسعى المصول على البيرة ، وهل تذكر إيلين عندما راحت تشتري شيئًا من الكوكايين ؟

هذا هو بول المهندس الذى حقق كسبًا كبيرًا فى سوق الأسهم والسندات للمرة الأولى ، لم يعاود اللعب فى هذا النشاط واستمر على ذلك فترة من الزمن ، ولكن ذهنه كان يحتفظ بذكريات القوة والسيطرة اللتان يستشعرهما من اللعب فى تلك السوق . وبعد ذلك بسنوات قلائل ، مر بذلك الرجل وقت عصيب ملى عبالتوتر والضغوط : فقد توفى والده الذى كان يرتبط معه بعلاقة حميمة ، مات الأب فجأة ، وحملت زوجة بول وقع كل ذلك خلال شهرين فقط ، وهنا بدأ بول يلعب فى سوق الأسهم والسندات مرة أخرى ، ولكنه فى هذه المرة ألقى بنفسه فى ذلك النوع من المقامرة أملاً فى أن يثر النفسه :

بالقطع كان هناك نوع من الثمول مع تعاطى ذلك النشاط ، إحساس مفعم كله بالحماس . ومع ذلك ، كان ذلك يعد شكلاً من أشكال تشتيت الانتباه . لقد كان ذلك اللعب يبعدنى أو إن شئت فقل يخرجنى من الواقع المعيش . فأنا عندما أراقب جهاز التكرز لا تعنينى المشكلات التى تعترى نفسيتى ولا أفكر فيها . لقد كان ذلك يخلصنى من أشياء أخرى ، ويشغل بالى بصورة مستمرة ، ويبعد ذهنى أيضًا عن الأشياء الأخرى كلها . كان يعطينى شيئًا أركز عليه كل انتباهى" .

وبداية التحول إلى تعاطى مغيرات الحالة النفسية باعتبار ذلك المغير وسيلة من وسائل مسايرة الحياة وحل مشكلاتها يمكن أن يكون على شكل أزمة من أزمات الحياة ، أو تجرية فشل ( أو نجاح ) ، أو شعورًا بالعزلة ، أو وفاة إنسان عزيز ، أو التوتر الناشئ عن التفكير في المستقبل ، أو المشكلات التي تترتب على العلاقات ، أو قد تتمثل الناشئ عن البداية في أي موقف آخر تتولد عنه مشاعر أو حالات نفسية مقلقة أو غير مريحة .

وهذه العلاقة مع المخدر أو النشاط يمكن أن تتطور تطورًا بطيئًا على امتداد عدد من السنين ، وتزداد سرعة ذلك التطور خلال فترات التوتر الشديد .

هذا هو بروس Bruce ، مدمن الجنس ، الذي يستمنى بطريقة قهرية ويعاود التردد على العروض الجنسية . وبعد أن حققت له تجاربه الأولى مع الاستمناء الارتياح ، راح بروس يعاود اللجوء إلى ذلك الحل السريع كلما تغلبت عليه مشاعر القلق والتوتر وعدم الارتياح ، مثلما حدث له أيام التعليم الثانوي عندما خصة أنداده باللوم :

" كنت أطمع أن أكون محبوبًا ومقبولاً من أندادى ، ومع ذلك لم أتمكن مطلقًا من فهم الأسباب التى كانت تجعل أولئك الأنداد يخصونى وحدى باللوم ، لقد كان ذلك يضايقنى تمامًا ، وهذا بحد ذاته كان يعزز اللجوء إلى الاستمناء ، لقد كنت أحس شيئًا ما عندما أنظر إلى أولئك النساء العاريات – تلك العلاقة التى كنت أستشعرها وأحسها – شيء كان يجعلنى أحس الارتباط والحب . إنه شيء يصعب تفسيره " .

من الطبيعى جدًا ، أننا جميعًا نود أن نغير الحال النفسى السىء الذى نكون عليه إلى حال أحسن وأفضل . ونحن فى مواجهتنا للظروف التى تتولد عنها حالات نفسية غير مريحة لنا مثل الخوف ، والقلق ، أو الغضب ، نجد أن من الطبيعى أيضًا أن نفعل شيئًا كى نغير به تلك المشاعر أو ننساها . والمشاعر التى نطلق عليها اسم المشاعر السلبية هى مجرد إشارات تنبهنا إلى موقف (داخلى أو خارجى) يتطلب منا الاهتمام والانتباه إليه .

وبدون اللجوء إلى "الحلول السحرية" ، لا يكون أمامنا سوى خيارين إن نحن أردنا الخروج من ذلك الموقف : إما أن نقوم بإجراء أو عمل نغير به تلك الظروف التى نتج عنها ذلك الأثر أو النتيجة السلبية (عن طريق حل المشكلات ، والتفاوض ، والتواصل ) ، أو - بتغيير أنفسنا نحن أو علاقتنا مع الظروف إذا كان الخيار الأول غير ممكن أو مطلوب .

ومن سوء حظنا ، أن الكثيرين منا ليسوا مدربين تدريبًا كافيًا على استعمال أى من هذين الخيارين . ونحن لا نعرف الكثير عن إحداث تغييرات جوهرية في البيئة التي نعيش فيها وسبب ذلك أننا لم نتعلم أن ننقل مباشرة ذلك الذي نريده ونستشعره (أي أننا لا نعرف أنفسنا في أغلب الأحيان) ، زد على ذلك ، أننا لم نتعلم أيضًا أساليب

وطرق حل المشكلات مثل الدراسة والتأمل ، والملاحظة الذاتية ، والتفاوض ، والتعاون . يضاف إلى ذلك ، أننا زاد اعتمادنا على إخفاء مشاعرنا وإنكارها ، كما زاد أيضًا تجنبنا للتفكير والدراسة والتأمل ، وبدأنا نتحاشى الملاحظة الذاتية ، ورحنا نستر ونخفى أى شكل من أشكال الوعى أو اليقظة التى تهدد بالوصول إلينا ، بأن نظمنا تجارب مغيرات الحالة النفسية فى خيط واحد وصنعنا منها سلسلة .

أضف إلى ذلك ، أننا نُشِّننا على منظومات عقدية تجعل من الصعب علينا تغيير علاقتنا بالظروف . وأولى الخطوات على ذلك الطريق تتمثل في التأنى والتفكير والتدبر، وأن نعمل الملاحظة الذاتية وأن ندرس المواقف من جميع نواحيها ونقدر كل احتمالاتها . هذا الموقف التأملي ، لم نتدرب عليه تمامًا والسبب في ذلك هو تنشئتنا في إطار ثقافة لا يحكمها سوى العمل والإنجاز . ونحن نتعلم من النماذج التي أمامنا ، أننا إذا لم نكن راضين عما يفعله أحد من الناس ، فذلك يحتم علينا أن نوقفه باستعمال قوة أكبر من قوته وسيطرة أعلى من سيطرته .

وعدم إتقاننا أو إجادتنا لمواجهة المشكلات على المستويين الداخلى والخارجى هو الذى يجعلنا نزيد من ميلنا إلى ستر تلك المشكلات وحجبها ، وتغيير حالاتنا النفسية وذلك عن طريق إبعاد أنفسنا ، مرحليًا ، عن تلك المشكلات . يقول بيل Pell ستانتون Stanton : " يتزايد عدد أولئك الذين يسعون إلى تغيير أحوالهم العاطفية الداخلية بدلاً من محاولة تغيير الظروف الخارجية في حياتهم" .

وطوال شهر العسل ، يجنى المدمن المنتظر حصائد التجارب خالية من نتائجها السلبية : فهو يشعر طوال تلك الفترة بأنه يسيطر على الأمور كلها ويقبض عليها ، ويشعر أيضًا أن ذلك النشاط لا خوف ولا ضرر منه ، وفوق كل ذلك يحس أنه يستحق بل ومن حقه أن يتعاطى ذلك النشاط . يضاف إلى ذلك ، أن هذا المدمن المنتظر يتحسن حاله بسرعة في تلك الفترة أيضًا ، ويتمتع بإحساس بالنسيان ، وفقدان الوعى ، كما يتمتع أيضًا بالارتياح أو بالثمول الذي يحققه له تعاطى ذلك النشاط ، ويغيب عن بال ذلك المدمن المنتظر أن الزواج الذي يقوم على الوهم والخيال لا ينجع على المدى الطويل .

### المرحلة الثالثة : الغدر والخيانة

الجانب الساخر بحق في الإدمان هو أن ما يراه المدمن طوال شهر العسل ليس هو ما يحصل عليه ذلك المدمن بأي حال من الأحوال .

أشكال الإدمان ، تبدو لنا في بداية الأمر وكأنها تخدمنا وتعمل لصالحنا: والمدمن في بداية الإدمان يستشعر المزيد من الجاذبية ، والمزيد من الارتياح ، وقليل من العزلة ، ومزيد من الإنتاجية ، ومزيد من القوة ، كما يستشعر أيضًا بعده عن المشكلات ، أو كل الأشياء الأخرى التي يتطلع إليها . ولكن هذا الإحساس يقوم على الوهم ولا أساس له من الصححة ، نظرًا لأن المخدر الذي يتعاطاه ذلك المدمن لا يمكن أن يعطى مثل هذه النتائج . ونحن عندما نحاول الحقاظ على ذلك الوهم والإبقاء عليه تتفاقم مشكلاتنا ويزداد تعطشنا للإشباع . وهنا تزداد مشكلات المدمن سوءًا على سوء نظرًا لانسحابه وبغض النظر عن زمن مواجهته للمشكلات طال ذلك الزمن أم قصر.

وتتفاقم أبشع مخاوف المدمن – عجزه عن الاهتمام بنفسه – نتيجة الفشل الحقيقى الذى يمنى به ذلك المدمن ، سواء أكان رجلاً أم امرأة ، فى معظم جوانب حياته المعيشة ، والسبب فى ذلك كله هو تعاطى المخدر أو النشاط . والمدمن إن كان لديه من الأسباب ما يجعله يستشعر ذلك العجز (وهو فى أغلب الأحيان لا تكون لديه هذه الأسباب ، ولكنه يكون لديه إحساس مبالغ فيه عن الفشل) ، فإنه تتولد لديه هذه الأسباب بالفعل ، فى هذه المرحلة : إذ يبدأ عند هذه المرحلة انخفاض إنتاجية المدمن نتيجة انشغاله بإدمانه ؛ وقد يتهدد ذلك عمله ، أو ترقيته أو دخله بالخطر ؛ زد على ذلك ، أن علاقات المدمن ، سواء أكان رجلاً أم امرأة ، تتأثر بإدمانه نظراً لأنه جعل الإدمان حبه الأول الذى خصّه بأولوية الرعاية ؛ وهنا يصل الرفض والخضوع والاستسلام إلى ذروته ، ... إلخ .

زد على ذلك ، أن تدهور المجالات الرئيسية في حياة المدمنة ، في هذه المرحلة ، يزيد من استعدادها لفعل أشياء ، هي أصلاً لا تفعلها ، وذلك بغية الحفاظ على إدمانها والاستمرار فيه . من ذلك مثلاً ، أن مدمن الديون يواصل إصدار الشيكات المعدومة أو المزورة ، ويستمر في التحايل على حسابات البنوك حتى يتسنى له تغطية الرصيد المكشوف ، وبذلك يخلف الوعود التي أعطاها بشأن القروض . مدمن الطعام أيضاً ،

قد يسرق الطعام في هذه المرحلة أو يلتقطه من صناديق القمامة ( وهذان العملان شائعان تمامًا بشكل يمكن الناس من الوقوف عليهما في سهولة ويسر ) . ومدمن المخدرات يبدأ سرقة النقود في هذه المرحلة أيضًا ، إضافة إلى مشاركته في أعمال إجرامية أخرى ، وإذا كانت امرأة فإنها تبدأ ممارسة الجنس نظير الحصول على المخدرات . ومن المعروف أن هذه الحلول القيمية كلها تسهم في تقليل المدمن من قيمة نفسه ومن قدره فضلاً عن أنها تهيئ للمدمن مزيدًا من الحالات النفسية السلبية كي يهرب منها . وهذا هو جرانت Grant مدمن الدين يشرح الأمر ويوضحه على النحو التالي :

" تأثرت ثقتى بنفسى وتقديرى لها من نواح كثيرة . لم يكن يستهوينى التمشى فى وسط المدينة ، إذ كنت مدينًا لأناس كثيرين ، وكنت أصدر شيكات هنا وشيكات هناك فى كل أنحاء المنطقة التى أعيش فيها . كما أدركت أيضًا أن مواجهة الناس أصبحت أمرًا عسيرًا على . وقد استدعانى ، مدير البنك ، تليفونيًا ذات مرة ليسائنى عن الحصول على بعض المبالغ مقابل شيكات صورية ، الأدهى من ذلك ، أن بنكين تعاونا معًا وفهما ذلك الذى كنت أفعله ، ونظر إلى مدير البنك شذرًا وهو جالس على مكتبه ثم قال لى : "إن ما تفعله ، يا جرانت ، يدخل فى إطار الأعمال الإجرامية" . وهنا شعرت بالذل والمهانة . ومع ذلك ، لم أتوقف عن إتيان ذلك الذى كنت أفعله . وواقع الأمر أننى واصلت إنفاق ذلك المال الذى لم أكن أملكه ، بل الأدهى من ذلك ، أن إنفاقى ربما زاد عن ذى قبل . لقد كانت الآلام تعتصرنى " .

وعندما تضيع من المدمن مقدرته على تقييم مشكلات الإدمان الأساسية، أو نتائجه السلبية ، تقييمًا واقعيًا تبدأ عملية الإنكار (يجب ألا يغيب عن بالنا هنا العلامة أو الإشارة أو إن شئت فقل العرض الرابع من أعراض الإدمان) . وهنا يبدأ المدمن في الإلقاء باللوم على الآخرين فيما يتعلق بالتوترات الرئيسية في حياته أو المشكلات الأخرى التي يكون لها صلة بإدمانه ، كما يبدأ المدمن أيضًا في لوم الظروف الخارجية . وعندما تصل عملية اللوم إلى ذروتها ، يصبح المدمن غير قادر على فهم نتائج إدمانه السلبية فهمًا دقيقًا ووافيًا . والسبب في ذلك هو تقطيع حبال التواصل والتفاهم .

وعند هذه المرجلة أو في مرحلة أبكر منها ، يتلقى المدمن من منظومته الأسرية رسائل تشجعه - برغم أن ذلك قد يكون بلا فطنة أو تعقل - تجعله يواصل المسير على

درب إدمانه نحو الحضيض . وعادة ما تصل تلك الرسائل إلى المدمن ، من أحد أقاربه المدمنين . ( مصطلح "المدمن المرافق" Codependent ، إذا كان يطلق أصلاً على المدمن الذي يدمن شخصًا آخر، يستعمل الآن في إطار أوسع ليدل على أي فرد من أفراد الأسر المصابة بالإدمان ، والذي أصبح معرضًا ومكشوفًا لأنواع أخرى من الإدمان ) . مثل هذا المردود ، أو إن شئت فقل التشجيع ، قد يولد لدى المدمن المرافق إحساسًا بئنه شخصية محبوبة ومطلوبة ، وقد يولد لديه أيضًا إحساس بأنه راع وحارس جيد ، أو قد يولد لديه إحساسًا آخر بأنه قوى ويسيطر على الأمور .

هذه هي ديبي Debbie ، مدمنة الإنفاق تحكى انا كيف نتج إدمانها الإنفاقي عن المانها رفقة أمها .

عندما بدأت أدبر أمورى بنفسى ، فى مطلع العشرينيات من عمرى ، أذكر أن أمى كانت تسدد لى فواتيرى من حين لآخر . ففى بعض الأحيان ، كان كل ما يتعين على عمله هو أن أنوة فقط أن لدى فاتورة كبيرة تستحق السداد ، أو أشير إلى أن لدى مطلوبات مالية لابد من الوفاء بها ، وكنت أعتمد على وصول شيك إلى بعد ذلك بحوالى أسبوعين عن طريق البريد . حدث ذات مرة أن حصلت على عشر شيكات فى أسبوع واحد ، وهنا اتصلت بأمى كى أتمكن من سداد قيمة تلك الشيكات للبنك .. وهنا أرسلت لى أمى قيمة تلك الشيكات للبنك .. وهنا أرسلت لى كنا نؤديها ، برغم أنها كانت تدفع عنى المطالبات المالية . كنت أطلب أمى على الهاتف وأقول لها : "أمى ، ما أطلبه منك سيكون على سبيل الدين ، وأنا مصرة على رده إليك " . وكان من عادتها أن توافق على ما أقول فى شىء من التردد، مع أنها كانت تعرض على مجرد أخذ المطلوب لا أكثر ولا أقل، ولكنى عندما كنت أحصل على النقود ، تكون قد مجرد أخذ المطلوب لا أكثر ولا أقل، ولكنى عندما كنت أحصل على النقود ، تكون قد نهبت وتم إنفاقها فى المرة التالية ، ولا أدفعها أو أسددها لأمى مطلقاً . ولا يبادر أحد منا إلى مجرد ذكر تلك المبالغ أو الإشارة إليها لا من قريب ولا من بعيد . ومع ذلك ، منا ذكر هذه الرقصة نفسها فى كل مرة ، كما لو كنا لم نرقصها من قبل مطلقاً .

هذا الشكل من أشكال التمكن يعطى المدمن فرصة الهروب من مواجهه النتائج السلبية التى تترتب على سلوكه . وكما رأينا فإن ديبى Debbie كلما وجدت أمها تدفع عنها فواتيرها ، عجزت هى عن مواجهة نتائج إدمان الإنفاق الذى أصابها . وهنا يجب أن نقر أن ظهور المُمكّن فى الصورة يطيل من أمد الإدمان .

### المرحلة الرابعة : الارتطام بالصخور

والمدمن سواء أكان رجلاً أم امرأة ، بعد أن تصاب علاقته بالتصدع ويظهر ذلك التصدع واضحًا جليًا ، يواصل مطاردة خسائره ، أي إنه يواصل "بعثرة النقود الحلال بعد النقود الحرام" . والسبب في ذلك ، أن المدمن يكون ما زال متعلقًا بذكريات شهر العسل ومتعلقًا أيضًا بذكريات الآمال - برغم كل النتائج والمؤشرات المعاكسة لذلك تمامًا - التي توحي لها بأنها سوف تستعيد شهر العسل مرة ثانية . وهذا الموقف يشبه موقف تلك الزوجة التي تنكر الضرب وتبقى على العلاقة ، تطلعًا وأملاً منها في استعادة ذلك الذي عاشته طوال شهر العسل .

هذا يعنى أن المدمن يتحتم عليه أن يتعاطى الكثير والكثير كى يباعد بين الحالات النفسية السلبية والمشاعر السلبية وبين اختراق تلك الحالات والمشاعر وعيه ، كما يحاول المدمن أيضًا الإبقاء على ذلك الثمول الآخذ في التناقص . وهنا يبدأ التسامح في النمو لدى المدمن ، وبغض النظر عن مغير الحالة النفسية الذي يتعاطاه المدمن فإن زيادة التسامح لدى المدمن تعد مؤشرًا من مؤشرات الإدمان ، من ذلك على سبيل المثال ، أن مدمن القمار يقامر بمبالغ تتزايد في المرات اللاحقة عن المرات السابقة ، وذلك في محاولة منه "لتعويض" المبالغ التي خسرها ، وبذلك يتولد لديه ذلك الإحساس وذلك الانفعال الذي جذبه ذات مرة إلى المقامرة . ويواصل بول المهندس ، المقامر المدمن روايته عن إدمانه فيقول :

" بعد أن بدأت أخسر ، رحت أزيد مبلغ المقامرة . كنت أقامر طوال أيام الأسبوع كلها ، وتحولت مبالغ المقامرة إلى أرقام خيالية غير واقعية ، ولم تصبح المسألة متعلقة بالأرباح ، وإنما بعملية المقامرة نفسها . كان يراودني إحساس بأنه يمكنني تعويض كل ذلك الذي خسرته ، وكانت الفكرة الدافعة إلى كل ذلك هي الإحساس بالقوة ، وهنا بدأت أثق في قوتي الشخصية على فعل ذلك .

من هنا يمكن القول: إن الأشياء يمكن أن تتحول إلى نُنُد لاستطلاق التعاطى الإيمانى . ومن هذه الأشياء الاصطدام بنوية الثمول الأخيرة والانسحاب منها ، والأوامر والطلبات التي يطلبها الرؤساء ، والشكاوى من الزوجات والأزواج ، ومنها أيضًا زيادة المطالبات والديون المالية ، والخوف من الفشل ، وكذلك الضغوط القانونية وغيرها وغيرها ، يضاف إلى ذلك ،

بعض الأشياء الإيجابية المظهر (الزواج، أعياد ميلاد الأطفال، الترقى، المكاسب المالية، إثبات الكفاية المهنية والاعتراف بها) كل هذه الأمور تولّد كثيرًا من المشاعر القاهرة - وبخاصة الخوف من الخسارة - التي هي بمثابة زُنُد لاستطلاق وتوليد النتائج السلبية.

في هذه المرحلة ، يبدأ ما لا يقل عن ثلاث عمليات تعزيز صلة المدمن وعلاقته بالنشاط الإدماني :

رغبة المدمن في تجنب الانسحاب وتحاشيه . يبدو أن السواد الأعظم من الأنشطة الإدمانية نتج عنها بعض أعراض الانسحاب المادى أو الانسحاب النفسى ، اللهم إلا إذا كان ذلك يقتصر على سرعة الاستثارة ومشاعر "الخواء".

التكيف . عندما يرتبط شعور الإثارة أو شعور الارتياح بمثيرات بعينها ، فإن تك المثيرات ( الناس ، الأماكن ، والأشياء ) تجعل المدمنين يشتاقون إلى ذلك النشاط أو يشتهون تلك المادة عندما يصادفونها .

تغيير عمل المغ. وبعد مدة ، يجرى استنفاد المغ من المرسلات العصبية التى كان يبرمجها بطريق الخطأ لاستطلاقها كلما احتاج المدمن إلى المخدر الذى يتعاطاه . ومن المعلوم أن استنفاد أو استهلاك تلك الكيماويات التى تجعل الإنسان يشعر بالارتياح ، والتى تعد أمرًا ضروريًا وملحًا فى الحفاظ على الشعور بالارتياح ، استهلاك تلك الكيماويات يجعل المدمن يعانى معاناة شديدة من الحالات النفسية السلبية الحادة ، فضلاً عن معاناته أيضًا قدرًا كبيرًا من الاكتئاب .

## المرحلة الخامسة : الوقوع في فخ الإدمان

وفى النهاية يصل المدمن فى علاقته بنشاطه الإدمانى أو المادة التى يتعاطاها إلى مرحلة الياس . وفى مرحلة الياس هذه يستحوذ ذلك النشاط على ذهن المدمن استحواذًا تامًا دون سائر الأشياء الأخرى كلها . وتزداد حاجة المدمن إلى ذلك النشاط كما يزداد أيضًا اندفاعه إليه ، ويأتى بذلك أفعالاً لم تكن تخطر بباله مطلقًا قبل ذلك . هذا هو ستيف Steve مدمن الجنس ، الذى يطارد المومسات والبغايا رغمًا عنه ، يحكى لنا عن تجربته مع ذلك الشكل من أشكال الإدمان :

" كان هناك مغزى ، كنت أحوم حوله وأنا أبحث عن المومسات والبغايا وعندما كنت أستمنى داخل سيارتى . وعندما كان الناس يروننى وأنا أفعل ذلك الشيء كنت أشعر بحرج شديد ، ومع ذلك لم أتوقف عن فعل ذلك الذى كنت أفعله ، لم أعد أهتم بأى شيء مطلقًا ؛ لم أعد أهتم بنفسى أو بأى شيء آخر . كل ما كان يهمنى هو أن أحصل على تلك الشهوة أو إن شئت ققل هزة الجماع " .

هذه المرحلة من مراحل العلاقة الإدمانية هى مرحلة الانحدار إلى اليأس . والمدمن لا يجد مخرجًا لنفسه من تلك المرحلة ، وتضيع منه قدرته على تدبر الأمور الأخرى ومعالجتها ، ويتسلط مغير الحالة النفسية على ذهن ذلك المدمن . إذ يفقد السيطرة على الأشياء . وتتركز كل حالاته النفسية تركيزًا تاماً على مسئلة إمكانية تعاطى أو عدم تعاطى مغير الحالة النفسية . وهنا تتدهور عند مثل هذا المدمن كل مراحل الحياة . وينحصر الخيار المتاح للمدمن ، في هذه المرحلة ، بين السلوك الإدماني – الذي لم يعد يحقق له الارتياح أو اللذة المنشودة ، ولكنه يأتيه ويكرره بطريقة طقوسية – من ناحية وبين الفزع واليأس من الناحية الأخرى .

والمدمن يمكن أن يظل فى هذه المرحلة إلى ما لانهاية ، إذ يقع المدمن فى فخ طزون اقتراف الذنب الذاتى المتجه إلى الحضيض ، والذى يمكن أن يلازم ذلك المدمن سنوات طوال ، ما لم يحدث شيء يؤدى إلى توقفه .

فى هذه المرحلة ، يتسلط الإدمان على المدمن ويستحوذ على ذهنه طول الوقت . وهذه هي راشيل مدمنة تناول الطعام والتهامه تصف لنا ما يحدث في تلك المرحلة :

" فى الوقت الذى أخطط فيه لنوبة من النوبات ، يتركز تفكيرى كله على هذه النوبة ولا ينقطع عنها ، طوال قيامى بعملى ، وأثناء حديثى ، وعندما أقود سيارتى . إننى مدفوعة إلى ذلك . ونظرًا لهذا التشعت وذلك الانشغال أرانى أؤدى عملى بنصف الكفاية المطلوبة منى . لقد أضعت وقت العمل بسبب تصنع المرض من ناحية وبسبب الاكتئاب الناتج عن الثمول ، الذى عانيته أكثر من مرة " .

أضف إلى ذلك ، أن تعاطى المدمن مغير الحالة النفسية ينكسه ويعيده إلى التورط في الدائرة نفسها . ولعل هذا هو السبب في عدم نجاح المحاولات التي تقوم على التحكم في تعاطى المخدر وإخضاعه السيطرة . إذ المعروف أن التعاطى ، حتى عندما

يكون على شكل نتف أو كميات صغيرة ، يثير شهوة المدمن الحصول على المزيد . وهنا ينظر المدمن ، رجلاً كان أو امرأة ، إلى ذلك باعتباره دليلاً وبرهانًا على عدم إمساكه بقوة إرادته بين يديه ، ومن ثم يراوده إحساس بالفشل والإخفاق .

وعلى كل حال ، فإن خوف المدمن من الانسحاب هو الذي يباعد بين المدمن وبين طلب العون والمساعدة ووقف ذلك الإدمان . ولكن الذي يباعد بين المدمن وبين طلب العون هو الخوف والفزع من المجهول . والمعروف أن الإدمان يمكن توقعه والتكهن به . وعلى الجانب الآخر ، فإن مواجهة العالم الواقعي تتطلب وقتًا ويحتاج إلى الصبر وطول البال ، بل قد يحتاج إلى القلق والحصر في بعض الأحيان . ونظرًا لأن المدمن ، رجلاً أو امرأة ، لا يثق في مقدرته على النجاح في علاج الأمور ، فإن مجال المحاولة يولد الفزع لدى المدمن ويجعل دائرة الإدمان تواصل عملها .

في هذه المرحلة ، يظن المدمن ، سواء أكان رجلاً أم امرأة ، أن حياته تعتمد على ذلك المخدر الذي يتعاطاه ، ومن هنا يصل إلى استنتاج مفاده أن الحافز الحقيقى أو الدافع الحقيقى لوقف ذلك التعاطى غير موجود . تقول دانا Dana مدمنة الجنس والعلاقات التي يستحوذ عليها إدمانها عندما تعاشر مختلف الرجال : إن الخوف من التقليل من هذا النشاط ، أو إن شئت فقل : الخوف من وقف استمرارية ذلك النشاط / التشت في حياتها ، هو أخوف ما يخيفها وتخشاه في حياتها : "أكاد أظن أننى سأموت إذا ما توقفت عن إثبات ذلك النشاط . مدمن ذلك الشكل من الإدمان يحصل على نوع من الخدر البدني وهو يعيش تلك الاستحواذات الذهنية من ناحية والتجوال والتسكع هنا وهناك طول الوقت من الناحية الأخرى . إنه نوع من الخدر أو إن شئت فقل : نوع من الثمول أو ( الانبساط ) . وبدون هذا الثمول أو الخدر ، لا أعرف ماذا أفعل مع نفسى " .

يضاف إلى ذلك ، أن اليأس والاكتئاب اللذان يعقبان تعاطى المخدر فى كل مرة يعطى الإدمان زخمًا كبيرًا . هذا هو جيرى Jerry ، مدمن الجنس الذى كان يتحرش بالنساء فى مترو الأنفاق على امتداد خمس عشرة سنة قبل أن تعالجه جمعية مساعدة مدمنى الجنس والحب ، يحكى جيرى عن تجربته فيقول :

" وخلاصة القول ، أننى كنت أصحو كل صباح وكانت الفكرة التي تراودني وتخطر ببالي هي أن أغتال نفسي أو إن شئت فقل : أنتحر ، كنت أروح أحلق ذقني ،

وأنظر في المرآة ، وتدور في ذهني فكرة التحرش الجنسي في المرة السابقة . وكانت الفكرة التي تراودني بعد ذلك ، عن الذهاب إلى مترو الأنفاق كي أتحرش جنسيًا بامرأة أخرى . " تُرى من تلك التي سوف أتحرش بها ؟ ترى ما الذي سوف أراه؟ وما هو ذلك الذي سوف أفعله؟" وهنا أبدأ الأعمال الروتينية التي درجت عليها والطقوس التي أتبعها أتبعها تحقيقًا لذلك ، وهنا أجد أن كل ذلك الذي درجت عليه والطقوس التي أتبعها تحقيقًا لذلك ، وهنا أجد أن كل ذلك قد أخرجني من اليأس وأبعد عنى المشاعر التي لا أطيقها .

كنت أحمىل على حل سريع بمجرد أن أبدأ ذلك التحرش ، وعندما كنت أدخل فى ذلك التحرش كانت بقية اليوم تسير على ما يرام ، كنت غارقًا فى ذلك التحرش إلى أذنى . فى مترو الأنفاق كنت أنزل إلى المحطة ، وإذا رأيتها مزدحمة بالناس كنت أشعر بالسعادة والفرح . وهنا أبدأ التمشى والتجوال كى أنتقى امرأة أشعر بالارتياح معها وأنا أقوم بذلك التحرش . وهنا يتوقف تفكيرى فى قتل نفسى وفى الانتحار " .

#### الطلاق

التخلص من ذلك "الزواج" المدمر هو ما يدور عنه القسم الثالث من هذا الكتاب . ولكن يجدر بنا هنا أن نسوق ملاحظة مفادها : إن أحدًا لا يطلب الطلاق دون أن يثبت ويقر أن الزواج كان مشكلة بالنسبة له . ومن المعروف أن المدمن لا يتخلص من إدمانه إلا بعد أن يعترف ويقر بإدمانه . وإنه لمن التناقض العجيب ، أننا إذا ما سلمنا بأننا تخسرنا الإدمان" ، وأننا أصبحا بلا حول أو قوة ولا نستطيع السيطرة أو التحكم في سلوكنا الإدماني ، استطعنا أن نبادر إلى اتخاذ القرارات التي تمكننا من الشفاء تمامًا من الإدمان .

## مصدر الإدمان في داخلنا

نحن نعلم أن كثيرًا من البشر لا يدمنون شيئًا أو نشاطًا واحدًا ، وإنما قد يكون لدى كل واحد منهم مجموعة من الإدمانات . وواقع الأمر ، أن بعض أنواع الإدمان تناسب بعضها بعضًا وتسير معًا جنبًا إلى جنب . ومن المعروف مثلاً ، أن إدمان الجنس يرتبط في أغلب الأحيان بتعاطى الكحول أو المخدرات . وبالمثل أيضًا ، نجد أن مدمنى فقدان الشهية للطعام ومدمنى التهام الطعام يغلب عليهم إدمان التدريبات البدنية . بعض مدمنى الإنفاق يدمنون العمل أيضًا ؛ يضاف إلى ذلك ، أن المقامرين يدمنون الإسراف في تناول الطعام ، هذا يعنى أن بعض صور الإدمان يستنفر بعضها بعضًا .

وفى ضوء ما يكتشفه كثير من الناس نجد أن وقف شكل من أشكال الإدمان لا يؤدى تلقائيًا إلى شفاء أنواع الإدمان الأخرى ؛ وإنما يؤدى ، على العكس من ذلك ، إلى ظهور شكل جديد من أشكال الإدمان . والأمر هنا يشبه المضخة عندما نضعها أسفل سجادة نبسطها على الأرض في مكان واحد ، ونشاهدها وهي تنتفخ في أي موضع منها . هذا هو سيث Seth مدمن الكحول والجنس والذي يحضر جمعية مساعدة مدمني الكحول ، يقول : "كنت أحسب أن إدماني سوف يتوقف عند شرب المسكرات ، ولكن ظني لم يكن في محله . إذ أدمنت التهام الطعام وزاد وزني أربعين رطلاً . وفي النهاية فهمت أن موقفي أنا هو الأصل في الإدمان وليست مادة كيماوية بعينها هو الذي يسبب الإدمان".

وبذلك يكون سيث قد اكتشف بنفسه مفتاحًا لفهم السلوك القهرى : لقد فهم سيث seth أن المشكلة لا تتمثل دومًا في مغير الحالة النفسية وحده . لقد طال إلقاؤنا باللوم

على المخدرات وحدها فى موضوع الإدمان . لقد غلب علينا الاعتقاد بأن مجرد التخلص من المخدرات - وذلك عن طريق عدم توفيرها - يمكن أن يحل هذه المشكلة . ولكن الحقيقة التى مفادها أننا بدأنا ندمن نشاطات لا علاقة لها بالكيماويات ، كما هو الحال فى التسوق والعمل ، ومشاهدة التليفزيون ، لا يمكن أن تثبت أن التأثير الكيماوى المخدر هو الذى يسبب الإدمان .

يضاف إلى ذلك ، أننا لا يمكن أن نسلم ، بعد اليوم أن الإدمان ينتج عن مجرد الرغبة في تجنب الانسحاب ، مثلما كان يظن الخبراء في يوم من الأيام . وهذا هو المصدر الذي انبثقت منه برامج تخليص المدمن من سموم المادة التي يتعاطاها ، والتي يجرى بمقتضاها منع المريض عن المخدرات ثم إعادته "معافي " إلى منزله خلال أيام قلائل . كان هناك اعتقاد مفاده أن كل ما يتعين على المدمن عمله ، هو أن يتوقف عن تعاطى المخدر ، وأن يكمل عملية الانسحاب البدني ليرى بعد ذلك أنه خرج من الإدمان وخلّفه وراءه .

ويتوفر لدينا حاليًا المزيد من المعلومات الخاصة بالشفاء من الإدمان أكثر من مجرد علمنا بالتوقف عن ذلك السلوك القهرى ليس إلا . وهذه المعلومات تتصل بتغيير أسلوب الحياة وتغيير المواقف أكثر من أى شىء آخر ، ونحن لا نعني بأسلوب الحياة مسألة إن كان المدمن يقضى عطلته على الشاطئ أو في الجبال ، أو أنه يأكل اعتمادًا على طعام الخارج أكثر من اعتماده على الطبخ في منزله . إن ما نعنيه بتغيير أسلوب الحياة هو تغيير رؤية ذلك المدمن العالم ( منظومة معتقداته ) ، كما نعنى بذلك أيضًا طريقة معالجة ذلك المدمن المشكلات ، كما نعني بذلك أيضًا طريقة إشباع ذلك المدمن لاحتياجاته الروحية . هذا يعني لاحتياجاته البدنية ، والعاطفية ، والاجتماعية وكذلك احتياجاته الروحية . هذا يعني أن نعود إلى ذلك الشكل الذي تخلصنا منه الكمن أشكال الإدمان سوف ندخل أو نقع في شكل آخر – أو نعود إلى ذلك الشكل الذي تخلصنا منه – اللهم إلا إذا غيرنا أسلوب حياتنا .

من هنا ، يمكن القول: إن أوجه الائتلاف بين أشكال الإدمان - برغم اختلافها الظاهرى - أكثر من أوجه الاختلاف . هذا يعنى ، أن أشكال الإدمان ليست سوى صور مختلفة لظاهرة واحدة . وهذا يدل على وجه التحديد ، على أن تلك الأشكال كلها إنما تشكل مرضاً واحداً .

إذن ، ما القاسم المشترك بين كل صور الإدمان ؟ من المؤكد أن ذلك القاسم لا يتجلى في مادة كيماوية بعينها ، أو في أية مادة من المواد التي تسبب الانسحاب أو حتى في الطريقة التي تؤثر بها مثل هذه المادة على المخ البشرى . ومن المعروف أن كل ذلك يختلف ويتباين مقداره في كل صور الإدمان وأشكاله المختلفة . ولكن الذي يوجد في كل صور الإدمان هو المدمن ذاته "المرض" الذي يكمن داخلنا – افتقارنا إلى الارتياح والسلاسة – هو الذي يعرضنا للإدمان ، وليست الأنشطة أو المواد التي تعرضنا اللإدمان . هذا يعنى أن مصدر الإدمان الفعلى يكمن داخلنا .

ولعل هذا هو السبب في أن المدمنين يمتنعون عن إتيان ذلك السلوك القهرى عندما يتحولون إلى ممارسة الأنشطة الإيجابية التي من قبيل التأمل والتبصر وممارسة التمرينات البدنية أو تناول الأطعمة الصحية ، والناس الذين لديهم الاستعداد للإدمان يمكن أن يدمنوا أي شيء ، وإلى أن يتسنى لنا وضع نظام بعيد ، قدر المستطاع ، عن الإدمان ( وهذه عملية قد تستمر مدى الحياة في واقع الأمر ) سنظل عرضة له ،

#### ما هو مرض الإدمان ؟

"مرض" الإدمان يعنى ، في بعض أجزائه ، أن البشر لديهم بعض المعتقدات ، المتضاربة التي تمهد الطريق الصراع والنضال الداخليين — ومن بين هذه المعتقدات ، على سبيل المثال ، أن نظن في آن واحد أننا لسنا أكفاء وأننا ينبغي أن نكون كاملين . ومن هذه المعتقدات المتضاربة أيضًا إحساسنا بأننا ينبغي أن نكون قادرين على شيء ومتحكمين فيه ، وإحساسنا ، في الوقت ذاته ، بأننا عاجزين تمامًا عن التأثير في حيواتنا . الإصابة بمرض الإدمان تعنى أيضًا عدم القدرة على تحمل الإحباط والمسارعة إلى الإشباع الفوري والمباشر؛ الإصابة بالإدمان تعنى أيضًا الافتقار إلى المهارات الملازمة للتعامل مع المشكلات المعتادة في حياتنا والعمليات المعتادة في هذه الحياة أيضًا .

ونجد ( فى الاستعداد الوراثى ادى بعض المدمنين الكيماويين ) خمسة عوامل رئيسية تجعل أولئك الناس عرضة التحول إلى تعاطى المخدرات أو النشاط الذى يؤدى إلى تغيير الحالة النفسية ، إذ يجدون فيها تأثيرًا محببًا (مرحلة الصبابة والهيام ) ،

ويضطرون إلى تكرار ذلك التعاطى مرات ومرات ، وتتمثل تلك العوامل الخمسة الرئيسة في الشكل المعنون " مرض الإدمان" .

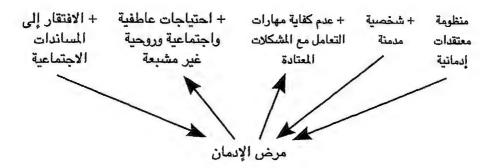

#### منظومة المعتقدات الإدمانية

الإدمان يرتكز على منظومة من المعتقدات الخاطئة . وهذه المنظومة الخاطئة ، كما سنرى فى الفصل الخامس ، تتضمن فكرة أن الكمال أمر ممكن، وأن الدنيا يجب أن تكون بلا حدود ، وأن صورتنا أهم من واقعنا ، كما تتضمن تلك المنظومة أيضًا اعتقادًا مفاده أننا لسنا أكفاء وأن الخارجيات ( الناس ، المخدرات ، وأشياء أخرى خارج أنفسنا ) لديها الحلول "السحرية" لمشكلات الحياة .

وهذه المعتقدات هي التي تجعل وعود الإشباع السريع (الحل السريع) تغرينا وتغوينا ، حتى عندما تحرمنا تلك المعتقدات من الإشباع الدائم الكبير على المدى الطويل . يضاف إلى ذلك ، أن التفكير الإدماني يتزايد في مجتمعنا وفي أسرنا في هذه الأيام .

#### الشخصية المدمنة

بعض السمات الشخصية المحددة تنبثق من المعتقدات الإدمانية وتجعل الإدمان يزداد سبوءًا على سبوء . وهذه السمات تتضمن الكمال ، المحدر العاطفي ، السعى إلى

الاستحسان والقبول ، والحساسية المفرطة للنقد والرفض ، سهولة استشعار العيب والعار ، عدم السيطرة على الغضب ، العجز عن تحمل الإحباط وخيبة الأمل ، ومشاعر قلة الحيلة ، والحاجة المفرطة إلى التحكم والسيطرة ، والموقف السلبى من المشكلات ، وإهمال الذات ، ( برغم الانغماس الظاهرى الذاتى في الإدمان ) ، العزلة ، والميل إلى العيش في الخداع الذاتى ( إلى جانب السمات الأخرى ) . وسوف نتبين في الفصل الضامس كيف أن كل سمة من تلك السمات تزيد من احتمال العثور على الغوث والارتياح في الإدمان بصوره المختلفة .

## عدم كفاية مهارات التعامل مع المشكلات

نظراً لأننا نعيش في مجتمع يتزايد فيه الإدمان ، ونظراً لأننا نعيش أيضًا في أسر وعائلات يتزايد فيها الإدمان وتتناقل المعتقدات الخاطئة ، فنحن لا نتعلم من مهارات حل المشكلات ومواجهتها سوى شيء قليل . إذ ليس لدينا ، على سبيل المثال ، سوى القليل جداً من الأدوار النموذج ، كي نتعلم منها تحمل الغموض والإحباط ، وتقييم الخيارات والتواصل المباشر الأمين الصادق ، ونتعلم منها التعاون واتخاذ الإجراءات البناءة .

وبدن بدلاً من أن نتعلم هذه الأشياء ، رحنا نتعلم من المجتمع الذى نعيش فيه والأسر التي تضمنا ، اللجوء إلى الحلول السريعة ، أو إن شئت فقل : رحنا نتعلم الحلول قصيرة الأمد .

## الاحتياجات العاطفية والاجتماعية والروحية غير المشبعة

من المعروف أن الاحتياجات غير المشبعة المزمنة في مسألة القبول غير المشروط (لما نحن عليه ، وليس للصورة التي نتمناها ) ، وكذلك الحميمية ، والمجتمع ، والأمن ، وكذلك المعنى والهدف ، والاستغلال الذاتي ، وكذلك اللعب ، كل هذه الأمور تترك لدبنا

مشاعر سلبية مزمنة وحالات نفسية سلبية مزمنة أيضًا . وتزداد تلك المشاعر ، وهذه الحالات النفسية السلبية التي من قبيل القلق (الحصر) والغضب والوحدة والاكتئاب تزداد تفاقمًا نظرًا لافتقارنا إلى مهارات مواجهة المشكلات من ناحية ، وبفعل عجزنا عن تحمل الفشل والإحباط من ناحية ثانية . والأدهى من ذلك أن هذه المشاعر تتحول إلى ما يشبه الزُّنُد التي تستطلق فينا البحث عن الغوث والراحة والانصراف إلى الإدمان . والقسم الثاني من هذا الكتاب يتناول ذلك الذي يجرى في أسرنا وعائلاتنا ومجتمعنا ولا يحقق الناس سوى القليل جدًا من الإشباع في حيواتهم .

## الافتقار إلى المساندات الاجتماعية

عدم الإحساس بالانتماء إلى شبكة من شبكات الإسناد - سواء أكان الإسناد من الأسرة الصغيرة ، أم الأسرة الكبيرة ، أم من المجتمع أم من أية جماعة أخرى - يحول مواجهه المشكلات وحلها إلى قوة قاهرة (وبخاصة عندما تكون مهارات الإنسان وقدراته من النوع الضعيف الذي لا يمكن الاعتماد عليه) ، وهنا تزداد جاذبية ذلك الغوث وتلك الراحة اللذين يحققهما الإدمان .

وليس من قبيل الدهشة أو المفاجأة ، أن نرى أن حركة المساعدة الذاتية التى تشتمل على اثنى عشر برنامجًا – جمعية مساعدة مدمنى الكحوليات ، وجمعيات مساعدة مدمنى القمار وغيرهما من الجمعيات – تحقق نجاحًا كبيرًا فى شفاء الناس من الإدمان . والميزة المهمة فى الانتماء لتلك الجمعيات والجماعات تتمثل فى الحصول على عضويتها أو الانضمام إليها . وأعضاء هذه الجمعيات أو الجماعات يتشجعون على خلع الأقنعة التى يرتدونها ويريحون أنفسهم من فحص الذات القاسى الذى كان يعمل فى خدمة الحفاظ على الصورة ، زد على ذلك ، أن الافتقار إلى الإحساس بالمجتمع والمساندة غير المشروطة يسهم أيضًا فى تعرضنا للإدمان بكل صوره ، ذلك الوباء الذى ينتشر بيننا ، الوحدة أيضًا من الأمور التى تغذى الإدمان .

#### خليط متفجر

إذا كان هناك شخص يعانى من الإدمان ، وتيسرت له العوامل الرئيسية الخمسة التى سبقت الإشارة إليها ، فإن احتمال إصابة مثل هذا الشخص سواء أكان ذكرًا أم أنثى بالإدمان ، فى أى صورة من صوره ، يصبح عاليًا جدًا . وسوف تعتمد نوعية ذلك الإدمان ، كما سبق أن أوضحنا فى الفصل الثالث ، على نوعية الإشارات التى يتلقاها ذلك الشخص ، كما سيعتمد ذلك أيضًا على نوعية الإشارات التى يتلقاها ذلك الشخص عن الإدمان ، من الأسرة التى يعيش فى كنفها ومن النماذج الثقافية ، كما سيعتمد ذلك أيضًا على نوعية الإالشخص .

والإدمان يمكن مقارنته بعملية الاحتراق: "فالمرض" - أو إن شئت فقل: استعداد الإنسان الإدمان - يشبه الوقود ، كما أن المخدر أو النشاط يشبه الشرارة التي تشعل ذلك الوقود . وهذا يعنى أننا عندما نضيف هذا إلى ذاك فإنما نصنع خليطًا متفجرًا ، والشرارة عندما . تكون مخدرًا من قبيل الكوكايين ، أى من المخدرات التي تساعد على التعجيل بالإدمان الفسيولوجي ، تجعل الاحتراق يتم بسرعة أكبر وبقوة أشد ، ولكن "الشرر" الآخر ، الذي من قبيل التهام الطعام والجنس يتراكم تراكمًا بطيئًا على مر السنين ، في أغلب الأحيان.

يجب ألا يغيب عنا أننا نحتاج كلاً من الشرارة والوقود كى يحدث الاحتراق . ومن المواضح أن الإنسان لا يدمن تعاطى مخدر من المخدرات إلا بعد أن يتعاطى ذلك المخدر في المقام الأول . يضاف إلى ذلك ، أن الإنسان لا يحتمل له أن يواصل تعاطى ذلك المخدر – إذا ما سلمنا بإمكانية حدوث الآثار السلبية – إلا إذا كان يحصل على عائد أو منفعة أو مردود من ذلك المخدر ، مردود أو منفعة يتحرق إليها ذلك الإنسان شوقًا ، وبشعل نارها ذلك الإدمان .

## ما الذي تعطينا إياه مغيرات الحالة النفسية

إذا أردنا أن نفهم الأسباب التى تجعل الإدمان بصوره المختلفة يشبه الوباء ، فلابد لنا أن نفهم ذلك الذى يعود علينا من تعاطى مغيرات الحالة النفسية ، أو إن شئت فقل لابد أن نعرف ذلك المردود الذى يعود علينا منها . ترى ما هو المردود الذى يعود علينا من تلك المتغيرات ؟ أولاً وقبل كل شيء ، لابد أن تلك المغيرات تفي ببعض احتياجاتنا - بغض النظر عن هدمها للذات وهزيمتها لها - وإلا لما عاودنا الرجوع إلى تلك المغيرات ، مخاطرين في ذلك بمستقبلنا ، وصحتنا ، وحياتنا العائلية ، ومخاطرين أيضًا يراحة بالنا وهدوبئنا النفسي .

يبدو - من الناحية الشكلية - أن الناس يتورطون فى الإدمان بصوره المختلفة لأنهم يجدون فى صور الإدمان المختلفة شيئًا من المرح ، ويحسون معها بشىء من اللاة والمتعة - وذلك فى البداية ، فى أضعف الأحوال . ولكن عندما تصبح المضدر الذى يتعاطاه المدمن نتائج سلبية ، ويستمر المدمن فى تعاطيه المخدر نفسه ، يتحتم علينا هنا أن نخلص إلى أن ذلك المدمن يحصل من ذلك المخدر على مردودات أعمق من ذلك بكثير ولكننا لا نقرها أو نعترف بها - وهذا هو ما يطلق عليه اسم المغانم الثانوية التى يكون المدمن على استعداد التضحية بكل نفيس وغال من أجلها .

وسوف ألقى نظرة - بشكل إجمالى - على ذلك الذى يمكن أن يعود علينا من مغيرات الحالة النفسية تلك ، أو إن شئت فقل : إننى سوف ألقى نظرة على "الخدمات" التى يمكن أن تؤديها لنا مثل هذه المغيرات . ومبلغ علمى أن ذلك سوف يساعدنا على تصور إلحاح الإدمان بصوره المختلفة وتسلطه على البشر ؛ كما سنتمكن أيضًا من معرفة الأسباب التى ترجح احتمال عدم نجاح السبل العلاجية (التى من قبيل الحرب على المخدرات) الدائرة حاليًا .

## الخلاص من العزلة

توفر المخدرات ومغيرات الحالة النفسية الأخرى في المجتمع الذي يلاقى الناس فيه كثيرًا من المتاعب في العلاقات الحميمية ويفتقر أيضًا إلى الإحساس بمسائدة المجتمع ، توفر ملاذًا محببًا للناس . وبرغم أن الإدمان يسبب المزيد من العزلة على المدى الطويل ، إلا أنه يوفر ، على المدى القصير ، الاتصالات ، بل والألفة والمودة ، في معظم الأحيان ، مع المدمنين الآخرين – أو قد يساعد على تخدير وتغييب الشعور بالوحدة . من هنا يمكن القول ، إن التورط الإدماني يخلق لنفسه إحساسًا بالانتماء والمشاركة الجماعية ، بالرغم من أنه يعد شكلاً من أشكال التورط المدمرة للذات .

### الابتعاد عن المشاعر والانصراف عنها

توفر أشكال الإدمان لنا نشاطًا وطقوسًا تشغلنا طول الوقت وبذلك تبعدنا عن الإحساس بالمشاعر التي تدور داخلنا والضواء الموجود في داخلنا أيضًا . وأشكال الإدمان تعزلنا عن المعنى العميق لحياتنا والهدف منها . زد على ذلك ، أن أشكال الإدمان تعزلنا أيضًا عن المشاعر والصراعات التي نخشى أن تقهرنا وتغلبنا على أمرنا .

#### اللذة الكاذبة

فى المجتمعات المتى غزت قيم العمل فيها الترفيه بشكل كبير ( بأن جعلته تابعًا للهدف بدلاً من أن يكون خلاقًا أو مرحًا ) نجد أن مغيرات الحالة النفسية تهيئ لأفراد مثل هذه المجتمعات الفرصة كى "ينسوا أنفسهم" ، أو إن شئت فقل : إنها تهيئ لهم الفرصة كى يتخلصوا بصورة مؤقتة من الوعى الذاتى والإحساس بالزمن ، معنى ذلك أن تلك المغيرات تبعد أولئك الناس عن مواجهه ذلك القدر الضئيل من اللذة والفرح الحقيقيين الذي يتمتع به أولئك الناس فى حيواتهم الواقعية .

## وهم التحكم والسيطرة

تولد مغيرات الحالة النفسية لدى أولئك الناس الذين يحيون فى المجتمعات التقنية التى يستشعرون فيها تضاؤل سيطرتهم وتحكمهم فى ظروف حيواتهم ومع ذلك يوفرون القوة "والأداء" ويحترمونهما ، تولد فيهم مشاعر السيطرة ، والكفاية ، والقوة – أو إن شئت فقل : تمنع أولئك الناس من استشعار العجز وقلة الحيلة . ومن المعروف أن الإدمان ليس سوى إشارة إلى "البحث عن القوة فى كل المصادر الخاطئة " .

## الأزمة المستحكمة

البشر الذين لديهم الاستعداد للإصابة بالإدمان لا يميلون إلى الوقوف على مشاعرهم الحقيقية ، غير أنهم في الوقت نفسه لا يريدون المرور بتجربة "الموات" الداخلي الذي ينتج عن كبت هذه المشاعر ، من هنا فإن صنوف الإدمان المختلفة تخلق لمثل هؤلاء البشر إثارة مستمرة وأزمات مستحكمة ومستمرة أيضا ، لتكون لهم عوضًا عن الإحساس الحقيقي بقيمة الحياة الفعلية التي يعيشونها .

#### التكهن بالمستقبل

تقضى طقوس تعاطى المخدر هى والنتائج المترتبة على الإدمان ، على حرية الخيار فى حياة المدمن ، وتوهمه أن الحياة بسيطة وسهلة ويمكن التكهن بمكنوناتها ؛ وهذا الوهم يعجب أولئك الذين يحسون بأنهم غير قادرين على مواجهة ضغوط الحياة ومسئولياتها . وهنا يتحول أولئك الناس إلى الإدمان بكل صوره ، بدلاً من أن يعيشوا حياة بسيطة تتسم بالتعقل والرزانة .

#### تعزيز الصورة

فى المجتمعات التى تعتمد بدرجة كبيرة على عرض الصورة المقبولة من الآخر بدلاً من اعتمادها على الأمانة والأصالة ، نجد أن مغيرات الحالة النفسية تساعد أمثال أولئك البشر على استشعار استحسان الآخر له ، يضاف إلى ذلك ، أن هذه المغيرات تستر وتخفى لدى مثل هؤلاء البشر مخاوفهم من أنهم ليسوا أكفاء ، أو قد تبعدهم خدرًا عن الإحساس بمشاعر الحكم الذاتى ومعاييره المؤلة . هذا يعنى أن تلك المغيرات إنما تحل محل قبول الذات والرضا عنها .

#### الحياة المعلقة

يتجمد إحساس المدمن بالزمن طوال نوبة ثموله ؛ إذ لا يحوم حوله الماضى ولا يؤرقه المستقبل . ولا يدور بخلاه طوال تلك النوبة سوى زمانها ومكانها ليس إلا . ومغيرات الحالة النفسية تؤجل الحياة ادى كثير من أولئك البشر الذين يفتقرون إلى مهارات مشكلات الحياة المعتادة ، وبذلك تحل هذه المغيرات – عند أولئك البشر – محل مهارات حل المشكلات وتعمل عملها .

# محاولة التكيف مع المجتمع المعوق

بعد أن حددنا بعضًا من الأشياء التي يعطينا الإدمان إياها ، يجوز لنا القول إن الإدمان في كل صوره — سواء أكان قمارًا أم جنسًا أم تسوقًا ، أو تعاطيًا للمخدرات — يساعد المدمن ، مساعدة مؤقتة فقط ، على تجنب العزلة وعدم الإحساس بالأمن ، وقلة الحيلة ، والموات العاطفي ، ونقد الذات المؤلم واليئس ، وضياع الهدف ، بدلاً من أن يساعده على مواجهة المشكلات التي تكمن وراء هذه الأمور .

والانفجار الإدماني الذي ينتشر حاليًا في مجتمعنا ليس من قبيل المفاجآت ، كما أننا لا يمكن أن نعزوه إلى "المخدرات الخبيثة وحدها". وواقع الأمر ، أن هذا الإدمان بصوره المختلفة ، إنما هو نتاج لمنظوماتنا المجتمعية – تلك المنظومة التي تتخذ من "الحلول السريعة" أنمونجًا ، ولا تقدم من بدائل الإشباع الأخرى سنوى القليل جدًا . ونحن لن نتمكن من فهم هذه المشكلة أو مواجهتها إلا إذا نظرنا إلى تلك المشكلة من هذا المنظور الأوسع .

زد على ذلك ، أن الحقيقة التى مفادها أننا نتطلع إلى أن تأتينا تلك المردودات من الإدمان ، تحكى لنا شيئًا عن إطارنا المجتمعى الذى يحدث كل ذلك : إن مغيرات الحالة النفسية ، بصورة عامة ، يسعى الناس إليها في مجتمعنا لإشباع حاجات حقيقية ومشروعة يجرى الآن إشباعها ولكن على نحو غير كاف داخل الإطار الاجتماعي والإطار الاقتصادي وأيضًا في النسيج الروحي الثقافتنا .

ومعروف أن الإدمان بلغ من الشيوع ، في مجتمعنا ، حدًا يحتم علينا أن نعده "استجابة طبيعية" لظرف غير عادى — أو إن شئت فقل : إنه محاولة التكيف مع مجتمع معوق ، تتزايد إعاقته يومًا بعد يوم . يضاف إلى ذلك ، أن الإدمان بصوره الفكرية والسلوكية إنما تعززه جوانب كثيرة من ثقافتنا . وإذا كان الطفل يحاول في الأسرة المدمنة الكحول ، أو الأسر المعوقة الأخرى ، أن يتكيف مع تلك البيئة "المريضة" حفاظًا منه على حياته العاطفية ، فذلك يعنى أننا نحاول — على نحو قد يكون مجديًا على المدى القصير ولكنه يهزم الذات على المدى الطويل — التكيف مع أسرتنا "المريضة" الأكبر ، أو إن شئت فقل : مع مجتمعنا . ويكتب ألكسندر لوين nowal عن ذلك في كتابه مخاوف الحياة فيقول : "الناس لا يختارون دورة حياتهم العصبية ، نظرًا لأن هذه الدورة تعد قيدًا من قيود الوجود ذاته . هذا يعنى أن عملية التسلح تعد وسيلة من وسائل البقاء على قيد الحياة ، أو إن شئت فقل : إنها وسيلة من وسائل تجنب الآلام الشديدة التي لا تطاق" .

وبالمثل أيضًا ، ما هو ذلك الذي نبتغيه أو نسعى إليه من تعاطى المضدرات أو تعاطى الأنشطة الإدمانية الأخرى ؟ وبعد أن استعرضنا وحددنا المردودات التي تعود علينا من مغيرات الحالة النفسية ، يمكننا أن نوجز ذلك الذي نبتغيه من تلك المخدرات أو النشاطات فيما يلي :

- ۱ إحساس بالانتماء والحميمية على مستوى التكافل الشخصى وعلى مستوى المجتمع
  - ٢ إحساس بالمعنى والهدف
  - ٣ فرص للمرح واللعب الخلاق
  - ٤ إحساس بالقوة الذاتية والقوة الشخصية
    - ه الحيوية والحياة
    - ٦ التماسك والتكهن بالمستقبل
    - ٧ الرضا عن النفس والقيمة الذاتية

هذه الاحتياجات الأساسية ، لا يجرى إشباعها فى المجتمع الذى نعيش فيه . وفى أفضل الأحوال ، يمكن القول : إن تلك الاحتياجات يجرى إشباعها بصورة متقطعة ، وقد لا يجرى إشباعها مطلقًا فى بعض الأحيان . يضاف إلى ذلك ، أن مغيرات الحالة النفسية تؤتى تأثيراتها بطريقة يمكن التكهن بها والاعتماد عليها . من ذلك مثلاً ، أن المقامر يعرف تلك المشاعر التي يتوقعها أو ينتظرها من طقوس المقامرة ، كما تعرف المدمنة أيضًا ذلك الذي تنتظره من مخدراتها المفضلة . وبرغم أن مغيرات الحالة النفسية تعد بدائل ضعيفة للإشباع الحقيقي – العناية ، والتربية ، والابتعاد عن عدم الشعور بالأمان – إلا أنها يجرى الاعتماد عليها في ذلك ، في أضعف الأحوال .

الشر لا يتمثل في النقود ، أو الجنس ، أو الطعام ، أو المخدرات ، أو المقامرة أو العمل ، إذ أن هذه الأشياء ليست سيئة أو مدمرة بحد ذاتها – وإنما يتمثل الشر والسوء والتدمير في ذلك الذي يستعمل الناس في هذه الأشياء . هذا يعنى أن أصل المشكلة يكمن داخلنا ، نظرًا لأننا نسعى إلى الأضرار بأنفسنا بينما نصاول تدبير أمورنا .

ومدى إحساسنا بغياب مخدر من المخدرات هو الذى يحدد إلى حد بعيد طريقة تجريتنا لأثار ذلك المخدر والمخدر يروق لنا ويعجبنا إذا لم نكن على ما يرام عندما نبدأ به ثم يتحسن الحال بعد أن نتعاطاه أكثر مما لو كنا على ما يرام فى بداية الأمر . من هنا ، إذا كان المخدر – أو أى نشاط من الأنشطة الإدمانية – يهيئ لنا غوثا غير عادى ، أو راحة غير عادية ، أو لذة غير عادية ، فذلك يدل على احتمال وجود حالات سابقة محددة هى التى تجعل ذلك المخدر يطيب لمتعاطيه أو يروق له .

ونحن نعلم ، على سبيل المثال ، أن الهيروين - ذلك المخدر الذى له قوة إدمان عالمية جدًا - كان متوفرًا على نطاق واسع لأولئك الجنود الأمريكيين الذين كانوا يحاربون فى فيتنام ، وترتب على ذلك ، أن وقع فى إدمان ذلك المخدر أكثر من حوالى خمسين فى المئه من أولئك الجنود والعسكريين الذين جربوه . ( ومع أن الهيروين يعد حتى فى ظل الظروف المعتادة ، مادة احتمال إدمانها كبير جدًا إلا أن نسبة كبيرة من العسكريين الذين جربوه فى فيتنام اكتشفوا أن له جاذبية كبيرة تمامًا ) . ويجب ألا يغيب عنا أن أولئك العسكريين كانوا واقعين تحت ظروف مليئة بالتوتر والضغوط إلى حد بعيد ، إضافة إلى أنهم كانوا بعيدين عن مساندة الأسر ومساندة الأصدقاء ،

إضافة إلى أنهم كان يتحتم عليهم أن يتنازلوا عن الكثير من احتياجاتهم العاطفية والاجتماعية . وهنا يصبح من السهل علينا أن نقف على حقيقة تلك القيمة التعزيزية العالية لمخدر الهيروين ، ذلك المخدر ذى الأثر الفائق فى تسكين الآلام العاطفية ، والذى يخفف التوتر والقلق .

والحقيقة التى مفادها أن الإدمان يزدهر فى ظل ظروف الحرمان وأن مفعوله يمكن إبطاله عن طريق البيئة المشبعة والمساندة ، جرى إثباتها معمليًا وذلك بإجراء تجربة على فئران التجارب: فقد جرى وضع بعض الفئران التى أدمنت المورفين فى بيئة على درجة عالية من الحفز ، بيئة واسعة كانت تحتوى على إطارات إضافية ، وعلب من الصفيح ، علاوة على بعض الأشياء الأخرى التى يمكن لتلك الحيوانات أن تلعب فيها بصورة صاخبة . في هذه البيئة ، تخلت معظم الفئران طواعية واختيارًا عن جرعات المورفين وبخلت شكلاً من أشكال الانسحاب .

ويبدو أن المخدر ، في مثل هذه البيئة المشبعة ، تقل قيمته التعزيزية — والسبب في ذلك ، هو إشباع احتياجات الفئران بطريقة جيدة . زد على ذلك ، أن القلق الناتج عن الانسحاب يمكن تحمله إذا أمكن تعويضه عن طريق شكل متيسر آخر من أشكال الإشباع . وهذه التجربة توضح لنا بعض الأشياء والأمور الخاصة بصور الإدمان الوبائي الذي ينتشر بيننا . والبشر ، شأنهم شأن الفئران في هذه التجربة ، يحتاجون إلى بيئة أكثر إشباعًا وأكثر مساندة حتى يتسنى لهم الإقلاع عن الإدمان بكل صوره .

وبْحن عندما ننظر إلى الإدمان بصوره المختلفة من منطلق أن تلك الصور "تتكيف" مع الشقافة المعاقة ، قد يبدو الأمر الوهلة الأولى وكانه انشغال البال من النوع النرجسى – "أنا واحتياجاتى" . ولكن هذا هو واقع الإدمان بصوره المختلفة : إذ يعد ، إلى حد ما ، شكل من أشكال انشغال البال الذاتى . وهذه المعلومة بحد ذاتها تقول لنا بعض الشيء عن أنفسنا . وبحن بوصفنا أمة أو شعبًا فيه الكثير من المدمنين ، الذين يتزايد عددهم يومًا بعد يوم ، تشغلنا أنفسنا لا من منطلق إطلاق العنان لأنفسنا في المئكل والمشرب بشكل واقعى وإنما لأننا بحاجة ماسة إلى الاهتمام والإشباع الحقيقيين .

والقول بأن المجتمع هو وأسرنا لا يلبون الاحتياجات الجماعية أو يشبعونها ، لا يمكن أن يكون دفاعًا عن الانشقاق الذاتي الجماعي والشكوي الذاتية الجماعية يضاف إلى ذلك ، أن الاعتراف بالاحتياجات التى لم يجر إشباعها يمكن أن يشكل عملاً إيجابياً تماماً ، أو إن شئت فقل : إن هذا الاعتراف بتلك الاحتياجات غير المشبعة يمكن أن يكون بمثابة الخطوة الأولى على طريق الخروج من التعرض للإدمان من ناحية وانشغال البال النرجسى من الناحية الأخرى . صحيح أن المجتمع لا يتغير في عشية أو ضحاها ، وصحيح أيضاً أننا لا يمكن أن ننتظر ذلك التغيير قبل أن نستبدئ شفاغا الذاتى. ولكننا عندما نتعرف ذلك الذي نشتاق إليه فعلاً في حياتنا نكون قد بدأنا البحث عن طرق إشباع نواتنا والعناية بها من ناحية وإشباع وعناية بعضنا ببعض على نحو يخرجنا في النهاية من انشغال البال الذاتي ، ولا يجعلنا نغوص في أغواره . أضف إلى ذلك أن المجتمع هو نحن ، وهذا يعني أن المجتمع يتغير إذا ما تغير العدد الأكبر منه .

ولعلنا الآن نبدأ فى دراسة ذلك الذى يتعلق بنا ، ويمنظوماتنا الأسرية ، ومؤسساتنا المجتمعية ويخلق لدينا ذلك الإفلاس العاطفى ، والذهنى والروحى - أو إن شئت فقل : ذلك الذى يعرضنا للإدمان ، ونحن لا يمكن لنا أن نبدأ - سواء على المستوى الفردى أو الجماعى - العثور على طرق الشفاء التى تعمل عملها بحق ، إلا بعد أن نفهم حقيقة الواقع الذى نحن فيه .

القسم الثاني

ما أسباب تعرضنا للإدمان؟

## الشخصية المدنة

نحن نسمع الكثير ، في أيامنا هذه ، عن "الشخصية المدمنة" ، ونسمع أيضًا ، وهذا حقيقى ، أن سمات بعينها تزيد من احتمالية إدمان شيء بعينه . من ذلك على سبيل المثال ، أن الإنسان عندما يتملكه الخجل والارتباك اللذان يسببان له الألم ، ويجعلانه يشعر أن مخدرًا بعينه يجعله يحس بالمزيد من الاسترخاء ، كما يولد لديه إحساسًا بالأنس ، يتزايد احتمال عودته لتعاطى ذلك المخدر مرة بعد أخرى – وهذا بعوره يقدح زناد عملية الإدمان .

ومن السبهل مع مثل هذا الحال أن يظن المرء أن السمة الشخصية ( ألا وهي الارتباك المؤلم في هذه الحالة ) هي التي تتسبب في الإدمان ، ولكن الواقع أن المشكلة أعمق وأكبر من ذلك بكثير . والواضح أن المرض الداخلي الذي يجعلنا عرضة للإدمان ينبع من منظومتنا العقدية ، نظرًا لأن معتقداتنا عن أنفسنا ، وعن الآخر ؛ وعن العالم من حولنا هي التي تحدد ، وإلى حد بعيد ، مشاعرنا ، وشخصيتنا وكذلك سلوكنا الخارجي . هذا يعني ، أن الإنسان إذا لم تكن لديه معتقدات محددة عن نفسه ، فلن يكون ، بادئ ذي بدء ، مرتبكا على هذا النحو الأليم .

والمؤسف حقًا ، أن كل أنواع المعتقدات التى تعرض الشخص للإدمان أصبحت معروفة على نطاق واسع فى هذه الأيام . يضاف إلى ذلك ، أن الكثيرين منا تربوا ونشًئوا على تلك المعتقدات بصورة أو بأخرى ، نظرًا لشيوع تلك المعتقدات وانتعاشها فى فترة ما بعد الحرب طوال حركة الاهتمام بالطفل وميلاد "الحلم الأمريكى" (كما سنرى فى الفصل السابع) . أكثر من ذلك ، أن الحقيقة التى مفادها أن تلك المعتقدات

المولِّدة للإدمان هي معيار الحكم على الإدمان ، تجعل من الصعب علينا فهم وإدراك الخراب والدمار الذي تنطوي عليه تلك المعتقدات .

وعلى سبيل المثال ، لو أن كثيرًا من الناس ، فى مجتمع من المجتمعات ، يعتقدون أن صورة الإنسان أهم من حقيقته ، فهذا يعنى بالتبعية أن الشخص الذى لا يلتزم بالصورة العامة (كان ذلك الشخص فى الثمانينيات هو المنجز ، الناجح ، القوى ) سوف يشعر أنه لم يبلغ المستوى المطلوب ، وبدلاً من أن يستشعر، مثل هذا الشخص ، قيمته الداخلية ، يروح يعتقد أن ذاته الحقيقية ليست على المستوى المطلوب . وهنا يتحول ذلك المعتقد الأليم إلى منط يقفز منه الإدمان إلى مثل هذا الإنسان .

بعض المعتقدات الإدمانية الأخرى تولد لدى صاحبها عقلية الحلول السريعة – استحواذ الشعور بالقوة على العقل ، والسيطرة ، وكذلك الإشباع السريع ، والعقلية التى تكون من هذا النوع تدفع صاحبها إلى اختيار الحلول السهلة والحلول السريعة قصيرة الأمد لأية مشكلة من المشكلات – حتى عندما يكون مثل هذا العمل حلاً حقيقيًا وليس مجرد هروب ( شأنه شأن مغير الحالة النفسية ) ، أو عندما يسبب مشكلات أكثر من الحلول التى يأتى بها ، أو حتى عندما يعنى إغفال احتمالات تحقيق المزيد من الإشباع على المدى الطويل .

منظومة معتقدات الإدمان = عقلية الحلول السريعة = جنور الإدمان

#### منظومة معتقدات الإدمان

المعتقدات التالية تدخل ضمن المعتقدات التى تساعد على الإدمان: "ينبغى أن أكون كاملاً (والكمال شيء ممكن)"؛ "ينبغى أن أكون قويًا في كل شيء"؛ "وينبغى أن أحصل دومًا على ما أريد"؛ "ينبغى أن تكون الحياة خالية من الألم ولا تتطلب منى أي مجهود".

هذه مجرد مجموعة واحدة من المعتقدات ، وكلها تدور كما هو واضح، حول ما ينبغى أن تكون عليه الدنيا ( العالم ) وما ينبغى أن يكون عليه المرء . ونظرًا لأن هذه

المعتقدات كلها لا يمكن تحقيقها ، فإن ذلك يجعل المدمن يعتقد أنه مقصر "،: "أنا لست على المستوى المطلوب" ؛ أو أن يعتقد "أنا لا أستطيع التأثير في دنياي (عالمي)" ؛ أو "الظواهر (التي من قبيل الناس والمخدرات والأشياء) هي التي يمكن أن تعطيني القوة التي أفتقر إليها".

ومن المعروف أن تلك المعتقدات ليست من الوعى . بمعنى أن الناس لا يسيرون هنا وهناك ويرددون تلك المعتقدات مع أنفسهم . وإنما هذه الأشياء عبارة عن معتقدات جوهرية تدفع الناس إلى التصرف بطريقة محددة ، برغم أن الناس قد لا يعون الدوافع الكامنة وراء تلك التصرفات . وسوف نقوم بشرح ومناقشة كل معتقد من الإيمان ، كل على حده .

# ينبغى أن أكون كاملاً ( وأن الكمال أمر ممكن )

اعتقادنا المتزايد بأن الكمال أمر سهل المنال هو الذي يقف وراء ذلك الانفجار الإدماني الذي نشهده الآن على اختلاف صوره وألوانه . ونحن عندما نعتقد بحق أن الكمال سهل المنال ويمكن الوصول إليه ، فذلك يعنى أننا لن نصل مطلقًا إلى المستوى المطلوب . وهنا يصبح شأننا شأن حيوانات الهمستر (ذلك النوع من القوارض) الموجودة داخل طاحونة كبيرة ، فنحن نلف وندور ونستمر في الدوران ولكننا لا نصل مطلقا إلى مكان معلوم ، والسبب في ذلك أن هدفنا من الكمال صعب المنال وغير قابل للتحقيق .

هذا السعى إلى الكمال والبحث عنه – الأداء الكامل ، الصورة الكاملة ، الجسد الكامل – هو الذى يوقد نيران الإدمان ويدفعنا إلى إدمان التدريبات البدنية ، وإدمان التسوق ، وإدمان العمل ، وكذلك إدمان المخدرات التى من قبيل الكوكايين . هذا يعنى أننا نندفع إلى مطاردة ذلك الكمال الوهمى الذى توهمنا به بعض تلك المغيرات النفسية – حتى وإن كان ذلك لا يتعدى تلك اللحظات التى يشعر فيها ذلك العداء بالنشوة ، أو تلك اللحظات التى يشعر فيها يلبس رداء جديدا ،

أو تلك اللحظات القليلة التي يشعر فيها مدمن العمل بالنشوة بفعل ثناء رئيسه عليه ، أو تلك اللحظات من النشوة التي يحسمها مدمن المخدرات عندما يسكر بفعل المخدر الذي يتعاطاه . وفي ذلك تقول شيلا Sheila ، تلك المدرسة التي أدمنت التدريبات البدنية من ناحية ، والتسوق من ناحية أخرى : "كنت أتطلع إلى تقديم الصورة الكاملة - والسبب في ذلك أننى كنت أحس أن ما بداخلي ناقص وغير كامل وليس على المستوى المطلوب " .

# ينبغى أن أكون قوياً في كل شيء

الشخص المعرض المجدمان تراوده أيضا أوهام شديدة عن حدود قوته ، معتقدًا في ذلك أنه ينبغي أن يكون قادرًا ولديه القوة التي تمكنه من السيطرة والتحكم في نفسه من ناحية والسيطرة والتحكم في الآخر من ناحية أخرى ، بل والسيطرة على كل ما عدا ذلك من ناحية ثالثة . هذا النزوع إلى التحكم والسيطرة يدخل الناس مصيدة الإدمان ، والسبب في ذلك ، أن مغيرات الحالة النفسية التي تشيع بين الناس ، هذه الأيام ، تولد لديهم وهم القوة والكفاية ، مما يولد لديهم إحساسًا بأنهم في موقع « السيطرة والتحكم » .

ذكر ستيف Steve، مدمن الجنس، في موقع سابق من هذا الكتاب أنه كان يطوف الشوارع بحثًا عن المومسات والبغايا في اللحظة التي كان يحس فيها بأنه ليس على المستوى المطلوب من "السيطرة والتحكم" في دروب حياته الأخرى .. وهو عندما يتشاجر مع زوجته، على سبيل المثال، أو عندما ينهره رئيسه في العمل، تصبح مسئلة "مطاردته" للمومسات والبغايا أمرًا لا يقوى على دفعة ولا قبل له به . يقول ستيف: "عندما كانت تنتابني تلك النوبة كنت أحس الأدرينالين وهو يندفع داخلي اندفاعًا شديدًا – ولم يكن ذلك الاندفاع بفعل الاستثارة الجنسية وإنما بفعل إحساسي بأني في موقع التحكم والسيطرة، وذلك على العكس من حياتي الواقعيه الحقيقية . كان ذلك الإحساس يمثل القسم الأكبر مما أريده وأبتغيه – ولم يكن الحافز الى ذلك حنسنًا".

## ينبغى أن أحصل دوماً على ما أريد

المعرضون للإدمان ، شأنهم شأن الأطفال يعتقدون أنهم ينبغى ألا توضع عليهم قيود أو حدود . والطفلة عندما ترغب فى قطعة من الحلوى لا توازن بين المنافع الطويلة الأمد وللنافع القصيرة الأمد ، وبين تكلفة هذا وتكلفة ذاك ثم تتخذ قرارها بعد ذلك بشأن الحصول أو عدم الحصول على قطعة الحلوى . والطفلة إذا ما تركناها لحيلها وابتكاراتها الخاصة بها ، قد تتورط فى تلك العملية إلى حد الإعياء .

المدمنون يتصرفون بالطريقة نفسها . ومدمن التسوق ، على سبيل المثال ، يعتقد عند مستوى من المستويات ، أن موارده ينبغى ألا تكون محددة ؛ ومن هنا ، نرى ذلك المدمن وهو يتصرف على هذا النحو ، أو إن شئت فقل : يتصرف كما لو كانت موارده غير محددة . وهو عندما يتناول بطاقته الائتمانية كى يستعملها ، يدخل عالمًا من الخيال والفنتازيا يكون سلوكه فيه خاليًا من الحدود والأبعاد . ويسفر ذلك عن افتقار مثل هذا المدمن إلى التنظيم الذاتى .

الشيء المحير، أن رفضنا للحدود هو الذي يدخلنا في حياة تقوم على السعى إلى الإشباع القاسى الذي لا يرحم. ومع مثل هذه الحياة لا يمكن أن نشعر بالاسترخاء أو بالرضا عن أنفسنا ، والسبب في ذلك أننا نظل نعتقد أننا ينبغي أن نأخذ المزيد، ونحصل على المزيد، وأن نكون أكبر مما نحن عليه ، وخلاصة القول: إن العالم الذي يخلو من الحدود يستحيل فيه الوصول إلى "المستوى المطلوب" . هذا يعنى أن اعتقادنا في اللامحدودية هو الذي يدخلنا دائرة الإدمان.

## ينبغى أن تكون الحياة خالية من الألم ولا تتطلب منى أى مجهود

يتمثل لب التفكير بل الفكر الإدماني كله في هذا المعتقد . هذا يعني أننا إن أردنا وأصررنا على تحاشى الألم العاطفي وتجنبه ، أو إذا ما أردنا وأصررنا على الارتياح دومًا ، فسوف يحتم علينا ذلك البحث عن الطرق والوسائل التي يمكن بها أن نتجنب الواقع ، أو إن شئت فقل : التي تجعلنا نهرب من الحالة النفسية التي نكون عليها .

وهذا هو ما يردده المدمن على نفسه من خلال سلوكه: "إذا كان الواقع هو الشيء الذي لا أريده أو أبتغيه ، فسوف أرفض أن أراه بكل بساطة".

والمؤسف حقًا ، أننا نعانى الأمرين بسبب مقاومتنا للألم . والإدمان لا يعدو أن يكون أسلوبًا أو شكلاً أو طريقة من طرق مقاومة ذلك الألم الذى يسبب آلامًا أكثر من الآلام التى يمكن أن تسببها المشكلات أو المشاعر الحقيقية . ومن يدرى ، فلربما ونحن أطفال ، كنا بحاجة إلى وسائل أو أساليب نتقى بها الإحساس بالتوتر العاطفى الشديد . معنى ذلك ، أننا لم تكن لدينا وسائل أخرى نتعامل بها مع مثل هذا الألم . ولكن الشخص المدمن لم يتعلم مطلقًا مواجهة الألم أو التعامل معه تعاملاً فعالاً ومؤثرًا .

أضف إلى ذلك ، أن رفض التعامل مع الألم يحد تمامًا من حريتنا ويقيدها ، والسبب في ذلك أن هذا الرفض يعنى أن الذي يتحكم فينا ويسيطر علينا إنما هي ظروف خارجة عنا . وإعمالاً لطريقة التنفيذ هذه : "فنحن كلما راودتنا أو نشأت لدينا تلك المشاعر غير المريحة ، نسعى إلى تجنبها وتحاشيها بدون تفكير – عن طريق تعاطى الشراب ، أو استعمال البطاقات الائتمانية ، أو أي شيء آخر . والمعروف أن الحرية الحقيقية تتمثل في مواجهه الإنسان لتجارب الحياة ومشاعرها الحقيقية ، ثم نستخدم المهارات لحل تلك المشكلات والبت فيها .

ونحن عندما نصر على أن تكون الحياة خالية من الألم ، هذلك يعنى أننا نميت أنفسنا . ونحن عندما نتحاشى الحزن والخوف والآلام الأخرى ، نحد بذلك من مقدرتنا على التمتع باللذة ، والسبب في ذلك أننا نكون قد تحاشينا كل المشاعر ، وليس مجرد السلبي منها .

وهذه المعتقدات الأربعة الأولى هى "المحتمات" فى منظومة معتقدات الإدمان: ينبغى أن أكون كاملاً ، ينبغى أن أكون قويًا ، ينبغى أن أحصل دومًا على ما أريد ، وينبغى أن تكون الحياة خالية من الألم . ونظرًا لأن هذه المعتقدات لا يمكن تحقيقها ، يبدأ المدمن فى الاعتقاد بأنه - بل والحياة ذاتها اليس على المستوى المطلوب . وهنا تتشكل لدى مثل هذا المدمن بعض المعتقدات المدمرة الأخرى التى يبنيها أصلاً على هذه الانحرافات .

#### أنا لست على المستوى المطلوب

هذا هو أهم المعتقدات الأسابسية في الإدمان وأكثرها إيلامًا . إذ يبلغ ذلك المعتقد حد الرفض الكامل للذات ، الأمر الذي قد يسفر عن نتيجة مدمرة مؤداها " هذا الذي أنا هو غير محبوب ، ولا يستحق التقدير ، وغير مستأهل ، وإذا ما اكتشف الناس كل ذلك فسوف يهجرونني ويتخلون عنى ويتركونني وحدى "

ويطبيعة الحال ، لا يسير المدمن طوال الوقت ، وهو يردد هذه الأشياء على نفسه . ولكن هذا المعتقد الكامن داخل المدمن يفصح عن نفسه من خلال مجموعة متباينة من الأفكار والمعتقدات الرافضة للذات والتى من قبيل: "أنا لست على المستوى المطلوب" ، "أنا سيىء" ، "أنا أنانى ومحب لذاتى" ، "أنا غبى" . ويروح المدمن بعد ذلك ، يغربل من خلال هذا المعتقد كل ما يقع أو يحدث له ؛ بل الأدهى من ذلك ، أن المدمن يبنى سلوكه ويؤسسه على أساس من هذا المعتقد الخاطئ أيضاً . وفي هذا الصدد ، هذا هو ستيف مدمن الجنس ، الذي يعيد إلى أذهاننا "تلك المعرفة البينة" عندما يقول :

أذكر أنى غرقت فى حب فتاة الصف السادس حتى أذنى ، ومع ذلك كنت أعرف تمامًا أنها يستحيل أن تبادلنى الحب . وهذه المعرفة لم تكن قضية أو مسألة عندى ، وإنما كانت شيئًا أنا أعرفه فى قرارة نفسى . وهذه المعرفة لم يكن لها أية علاقة بتلك الفتاة ، نظرًا لأننى لم أحاول قط أن أبلغها بحبى لها . وكل ما كنت أفعله أننى كنت أتصرف من منطلق معرفتى بأنى لست على المستوى المطلوب – وأننى لن أكون مطلقًا على ذلك المستوى فى يوم من الأيام . وبرغم كل ذلك ، لم تكن لى تجربة مشبعة مع أمى ، وإذا كانت أمى تعتقد أننى لست على المستوى المطلوب فما الذى يدفع الآخر إلى فعل ذلك ؟

والمحزن في الأمر ، أن المدمن لا يفهم قدره ولا يعيه ، وهو لا يفهم أيضًا أنه محبوب وأنه مخلوق جدير بالثقة . وافتقار المدمن إلى الإحساس بقيمته الذاتية ، هو الذي يجعله يحس بانعدام الأمان ، وهو أيضًا الذي يدفعه إلى إثبات أنه "على المستوى المطلوب" ولكن عن طريق الأساليب والوسائل الهادمة للذات . هذا بعني أن ذلك

الإحساس بالكفاية إن كان يمكن الحصول عليه عن طريق إدمان القمار ، أو إدمان العمل ، أو حتى عن طريق بناء جسم كامل ، فإن المدمن سوف يضحّى بكل شيء – صحته ، وأسرته ، ومستقبله ، وماله – من أجل أن يتحقق له مثل هذا الإحساس الكاذب ، ولكنه كتب عليه أن يستمر في محاولته ، هذا يعنى أنه وقع أسير دائرة الإدمان اللعينة .

## أنا غير قادر على التأثير في دنياي

مع أن الشخص المدمن ، سواء أكان رجلاً أم امرأة ، يعتقد أنه ينبغى أن يكون قويًا فى كل شئ ، إلا أن هذا الشخص يحس بينه وبين نفسه أنه غير قادر على إشباع احتياجاته أو حل مشكلاته حلاً فاعلاً (والسبب فى ذلك أنه لم يتعلم طرق حل تلك المشكلات أو إشباع تلك الاحتياجات) . والشخص المدمن يعتقد أنه حتى وإن حاول ، فإنه لن يستطيع أن يحصل على ما يريد . من هنا ، فإن مشاعر العجز وقلة الحيلة تسيطر على مثل هذا الشخص . ولعل هذا هو السبب ، الذى يُزيِّن فى أعين المدنين ، ذلك الإحساس الوهمى بالقوة الذى يتولد عن كثير من مغيرات الحالة النفسية التى يتعاطاها المدمنون فتسكرهم وتجعلهم غير قادرين على مقاومتها أو الخلاص منها . وهذا يجعل المدمن يستبدل وهم القوة بالشيء الحقيقي – وهذه مسألة غاية فى الخطورة

# الظُّواهر يمكن أن تعطيني القوة التي أفتقر إليها

إذا كان المدمنون يشعرون بالعجز في أغلب الأحيان ، وهم يعزون افتقارهم إلى القوة إلى الناس ، وإلى المواد وإلى مصادر أخرى خارج أنفسهم . والمدمنون يعتقدون أن تلك الظواهر هي التي يمكن أن تعطيهم بطريقة سلحرية ذلك الذي لا يستطيعون هم أن يعطوه لأنفسهم . وهذا المعتقد هو الأصل في عقلية أو ذهنية الطول السريعة .

يقول المدمنون ، فى معظم الأحيان ، إنهم كانوا يعتمدون ، عندما كانوا أطفالاً ، على الخيال الجامح والفنتازيا فى إشباع احتياجاتهم . ويقولون : إنهم عندما أصبحوا كبارًا تحولوا إلى خبراء فى عرض أنفسهم فى دنيا الوهم ، وبذلك فقدوا القدرة على تمييز الحقيقة عن الوهم والخيال . هذا يعنى أن هؤلاء المدمنين من السهل عليهم أن "يبتاعوا لأنفسهم" وهم الحلول السريعة ويبتلعوه . وهذا الوهم يحقق لهم إشباعًا سريعًا فضلاً عن أنه أيضًا أقل إيلامًا من مواجهة واقع مشكلات الحياة .

والمدمن عندما يتعاطى مغيرًا من مغيرات الصالة النفسية ، يولد لديه إحساسًا وهميًا بالسيطرة والتحكم . وسرعان ما يؤدى ذلك إلى مسح الواقع وإخفائه – بمعنى أن ينتقل من البؤس إلى قمة السعادة في غمضه عين . زد على ذلك ، أن مقدرة المدمن على ممارسة تلك السيطرة المحكمة على حالته الذهنية هو بحد ذاته شكل من أشكال السيطرة وهذا هو بول Poul مدمن المقامرة في سوق الأوراق المالية ، يحكى ويصف لنا كيف وقع أسيرًا للإحساس بالقوة والسيطرة الذي كان يراوده ويعاوده عندما يروح يقامر في سوق الأوراق المالية :

وأنا عندما كنت أخسر ، كنت أواصل إغراق المزيد من المال في السوق ، نظرًا لاعتقادي بأني أستطيع تعويض كل هذه الخسارة . والاعتقاد الذي كان يتملكني هو أنني كانت لدى القوة . كنت ، في بعض الأحيان ، أقامر بعشرة آلاف دولار في اليوم الواحد . وهذا يعطيك إحساسًا بالقوة . وهذا الإحساس يجعلك تحس أنك مكشوف أو معرض ، وهذا هو الشرك بل والمصيدة ، أو إن شئت فقل الفخ الحقيقي الذي نقع فيه . في مثل هذه الحالة يتوحد المدمن مع ذلك الشعور أو إن شئت فقل : المعتقد . هذا يعني أن هذه العملية تصبح جزءً من نفسك ، كما لو كانت سمة من سماتك بالفعل .

من هنا ، يمكن القول : بأن مغيرات الحالة النفسية تعيننا على التعامل مع الرعب والفزع الذي نستطلق شرارته عندما تواجهنا قيودنا ونقائصنا وتضطرنا ( وإن كان ذلك بصورة مؤقتة ) إلى الدخول إلى عالم نستطيع أن نستشعر فيه ، في أضعف الأحوال ، أننا أقوياء ، وفاعلين ، وقادرين أيضًا على التحكم والسيطرة . وكل ذلك لا يعدو أن يكون تفكيرًا وهميًا ليس إلا .

#### المشاعر الخطيرة

يتمثل خوف المدمن في أنه إذا ما اعترف بحقيقة مشاعره فإن شيئًا مخيفًا يمكن أن يحدث ومن هنا ، يصل المدمن إلى استنتاج مفاده أن من الأفضل له ألا يحس تلك المشاعر . وهذه المشاعر لا تغرب عن المدمن أو تزول عنه لأنه يقمعها ويكبتها . ولكنها على العكس من ذلك ، تواصل تأثيرها في سلوكه من الملاوعي . وهذا هو ما تصفه لنا سيث مدمنة الجنس والكحوليات التي بدأت تتماثل للشفاء :

"تعلمت من والدى ( اللذين كانا يبتغيان الكمال ويطلبان إلى ذلك عندما كنت طفلة ) أن الدنيا – والمشاعر بصفة خاصة – خطيرة بحق . وأنا أعتقد أننى أتصرف رغمًا عنى حاليًا ، والسبب فى ذلك هو إحساسى بأن المشاعر سوف تقهرنى وتغلبنى على أمرى إذا لم أفعل ذلك . هذا الشعور القهرى ، أو إن شئت فقل الإدمانى "هو" بديل عن الشعور . وبدلاً من ذلك الشعور أدخل فى الإدمان وأنغمس فيه . والذى أتعلمه الآن هو أن هناك خيارات أخرى بين مسراقبة شعور من المشاعر أو إحساس من الأحاسيس وبين تنفيذ ذلك الشعور أو الإحساس . والأسهل فى مثل هذه الحالة هو الحصول على هذا الشعور أو ذلك الإحساس . وأنا لم أتعلم ذلك قط من قبل بأى شكل من الأشكال" .

وما دام المدمن ينصرف داخل دائرة الإدمان ، سيظل دومًا في موقف لا نفع منه ولا طائل من ورائه . وهذا يعنى أن المشاعر التي تجعل المدمن – سواء أكان ذكرًا أم أنثى – إنسانًا سوف تصبح عدوًا له ، يتسبب في رفض الآخر له ، ذلك الآخر الذي يفرط المدمن في تقدير القوة التي يعلقها عليه . ومع ذلك ، يعجز المدمن دومًا عن استشعار الإحساس بالاستحسان والتواصل اللذين يتطلع إليهما والسبب في ذلك أن المدمن أخفى ذاته الحقيقية .

### الصورة هي كل شيء

يبنى المدمن لنفسه صورة ، أو إن شئت فقل : ذاتًا وهمية ، يتمنى لها أن تكون مقبولة من الناس ، ومع ذلك ، وفى أغلب الأحيان ، لا يعرف المدمن ذلك الذي يفعله ، والسبب فى ذلك أن تلك الصورة ، أو إن شئت فقل الذات الوهمية ، تحولت إلى طبيعة ثانيه ، أو بمعنى آخر أصبحت انعكاساً آلياً . لقد ظهر المدمن مرتديًا القناع .

والكثير من مغيرات الحالة النفسية الشائعة تساعد على بناء تلك الصورة الوهمية . والمدمنون ، يتعاطون الكوكايين ويطلبونه على نطاق واسع ، طلبًا لتأثيراته المعززة للأداء ، التى تعين المدمن على بناء صورة ذهنية لشخص اجتماعى ، متحمس ، كفء ، واثق بنفسه ، ومحب أفضل . وهذا هو ما تفعله أيضًا أشكال الإدمان الأخرى ، كما هو الحال في إدمان التسوق ، وإدمان العمل ، وفقدان الشهية للطعام ، وإدمان التهام الطعام ، وإدمان البدنية ، وكذلك إدمان القمار ، إذ يساعد كل منها على بناء صورة ذهنية من نوع خاص .

والشخص المعرض للإدمان يمكن أن يذهب إلى أبعد مدى ويضاطر أيضًا بكل النتائج السلبية والتى يمكن أن تضر ذاته والآخر أيضًا ، من أجل الحفاظ على تلك الصورة الذهنية هى بطاقة المدمن إلى الستحسان وهذا هو هاواى Howie مدمن الديون ، يصف لنا كيف كان يحاول الحفاظ على تلك الصورة الذهنية عن طريق إدمان الإنفاق. ويقول هاواى Howie :

إنفاق المال - بسواء أكان معى أم لا - كان يعزز لدى صورة ذهنية كنت أود أن أرسمها لنفسى . لم أستطع العيش في نطاق حدودي ومحدداتي ، نظراً لأني إن فعلت ذلك فقد لا أستطيع عمل الأشياء التي أحسب أنها ستجعلني مقبولاً : وقد لا تتوفر لدي النقود التي تمكنني من دعوة أحد إلى الغداء ، أو أشترى بها الملابس التي يتعين على شراؤها كي أحقق بها ذلك "المظهر" الذي يجعلني مقبولاً . كنت أحس أني مضطر لعمل تلك الأشياء ، كنت مضطراً ومجبراً على فعل ذلك ، بغض النظر عن أي شيء - حتى وإن كلفني ذلك إعادة الشيكات دون صرف لعدم وجود رصيد .

والمدمن كلما حاول تعزيز تلك الصورة الوهمية والحفاظ عليها يزيد اغترابه عن نفسه . كما تولد هذه العملية في المدمن شعورًا وإحساسًا مستعرًا بالخواء ، والضجر وقلة الحيلة . وهذا ليس بمستغرب . والسبب في ذلك أن المدمن ألغي وجود ذاته (الحقيقية) ، أو إن شئت فقل : أخفاها . لم يعد المدمن من هو ، وهنا يتحتم عليه أن يزيد اعتماده على الظُّواهر externals - "مخدراته" - كي يحس أنه على قيد الحياة .

هذه بيث Beth البالغة من العمر ثمانية وثلاثين عامًا ، مدمنة تدخين القنب الآسيوى (الماريوانا) تصف ، وتحكى لنا عن تلك النزعة التى كانت تتملكها كى "تحس بذاتها" وتدفعها دومًا إلى السكر والثمول . وبعد أن دخلت بيث فى صراع مستمر بين ما كانت عليه وذلك الذى تتمنى أن تكون عليه ، راحت تتحرق شوقًا إلى التحرر من صورتها الذهنية ، التى أصبحت . على حد تعبيرها "سجنًا" لها . "كان تدخين القنب الآسيوى وتعاطيه هو الذى يزيل الانقسام الحادث بين ذاتى الحقيقية وتلك الواجهة الوهمية التى صنعتها لنفسى . وسرعان ما كان ينقشع ذلك الانقسام عندما أبدأ فى تدخين غليون الماريوانا"

## ينبغى أن أشبع احتياجاتي بطريق غير مباشر

إذا لم أستطع أن أكون ذاتى الحقيقية ( نظرًا لأن هذه الكينونة يحتمل أن تجعلنى مرفوضًا ومهجورًا من الآخر ) فذلك يجيز لى أن أتخلى عن تلك الذات الحقيقية وأروح أشبع احتياجاتى بطريقة غير مباشرة – عن طريق أولئك الناس ، وعن طريق تلك المواد بل وعن طريق المصادر الأخرى الخارجة عن ذاتى . وهذا أيضًا معتقد من معتقدات الوثوق بالحلول السريعة .

والحلول السريعة لها أشكال كثيرة . والمراهق ، على سبيل المثال ، يعب كمية كبيرة من البيرة ، وهو في موقف سيارات المدرسة ، قبل أن يدخل إلى صالة الرقص حتى يتسنى له "تسكين" عصبيته ويسهل على نفسه الاقتراب من البنات والتحدث إليهن .

وهذا التصرف ، عند المدمن ، أسهل بكثير من الحل الطويل الأمد الذى ينطوى على تعلم المهارات الاجتماعية كى تزداد ثقته بنفسه ويزداد أيضًا تقديره لها . ولكن نظرًا لأن مثل هذا المراهق المدمن لا يعرف الطريق إلى ذلك ( والأرجح أن أحدًا لم يساعده على تعلم ذلك ) فهو يلجأ إلى الحلول السريعة .

ومع ذلك ، فإن عقلية الحلول السريعة تنطوى على ما هو أكثر من اللجوء إلى الأمر القريب في حل المشكلات . وهذا موقف ، أو إن شئت فقل : توجه من الحياة . وهذه طريقة سلبية من الطرق التي يحاول المدمن أن ينتسب بها إلى دنياه . وهذا الموقف ينبع من اعتقاد لدى المدمن مؤداه أن الإشباع طويل الأمد أمر لا يمكن أن يتحقق . بل إن المحاولات بكل أنواعها تبدو للمدمن عديمة النفع ولا طائل من ورائها ؛ من هنا يفضل المدمن ، في أضعف الأحوال ، الحصول على بعض الشيء في الوقت الذي يستطيع فيه ذلك ، وبذلك فإن الحلول السريعة تجعل المدمن يشعر بالتحسن في يومه ، حتى وإن كان ذلك يسبب له البؤس والتعاسة في غده .

## تغيير منظومة الإدمان

إذا كان المدمنون يكشفون ، في معظم الأحيان ، عن أساليب التفكير "الأبيض - والأسود" ، فذلك يجعل من الصعب عليهم الدخول إلى المنطقة الرمادية ، التي تعد خليطًا من هذا وذاك . وواقع الأمر ، أن أحدًا منا لا يكون كاملاً وقويًا في كل شيء ، أو منعدم القيمة وعاجزًا تمامًا عن التأثير في حياته الخاصة . ونحن عندما نسمح لأنفسنا بالعيش داخل المنطقة الرمادية ، نكتسب الحرية ، والسبب في ذلك أننا لم يعد يتحتم علينا الحفاظ على وهم القوة المطلقة أو الكمال المطلق وهذا يعنى أننا أصبحت لدينا حرية المخاطرة بمواجهة العالم الحقيقي والتعامل معه ، والسبب في ذلك أن الوقوع في الخطأ لم يعد يجعلنا نشعر بالفشل .

ومواجهتنا للفجوة التى بين نواتنا الوهمية ( التى تعتمد على وهم القوة المطلقة والكمال المطلق ) ونواتنا الواقعية ، هي التي تمنحنا الحرية الذي تمكننا من أن نعيش

حيواتنا كاملة ، دون أن نعتمد فى ذلك على مغيرات الحالة النفسية . يضاف إلى ذلك ، أن التصالح مع هذه الفجوة والتغلب عليها ، أو إن شئت ذقل : قبولنا لذواتنا الواقعية والتعبير عنها ، هو كل ما يدور حوله الشفاء الطويل الأمد . والسبب فى ذلك ، أننا عندما نردم تلك الفجوة، لا يتعين علينا البحث بعد ذلك عن تجربة حقيقية . هذا يعنى أننا أصبحنا نعيش تلك التجربة الحقيقية ولا نبحث عنها .

#### الشخصية المدمنة

البشر الذين يخضعون لمعتقدات الإدمان ويتصرفون بناء عليها تنمو لديهم بعض السمات الشخصية كى تمكنهم من الانخراط فى الدنيا التى يعيشون فيها . والقسم الأكبر من تلك السمات ينشأ عن قوة دافعة ترمى إلى حماية أنفسهم من المعاناة الحتمية التى تكمن فى تلك المعتقدات . ونحن من باب الإجمال ، نطلق على هذه السمات مصطلح "الشخصية المدمنة" .

وليس من بين هذه السمات سمة يمكن معها أن "نقطع" بأن تلك الشخصية يمكن أن تدخل دائرة الإدمان . ومع كل ذلك ، فالمدمنون تتباين أنواعهم ، مثلما يتباين الناس العاديون . فمن المدمنين السلبى ، والعالة ، ومنهم أيضًا الواثق بنفسه ، والمقدام ، والمستقل ؛ والبعض منهم لا يغضب مطلقًا ، وبعض ثان منهم يفرط فى الغضب ... إلخ .

وإذا كان المدمنون يختلفون تمامًا عن بعضهم البعض ، فكيف يتسنى لنا الحديث عن "الشخصية المدمنة" بأى حال من الأحوال ؟ ومع أن المدمن "السلبى" والمدمن "العدوانى" يبدوان مختلفين عن بعضهما ، إلا أن سمات هذا وسمات ذاك ليست سوى وجهين مختلفين لعملة واحدة . والمشكلة واحدة فى الحالين ( متاعب التحكم فى الغضب والسيطرة عليه ، على سبيل المثال ) مع أن هذه المشكلة أعربت عن نفسها بطريقة مختلفة فى شخصيتى هذين المدمنين.

هناك بعض "التيمات" المحددة التي من هذا القبيل وتتميز بها الشخصية المدمنة . والغالبية العظمى من المدمنين ، على سبيل المثال ، تعانى من مشكلات القوة والسيطرة (كما سبق أن أوضحنا) . بعض آخر من المدمنين نصادفهم وهم يتباهون دومًا بالعظمة ، بعض ثالث من المدمنين يعانى من مركب نقص ، ولكن المدمنين سواء أكانوا مسيطرين أو مغلوبين على أمرهم ، فهم يناضلون – وبطرقهم الخاصة – طلبًا المتحكم والسيطرة . من هنا أيضًا ، فإن معظم المدمنين تكون لديهم بعض المشكلات فيما يتعلق بالمسئولية ، وبصورة عامة ، تعرف غالبية الناس أن المدمنين شخصيات غير مسئولة ، ومع ذلك ، فإن بعض المدمنين ( وبخاصة المدمنون المرافقون ) يفرطون في مسئوليتهم عن الآخرين . وواقع الأمر ، أن أولئك وهؤلاء لا يتحملون مسئوليات حيواتهم الخاصة بالشكل الصحيح .

وقلة قليلة منا هي التي تخلو من سمات الشخصية المدمنة ونظرًا لأن هذه السمات تنبثق مباشرة من منظومة معتقدات الإنسان الذاتية ، ونظرًا أيضًا لأن السُواد الأعظم منا قد أقن تلك المعتقدات ، فيمكن لنا أن نقول : إننا جميعًا نوجد في مكان ما في ذلك النسق . ولكن نظرًا لأن أحدًا منا لا يخلو من المخاطرة ، فليس مقدر لنا أو مكتوب علينا الإدمان حتى عندما تكون لدينا بعض هذه السمات . ونحن عندما نكون على علم بهذه السمات ، نكون في وضع أفضل نتمكن معه من دراسة المعتقدات الكامنة وراء تلك السمات ، التي تعمل على تغذيتها وتبدأ في تحويرها .

وفيما يلى نورد بعضًا من السمات الأكثر شيوعًا فى الشخصية المدمنة، مع استكشاف مختصر نوضح به كيف أن كل سمة من هذه السمات تجعل الشخص أكثر تعرضًا للدخول فى دائرة الإدمان . والجدول رقم (١) يوجز تلك السمات . ولما كنا قد تناولنا تلك السمات بالشرح والمناقشة فى موضع سابق من هذا الكتاب فقد آثرنا حذف السمات الأولى من الجدول .

### انشغال المدمن بذاته

أهم سمات الشخص المعرض للإدمان هي انشغال مثل هذا الشخص بذاته. يضاف إلى ذلك ، أن الذين لا يعرفون الإدمان حق المعرفة يسلمون بأن المدمن يكون منشغلاً بذاته ، والسبب في ذلك هو حبه لنفسه ، واهتمامه بها أكثر من أي شيء بل ومن أي شخص آخر . ونحن عندما ندرس سلوك المدمن في شكله الظاهري نجد أن تلك المقولة تنطوى على شيء من الصحة والصدق .

جدول ١- سمات الشخصية المدمنة والمساعدة على الإدمان

| الطريقة التي تدعم بها هذه السمة الإدمان                                                                                 | السمة الشخصية                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| يولد المخدر لدى المدمن أحاسيس بالكفاية أو يفقده الإحساس بآلام ذلك العار                                                 | مشاعر العار والخزى                                                                           |
| يولد المضدر لدى المدمن إحساسًا بالكمال ، ولكن تعاطى أدوية الاكتئاب ، يخلص المدمن من محاولة استهداف الكمال .             | الكمال ؛ والنقد الذاتي القاسىي                                                               |
| يولد المخدر لدى المدمن وهم الإحساس بالقوة والسيطرة و/ أو يفقد من يتعاطاه الإحساس بمشاعر العجز .                         | التعطش إلى القوة والسيطرة<br>والتحكم طلبًا لتعويض مشاعر<br>الإحساس بالعار والخجل وقلة الحيلة |
| مع انعدام الأمانة « الطبيعة الثانية » ، يسهل<br>على المدمن إنكار تعاطى المخدر .                                         | انعدام الأمانة ؛ خداع النفس                                                                  |
| هذا النوع من التفكير يجعل المدمن يبالغ في ردود أفعاله على الأحداث ؛ وتزين الحالات النفسية السلبية للمدمن تعاطى المخدر . | التفكير في حدود الأبيض والأسود ليس إلا                                                       |

| الطريقة التي تدعم بها هذه السمة الإدمان                                                                                       | السمة الشخصية               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| الإدمان يعطى صاحبه شخصية مستعارة أو<br>إن شئت فقل شخصية وهمية غير حقيقية –<br>حتى عندما تكون تلك الشخصية من النوع<br>السلبى   | ضياع الذات                  |
| المخدر هو الذي « يملأ الثقب الأسود الموجود داخل المدمن » .                                                                    | الخواء الداخلي              |
| يوفر الإدمان المدمن شيئًا يفعله ، أو إن شئت فقل ولاءً بديلاً .                                                                | ضياع المعنى والهدف          |
| يساعد المخدر المدمن على جمع المزيد من الاستحسان من الآخر / أو يفقد متعاطيه الإحساس بالرفض .                                   |                             |
| يساعد المضدر المدمن على هزيمة الناقد أو الرقيب داخله ، ويهيئ لمن يتعاطاه فرصة الإحساس « بذاته » .                             | النقد الذاتي                |
| الإدمان يزود المدمن بالمرسى الذى يرسو فيه الذنب ، أو إن شئت فقل: إن الإدمان وهو أسلوب من أساليب إبعاد ذلك عن المدمن .         | الإحساس بالذنب              |
| الإدمان يوفر المدمن مساحة أو ساحة ينفس فيها عن غضبه أو يتلهى بها عن ذلك الغضب . وفي الحالين يصبح الممن غير مسئول عن ذلك الغضب | إساءة إدارة الغضب           |
| مغيرات الحالة النفسية الحفّازة تعوض المدمن<br>عن الإحساس بالاكتئاب                                                            | الاكتئاب القائم على الإدمان |

| السمة الشخصية                                                                       | الطريقة التى تدعم بها هذه السمة الإدمان                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخدر العاطفى                                                                       | تعمل مغيرات الحالة النفسية على صدِّ المشاعر<br>والأحاسيس ، كما تزود المدمن ، في الوقت<br>نفسه ، بنشاط ، وأزمات ، وأحاسيس مضادة<br>لأحاسيس « الموت » الوهمية التي يستشعرها . |
| التوتر الدخلي                                                                       | الإدمان يهيئ للمدمن نشاطًا مستمرًا أو قد يقلل من توتره .                                                                                                                    |
| الخوف من الإقدام ، على المخاطر<br>المعقولة ؛ والخوف غير المبرر من<br>الفشل والرفض . | الإدمان يخفى خوف المدمن ، يولد لديه « شجاعة وهمية » .                                                                                                                       |
| احتياجات الإدمان المخبأة                                                            | يفى المخدر بتك الاحتياجات بطريقة سلبية لها فعل السحر ، كما يعطى المدمن ، فى الوقت نفسه ، استقلالاً ظاهريًا وهميًا .                                                         |
| متاعب مع رموز السلطة                                                                | بعض صور الإدمان تخفى صراع المدمن مع رموز السلطة ، فى حين يسعى البعض الآخر (كما هو الحال فى إدمان العمل) إلى الحصول على الاستحسان من الرموز نفسها .                          |
| اللوم ؛ القيام بدور سلبى / أو دور<br>الضحية .                                       | المدمن عندما يلقى اللوم على الآضر ، يسعى بذلك إلى إبعاد المستولية عن نفسه ، ويلتمس لنفسه العذر في تعاطى مغير الحالة النفسية .                                               |
| ضعف مهارات المواجهة                                                                 | النشاط الإدمانى يصيب زمن المدمن بالتجمد ، ويجعل حياته تتوقف بعض الشيء ، ويلهيه عن تلك الحياة ، ومن ثم لا يكون المدمن بحاجة إلى مواجهة المشكلات .                            |

| الطريقة التي تدعم بها هذه السمة الإدمان        | السمة الشخصية                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| خداع النفس ، عند المدمن ، هو التربة الخصبة     | التكفير المغرض (*)             |
| التى يضرب دفاعه الإنكارى فيها جذوره .          |                                |
| يهيئ الإدمان للمدمن تربة العزوف السنُّر مدى    | العزوف عن النضج                |
| التى يشيع فيها احتياجاته دون أن يبذل في        |                                |
| ذلك جهداً ، إذ تخلو تلك التربة من الأبعاد التي |                                |
| يمكن أن تحد من سلوكياته ، فضلاً عن أنه لا      |                                |
| يتحتم عليه اقتحام المخاطر .                    |                                |
| الإدمان يهيئ للمدمن سبيلاً يمنعه من ترسيم      | ضياع الحدود                    |
| الحدود .                                       |                                |
| يهيئ الإدمان للمدمن حلاً سريعًا سليمًا يظن     | الحاجة إلى الإشباع العاجل أو   |
| معه للمدمن - ذكراً كان أم أنثى - أنه أهل له    | السريع                         |
| و « يستحقه » .                                 |                                |
| يهيئ المخدرالمدمن ارتياحًا وهميًا وعناية وهمية | غياب « الأب الصالح » في دخيلة  |
| من ذلك العناء .                                | المدمن .                       |
| يحل المخدر محل العلاقة ، ويخلص المدمن          | مشكلات الحميمية ؛ ومشاعر       |
| خلاصًا وهميًا من الإحساس بالعزلة ، وقد يوفر    | العزلة واللفتقار إلى الإحساس   |
| المخدر للمدمن ، في بعض الأحيان مجتمعًا         | بالانتماء .                    |
| وهميًا أيضًا                                   |                                |
| يهيئ الإدمان للمدمن لذة وهمية عوضًا عن تك      | مـــــاعب الحــصــول على اللذة |
| اللذة الحقيقية .                               |                                |
|                                                |                                |

<sup>(\*)</sup> التفكير المغرض: هو اعتقاد المدمن بصحة أمر ما لمجرد رغبة المدمن أن يكون ذلك صحيحًا ( المترجم ) .

## ضياع الذات

وبصرف النظر عن كون الشخص المعرض للإدمان "أنانيًا" وبالمعنى الحرفى لهذه الكلمة ، فهو يفتقر في واقع الأمر إلى معنى الذات المتكاملة ؛ وهذا هو السبب الذي يجعل مثل هذا الشخص يسعى ويجد في طلب تلك "الشخصية الوهمية" التي يهيّئها له إدمانه – حتى عندما تكون هذه الشخصية من النوع السلبي . والمدمن – رجلاً كان أم أنثى – لا يستطيع التعبير عن ذاته شفاهة أو من خلال أسلوب حياته – وسبب ذلك أن المدمن لا يعرف نفسه .

وبناء على ما تقدم ، "يعيش" المدمن من خلال المادة ، أو من خلال الشخص أو النشاط موضوع الإدمان . هذه هى تينا Tina ، مدمنة العلاقات تصف وتشرح لنا كيف تحاول جاهدة العثور على "بيتها" Home ، أو إن شئت فقل شخصيتها من خلال أولئك الرجال الذين كانت تماشيهم وتمازجهم :

أظل أطيل النظر إلى رجل من الرجال مستهدفة من ذلك أن يعيش بدلاً منى ، ذلك الشخص الذى أستطيع مجرد التعلق به ، والسبب فى ذلك أنى لا أعرف كيف أنعم بالحياة . كان آخر الرجال الذين أطلت النظر إليهم يملك كل شىء . فقد كان لديه البيت ، ولديه قارب شراعى ، وينعم بحياة كاملة مع الأصدقاء ومع الأسرة . وعندما كنت فى منزل ذلك الرجل كنت أحس وكأنى فى بيتى . كنت فى بيتى . ثم بدأت أحس وكأنه لا يمكنه الاستغناء عنى ، لأنه إن فعل ذلك ، فقد أخسر تلك الأشياء الخاصة به والتى أريد لها أن تكون أجزاء منى .

### الخواء الداخلي

يوصف الأشخاص المعرضون للإدمان "بالخواء" الداخلي في معظم الأحيان . والأرجح أن ذلك الوصف له علاقة بالاغتراب الذي يستشعره أوائك الأشخاص ، والسبب في ذلك هو عدم اتصالهم بمشاعرهم الحقيقية وافتقارهم إلى الإحساس بمعنى

الشخصية . والمرء عندما لا يحس معنى ذاته ، سيكون مآله إلى الإحساس بالخواء - أو إن شئت فقل : إن مثل هذا الشخص يحس بأنه خاو من داخله .

ومشاعر الإحساس بذلك الخواء الداخلي لها تأثير قوى على الشخص المدمن ، إذ يدفع ذلك الإحساس صاحبه إلى "ملء ذلك الخواء" عن طريق تعاطى المخدر ، أو عن طريق شخص آخر ، أو عن طريق الأحاسيس والمشاعر والأشياء الأخرى . وهذه هي راشيل ، مدمنة تناول الطعام ، التي التقيناها في الفصل الثالث توجز وصف ذلك الخواء فتقول : "عندما تأتيني النوبة ، تكون اللقمات القليلة الأولى من قبيل التفكه والمرح . ولكن كل ما يلى ذلك تكون له مهمة محددة هي ملء ذلك الخواء الذي أحسه في داخلي" .

### افتقاد المعنى والهدف

ومن الأمور التى تتصل بذلك الخواء الداخلى ، أن المدمن عادة ما يفتقر إلى الإحساس بمعنى حياته والهدف منها . وتيار الإدمان يجرف المدمن الذى لا يعرف الاتجاه الذى هو صائر إليه . وافتقار المدمن إلى الولاء لأى شيء كان . وكذلك افتقاره إلى الالتزام ، هما اللذان يجعلان الإدمان يحلو في عيني المدمن ويروق له . وملاحقة الحل السريع يخلق للمدمن " هدفًا " وهميًا متباين الأشكال ، هو الذي يسوع لذلك المدمن ضياع معنى الحياة الذي يؤنبه ويؤرقه بصورة مستمرة . والمدمن لا يعرف سوى ما يفعله في ذلك اليوم أو تلك الساعة .

## الإفراط في البحث عن الاستحسان والسعى إليه

نظرًا لأن المدمن يفتقر إلى الإحساس بذاته ، فهو يتحتم عليه أن يعرف ذاته ويفكر فيها في ضوء ردود فعل الناس ، ولذلك فهو يسعى دومًا إلى استحسانهم له . وأحاسيسه ومشاعره الطيبة عن ذاته تعتمد على ذلك الاستحسان . وبدون ذلك

الاستحسان ، يحس المدمن أنه غير جدير بوجوده ، والسبب فى ذلك ، أن ذلك "الوجود" لا يتحقق له إلا من خلال ذلك الاستحسان فقط . والمدمن عندما ينتقده الناس أو يرفضونه يستشعر التهديد بالإبادة والإفناء . وهذا هو الذى يجعل المدمن يفرط فى الاعتماد على توجيه الآخر له ، وهو الذى يجعله يعتمد أيضًا على مدركات الآخر ، بدلاً من تركيز اعتماده على ذاته . وواقع الأمر ، هو أن المدمن يعيش للآخر بدلاً من أن يعيش للآخر بدلاً من أن

ومن سوء الطالع ، ونظرًا لأن المدمن يتصرف طبقًا لمنظومة من المعتقدات الخاطئة ، فهو يخطئ في معظم الأحيان في تفسير الإشارات التي تصله ، إذ يقرأ يومًا عدم الاستحسان في ربود أفعال الناس عليه ، مع أن هذه الربود قد تكون بريئة من ذلك التفسير الخاطئ .

### انتقاد الذات ومراقبتها

والمدمن - رجلاً كان أو امرأة - يتفحص مظهره ، وسلوكه ، وملاحظاته ، وأداءه ، ويقسو على ذاته في انتقاده لها وذلك مخافة عدم استحسان الآخر له ونقده إياه ورفضه له . والحال يشبه ذلك الذي يسمع بأذنيه ذلك الناقد الذي يهمس له قائلاً : "كان ينبغي عليك ألا تفعل ذلك" أو "لا تقل ذلك" . وأليس ميلر Alice Miller مؤلفة كتاب دراما الطفل عليك ألا تفعل ذلك" أو "لا تقل ذلك" . وأليس ميلر تطلق على ذلك الرقيب الداخلي اسم "وارث الموب ذائع الصيت وواسع الانتشار تطلق على ذلك الرقيب الداخلي اسم "وارث الوالدين" ، والسبب في ذلك ، أن تلك الرقابة ، أو إن شئت فقل : ذلك الرقيب ، يكون نتيجة من نتائج تعلم رفض ذات الإنسان الحقيقية حتى يتسنى إشباع الوالدين وإرضاؤهما .

وهذا التفحص المستمر للذات واحدة من السمات المؤلمة في شخصية المدمن، وهذا هو ما يحكيه لنا جوئيل loel، مدمن الكحول والهيروين: "كنت على استعداد للتنازل عن أي شيء كي أتخلص من ذلك الخجل والارتباك الذي كان يصيبني وينتابني أمام الآخرين. كنت أحس وكأني داخل السجن، كنت غير قادر على التحرك

بدون تفحص ذاتى تفحصًا دقيقًا" . وتتمثل جاذبية بعض مخدرات الإدمان ( الكحول والهيروين بصفة خاصة ) فى قهر ذلك الرقيب الداخلى والتغلب عليه عن طريق كبت عمل الذهن .

### الإحساس بالذنب

السواد الأعظم من المدمنين يحسون قدرًا كبيرًا من الذنب ، الذى يرتبط بعض منه بالأشياء التى فعلوها يوم أن كانوا داخل دائرة الإدمان . ومع ذلك ، هناك سبب آخر لإحساس أولئك المدمنين بالكثير من الذنب : والمعروف أن الذنب يكون سحابة من الدخان تخفى وراءها عداء مكبوبًا . ومن رأى أليكسندر لوين Lowen صاحب كتاب اللذة ، أن ذات الطفل الحقيقية عندما ترفض (أى إذا ما عوقب الطفل ، على سبيل المثال ، على مشاعره العدوانية المعتادة ، أو مشاعره الجنسية المعتادة ، أو حتى المشاعر المعتادة الأخرى ) ، فإنه يغضب من ذلك العقاب ، ولكنه لا يحس أن باستطاعته التعبير عن ذلك الغضب . ومن هنا فهو يستر ذلك الغضب بالإحساس بالذنب .

ومن هذا ، يمكن القول : إن الإدمان يهيئ مركزًا رئيسيًا للذنب ، أو إن شئت فقل : إنه يهيئ المكان الذي يرسو فيه الذنب ، وهذا يعنى أيضًا أن الإدمان هو الذي يمد المدمن بسبب الإحساس بالذنب ، كما أن الإدمان هو الذي يهيئ للمدمن أيضًا طريقًا وهميًا للخلاص من ذلك الذنب ، فالإدمان هو الذي يواصل تنبيه ذلك العداء المكبوت ، كما أنه هو أيضًا الذي يوفر للمدمن عقاب الذات عن ذلك الذنب . وهكذا تتواصل الدائرة بلا انقطاع . وكلما زاد إحساس المدمن بالذنب ، زاد سعيه أيضًا طلبًا للغوث والارتياح عن طريق تعاطى المخدر – الأمر الذي ينتهي إلى مزيد من الإحساس بالذنب ليس إلا ( وبالتالي زيادة احتياج المدمن إلى الغوث والارتياح ) .

### إساءة إدارة الغضب

المدمن عادة ما تقل مهارته فى التعبير عن غضبه بالطريقة المناسبة . والمدمن -- رجلاً كان أو امرأة - إما أن يطرد غضبه ويختزنه فى اللاشعور ليصرفه إما على نفسه أو على الآخر ، أو قد يزيح المدمن ذلك الغضب عن طريق اللوم أو على شكل نوبات من الغضب تكون فى غير محلها . والمدمن يسىء إدارة غضبه فى الحالين .

ومن هنا يتحول الإدمان بصوره المختلفة إلى طريقة من طرق التفريغ وبذلك يمكن السيطرة على العدوان والتحكم فيه . ومع ذلك ، فإن الإدمان ، بكل صوره ينطوى على شكل من أشكال العنف ضد الذات ، وهو أيضًا مدمر لأقرب أقارب المدمن ؛ يضاف إلى ذلك ، أن مدمن المخدرات غير المشروعة وكذلك مدمن الجنس لا "يهتم بالمجتمع" ولا يلتفت إليه أيضًا . وصور الإدمان الأخرى التى من قبيل إدمان الطعام ، وتعاطى المخدرات المهبطة مثل الهيروين ، تخلص المدمن – رجلاً كان أو امرأة – من غضبه وتجعله سلبيًا . وبهذه الطريقة يتحاشى المدمن تحمل مستولية التعامل مع غضبه بالطريقة الصحيحة .

## الاكتئاب القائم على الإدمان

المدمن يتميز أيضًا بالاكتئاب المزمن ، سواء أكان ذلك الاكتئاب صريحًا أم مكبوتًا يضاف إلى ذلك ، أن مشاعر الإحساس بالذنب ، والعار التى يختزنها المدمن ( التى يكبتها فى معظم الأحيان ) توقد أيضًا نيران ذلك الاكتئاب . ومن رأى أن ويلسون شايف Schaef فى كتابها المعنون : عندما يتحول المجتمع إلى مدمن ، أن الاكتئاب الذى يصيب المدمن تكون له علاقة بمعتقده الذى مفاده أنه ( المدمن ) ينبغى أن يكون قادرًا على السيطرة على كل شيء – وهذا بحد ذاته هدف يستحيل على المدمن تحقيقه .

وصور الإدمان الذي يقوم على الحركة يغلب عليها أن تروق للسواد الأعظم من أولئك الذين يعانون من الاكتئاب الذي يقوم على الإدمان . وهذا يعنى أن النشاط المستمر وكذلك الإثارة المستمرة التي تنتج عن الإدمان تبعد عن المدمن أحاسيس

الاكتئاب وتوفر له حافزًا لتعويضه عن ذلك الاكتئاب . ونقلاً عن الأبحاث التى أجريت على مدمنى القمار والمقامرة ، على سبيل المثال ، فإن حوالى ٥٧ فى المئة من أولئك المدمنين مصابون بالاكتئاب .

#### الخدر العاطفي

يعانى السواد الأعظم من المدمنين كثيرًا من الضسائر فى ماضيهم ، وأهم تلك الخسائر جميعًا هو الهجر – سواء أكان هجرًا عاطفيًا أم ماديًا . والمدمن "يكبت" أو إن شئت فقل : يختزن تلك المشاعر عندما تبلغ من الشدة حدًّا يصعب عليه عنده أن يواجهها أو يتعامل معها ( وهذا هو حال مدمن تناول الطعام ) والمدمن عندما يبتعد عن التواصل إلى الحد الذي يجعله لا يعرف ذلك الذي يحسه أو يستشعره يمكن أن ينطبق عليه مصطلح "مخدًّ عاطفيًا " .

ومن سوء حظ المدمن ، أنه عندما لا يتعرف مشاعره باعتبارها إشارة ومؤشر له ، تضيع منه فرصة التعامل ومواجهة تلك المشاعر مواجهة مستمرة، كما تضيع منه أيضًا فرصة التعامل مع حل المشكلات ، والتعامل مع الأحزان، أو إن شئت فقل : تضيع من المدمن فرصة التعبير عن مشاعره من ناحية وتفريغ تلك المشاعر من ناحية ثانية . والمدمن عندما يراوده إحساس سيىء يهم، على الفور ، في البحث عن مغير الحالة النفسية الذي يتعاطاه – هذا كله يحدث للمدمن ، دون أن يعرف كنه الإحساس الذي يدفعه إلى ذلك في معظم الأحيان .

والمشاعر المكبوتة يمكن أن "تدفع الإنسان إلى تعاطى الشراب" - وهذا أمر أكيد - هذه هى لورين Loraine ، مدمنة الكحوليات ، تتباهى بأنها حضرت جنازة أمها دون صياح أو انتحاب . وعندما توفى والدها بعد ذلك بعامين ، برزت مرة أخرى بنشاط وافر مؤكدة بذلك أنها لا تزال "قوية" . ومع كل ذلك ، كانت لورين تشرب المسكرات . وبعد أن تعافت لورين حاليًا ، وتخلصت من الإدمان تستعيد ما حدث لها فتقول : "لم أكن أعرف الكلمات التى تعبر عن المشاعر إلا بعد أن أسمُكر بالفعل . وأنا لم أر

استعراضًا للعواطف طوال تنشئتى مع أسرتى - اللهم باستثناء الغضب المستعر يضاف إلى ذلك ، لم تكن لدى أدنى فكرة عن التعبير عن تلك العواطف أو حتى تحديدها " .

والمخدرون عاطفيًا هم أكثر الناس عرضه للإصابة بالإدمان. والإدمان عند هذه النوعية من البشر يصد عنهم المشاعر ، كما يهيىء لهم ، في الوقت نفسه قدرًا من النشاط ، والأحاسيس ، والأزمات والإثارة يستطيعون به مواجهه الإحساس بالموات في داخلهم ، ويحفظ عليهم الإحساس بالحياة في أضعف الأحوال .

#### التوتر الداخلي

التوتر الداخلى ، أو إن شعّت فقل: "القلق" هو الذى يدفع المدمن ، فى معظم الأحيان ، إلى البحث عن طلب النشاط المستمر والسعى إليه . ولعل هذا هو السبب الأكيد فى انطواء الكثير من الأنشطة المغيرة الحالة النفسية ، والتى يدمنها الناس ، على قدر كبير من الحركة كما هو الحال فى : القمار والمقامرة، وفى التسوق ، والتدريبات البدنية ، وإدمان العمل ، وفى المخدرات المحفِّرة ، والمدمن عندما تكون لديه طقوس يمارسها ، أو طريقة يغير بها حالته النفسية ، فلن يكون بحاجة مطلقًا إلى الجلوس بلا حراك أو لا يفعل شيئًا إلى أن تداهمه تلك المشاعر التى لا يريدها أو لا يرتاح إليها .

هذه هى دانا Dana ، مدمنة الجنس والعلاقات ، التى التقيناها فى الفصل الثالث ، والتى عانت الكثير من إساءة استعمالها جنسيًا فى طفولتها . تحكى دانا لنا كيف كان توترها الداخلى يشعل نيران الإدمان فيها فتقول : "لم يكن بوسعى التقليل من معدل تعاطى الجنس ، لم يكن بمقدورى أن أتوقف عن ممارسة الجنس ، لم يكن بمقدورى أن أمكث فى البيت . كنت دومًا أبحث عن النشاط ، الحركة ، الإثارة ، كى أبعد نفسى عن العودة إلى آلامى . كنت أبحث دومًا عن الألهوة القادمة ".

## الخوف من الإقبال على المخاطر المعقولة

يغلب على الناس أن يتحدثوا عن المدمن باعتباره شخصًا يقبل على الكثير من المخاطر الصارخة . وهذا لا يصدق إلا من الناحية الشكلية فقط ، ومعروف أن المظاهر تخدع دومًا . والمدمن يتردد ، في أغلب الأحيان ، في الإقدام على المخاطر الفعلية التي تتعلق بشخصه أو بمستقبله العملي لأنه يخشى الفشل ويتخوف تمامًا من الرفض . ومع ذلك ، فالمدمن عندما يكشف ذاته ويرفضه الناس ، يصبح وجهًا لوجه مع الشعور بالخجل والعار . ولكن المدمن يستر خوفه ، في معظم الأحيان بستار من الشر الوهمي الزائف ، الذي يجعله يسارع إلى الإقبال على المخاطر غير المحسوبة – والتي تتسم بالخطورة في بعض الأحيان .

والواقع أن بعض جوانب أسلوب الحياة الذي ينتهجه المدمن في حياته - والتي منها شراء المخدرات على سبيل المثال - تنطوى على قدر كبير من الخطر الذي يمكن أن يتهدد سلامة المدمن ، أو صحته أو حريته . ومع ذلك ، فإن الشيء الوحيد الذي لا يخاطر به المدمن هو انكشافه العاطفى . يضاف إلى ذلك ، أن المهارات التي ينطوى عليها الإدمان يغلب أن تكون محددة وواضحة تمامًا وبتمثل في : شراء المخدر وإعداده التعاطى ، أو طلب ماسك دفاتر المراهنات هاتفيًا ، أو طلب السمسار ، أو إحضار البغى أو المومس ، أو إكمال مشروع العمل ، أو العدو عشرة أميال كل يوم . وهذه الخطوات المحددة لا تنطوى إلا على القليل جدًا من مخاطر الفشل الحقيقى أو الرفض . أهم من ذلك كله ، أن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه الخطوات المحددة يسبهل توقعها والوقوف عليها - وقد يصل ذلك ، إلى حد توقع الخجل والعار الذي يمكن أن بستشعره المدمن بعد ذلك .

وعدم استعداد المدمن لاقتحام المخاطر والدخول فيها يؤثر ، في أغلب الأحيان ، على علاقات المدمن ومستقبله العملى ، الذى يؤثر أن يلجأ فيه "إلى بر الأمان" بألا يضع نفسه في أى موضع من المواضع التى يمكن رفضه فيها . ولعلنا نذكر بيفرلى ، مدمنة تناول الطعام وهى تقول : "الإقدام على المخاطر أمر سهل على دوماً – مادمت على يقين أنى سوف أكون الرابحة . أما فيما يتعلق بالعلاقات ، فأنا لم أقع في غرام شاب

من الشباب إلا بعد أن يكون هو قد وقع في غرامي وهام بي حبًا بالفعل . إذ بغير ذلك يصبح الأمر مذلة ومهانة لي" .

# احتياجات الإدمان المخباة

جرت العادة أن تكون لدى المدمن مجموعة كبيرة من احتياجات الإدمان التى تخلفت لديه منذ طفولته (كما سنوضح ذلك فى الفصل التالى). والمدمن عندما يصبح يافعًا، ورغمًا عن واجهة الاستقلال العامة التى يختفى وراءها، يروح يبحث دون كلل أو ملل عن شيء ما أو شخص ما يجعله يحس بالسلامة والأمن والصحة. وهذا هو ما يطلق عليه اسم "جوع الارتباط" attachment hunger فى كتاب هوارد هالين عنوانه كيف تنفك من إدمان شخص ما .

ومع ذلك ، لا يكون المدمنون على بينة كاملة بمدى إدمانهم . ومع أن احتياج المدمنين هو الذى يتحكم فيهم ويسيطر عليهم ويدفعهم إلى الإدمان ، إلا أنه يعمل عمله من وراء وعى شعورى . وكثير من المدمنين تتكون لديهم الشخصية "الفظة" ظاهريًا ، بمعنى أنهم ظاهريًا يكونون على استعداد للإقدام على المخاطر ، ويكونون مستقلين ظاهريًا ( وهذه هي الصورة الذهنية التي يساعد الإدمان على رسمها لديهم ) . ومع ذلك ، فإن تلك الواجهة تستر "احتياجًا" أعمق يظل خبيئًا خلفها .

والإدمان هو الكمال ، في نظر المدمن الذي تكون لديه احتياجات إدمانية مخبّاة : والإدمان هو الكمال ، عند مثل هذا الشخص ، لأنه هو الذي يوفر له الغوث والارتياح عندما يشبع تلك الاحتياجات بطريقة سلبية بل وبصورة "سحرية" أيضًا . ومخدر الإدمان ، أو نشاط الإدمان هو الذي يوفر الراحة والأمان ، وهو أيضًا الذي يهيئ للمدمن الاتكالية ، وتسكين الآلام في الوقت الذي يؤكد فيه استمرار إدمان هذا الشخص ذلك المخدر واستمرار اعتماده أيضًا على كل أولئك الذين يهتمون به في إدمانه ( أولئك الذين يسددون عنه فواتيره ، ويتولون عنه مسئولياته ، أو أشياءه الأخرى

على اختلاف أنواعها ) . والمدمن يستحيل عليه أن يتكلم عن المشاعر الملحة أو يقر ويعترف بها مادامت لا تناسب الصورة الذهنية التي يرسمها لنفسه عند الآخر .

## متاعب مع رموز السلطة

يصعب على المدمن ، فى معظم الأحيان ، التعامل مع رموز السلطة – الرؤساء ، الوالدين ، ومع الرؤساء على اختلاف أنواعهم . وهذه الصعوبة ترتبط بحتمية إحساس المدمن – رجلاً كان أم امرأة – بالتحكم والسيطرة والقوة المطلقة – أو قد ترتبط تلك الصعوبة أيضاً بغرق المدمن فى الإحساس بالعجز والاستهانة .

بعض أشكال الإدمان قد تكون بحد ذاتها مخرجًا من الصراع ضد السلطة: وتعاطى المخدر غير المشروع يحقر السلطات ويسخر منها فى نظر المدمن، ونحن لسنا بحاجة إلى الحديث عن آثار أدوية تقليل الشهية للطعام . زد على ذلك ، أن مدمنى الإنفاق لا يتقيدون بخطوط الائتمان والموازنات . وفى بعض أشكال الإدمان الأخرى ، التى من قبيل إدمان العمل ، نجد أن المدمن يتعامل مع الخوف من السلطة الذى يكمن داخله عن طريق السعى – رغما عنه – إلى إرضاء السلطة أو أن يكون هو السلطة نفسها .

## لوم الآخر

والمدمن نظرًا لأنه يرى مشقة فى تحمل مسئولية نفسه ، يلوم الآخر والظروف الخارجية ، فى أغلب الأحيان ، عن كل الأخطاء التى تقع له فى حياته ، يقول لويل Lowel مدمن الكحول الذى شفى من إدمانه : كنت كلما أحصل على غرامة مرورية أروح أوجه اللوم إلى رجل الشرطة على تلك الغرامة . أما مسئلة كسرى لإشارة من إشارات المرور فكانت ثانوية عندى ولا تعنينى . وكانت مشكلتى تتمثل فى أن ذلك الشرطى حصلٌ منى تلك الغرامة !"

والشخص الذى يلوم الآخرين بدلاً من تحمل مسئولية نفسه معرض تمامًا للدخول فى دائرة الإدمان ، والسبب فى ذلك أن مثل هذا الشخص تصبح عنده مسئلة مواجهة مشكلاته وحلها أمرًا مستحيًلا . وإذا كان مثل هذا الشخص لا يتحمل مسئولية مشكلاته ، فذلك يعنى أيضًا أنه يستهين بقدرته على تغيير تلك المشكلات . ولعل هذا هو السبب الذى يتحتم على المدمن إذا ما أراد أن يشفى من إدمانه ، أن يعد قائمة يحدد فيها الأخطاء التى ارتكبها ويعترف بمسئوليته عن تلك الأخطاء ويسلم بها . هذا يعنى أن المدمن ، فى عملية الشفاء ، يتخلى عن وضع الضحية ويستبدل به إحساسًا ومعنى أكبر بقدراته وإمكاناته.

## ضعف مهارات المواجهة

يكتب ستانتون بيل Peele في كتابه المعنون معنى الإدمان: "كل ما يريده أولئك الذين يعتمدون على الحالات النفسية التي تتولد عن تعاطى المخدرات هو مجرد تغيير أو تعديل مشاعرهم، والسبب في ذلك أن هؤلاء الناس لا يعتقدون بحق أنهم قادرين على التأثير في تلك المواقف التي تسبب لهم تلك المشاعر والأحاسيس .." وقلة الحيلة هذه فيها مسحة من الصدق والحقيقة، والسبب في ذلك، أن ذلك المدمن لم يتعلم مطلقًا طوال فترة طويلة من حياته طريقة حل المشكلات، أو المهارات اللازمة لذلك؛ بل

والقدرات التالية تندرج ضمن الأدوات التي يفتقر إليها المدمن: (١) القدرة على التوقف والإمساك بتفاصيل المشكلات، (٢) القدرة على تقييم الخيارات (٣) القدرة على تحمل الغموض والإحباط، (٤) القدرة على مراقبة الذات دون أن يقسوا عليها (المدمن لا يعرف سوى لوم الآخر والحكم عليه أو لوم ذاته ومحاكمتها)، (٥) القدرة على التواصل المباشر الأمين ووضع حدود واضحة، (٦) القدرة على اتخاذ الإجراءات المباشرة والبناءة في حل المشكلات ومواجهتها، وأخيراً (٧) القدرة على البت في الصراعات عن طريق التفاوض والتعاون. (ولعلنا نلاحظ هنا أيضًا أننا بوصفنا

مجتمعًا نفتقر أيضًا إلى هذه القدرات والمهارات - وهذا سبب مهم من الأسباب التي خلقت منا مجتمعًا يمكن أن نطلق عليه اسم "مجتمع الحلول السريعة").

ومثلما أوضحنا ، فالمدمن عندما يهرب من افتقاره إلى حل المشكلات عن طريق تعاطى مغير الحالة النفسية ، تتراكم مشكلاته أكثر من ذى قبل - وهنا يحلو للمدمن إدمانه أكثر وأكثر .

### التفكير المغرض

والمدمن - رجل كان أو امرأة - يفكر بطريقة "لو أن ... " ، فهو يقول لنفسه : "لو أن لى ... ( ويمكن أن نملأ الفراغ بواحدة من الكلمات التالية : عشيقًا ، وزنا مقداره كذا ، أشترى الأسهم المناسبة ، أفوز بجائزة الرياضة ) ، سأكون سعيدًا " .

أضف إلى ذلك ، أن إصرار المدمن على العيش في دنيا الفنتازيا (الخيال) هو الذي يحتم عليه تجاهل كل التغذية الارتجاعية التي تأتيه من البيئة وبخاصة أن تلك التغذية الارتجاعية تكون معاكسة أو على النقيض من دنيا الفنتازيا التي يعيش فيها ذلك المدمن . ومدمن الدين ، على سبيل المثال ، ربما يتجاهل تلك الشيكات التي يرفض البنك صرفها ، حفاظً منه على الفنتازيا التي يعيشها والتي مفادها أن موارده ليست محدودة . والمدمن عندما يفعل ذلك يخفي الحقيقة لأنها لا تناسب معتقداته . ومدمن القمار أيضا قد يتجاهل ، عندما تتملكه آلام إدمانه ، الحقيقة التي مفادها أنه بدأ يخسر الكثير وأن الرهن قادم لا محال – ويستمر في مغامرته وتستمر أيضًا خسائره . ومدمن الجنس قد يبقى على علاقة من العلاقات برغم الأدلة الواضحة التي تؤكد له أن هذه العلاقة ليست سوى "بئر جافة" ، ظنًا منه ، "أنه لو يغير تلك العلاقة ، فسوف يكون فلك رائعًا (فسوف يكون بسعيدًا)" .

وخداع النفس الذي يكون من هذا القبيل ، هو التربة الخصبة التي يضرب فيها دفاع الإدمان الإنكاري جذوره .

## العزوف عن النضج

وفى ضوء ذلك التفكير السحرى ، تراود المدمن رغبة مفادها أنه لن ينضج أو ينمو على الإطلاق وأنه لن يتحمل مطلقًا مسئولية ذاته ، وأنه يستحيل أن يبذل ذلك الجهد ، ويكشف من تلك المثابرة التى تصاحب اضطلاع الإنسان بدور الكبار فى الحياة . والمدمن يخشى ألا يكون على المستوى المطلوب وهو يضطلع بدور الكبار ، من هنا فهو لا يحاول القيام بمثل هذا الدور . ومادام أن المدمن يعيش فى دنيا إدمانه ، فهو يستطيع أن يكون ذلك الذى يريد أن يكونه ، بل إنه يعيش فى خلاء لا يعرف سلوكه فيه حدودًا أو أبعادًا ، ويشبع فيها احتياجاته بلا جهد ، ولا يكون فيه مسئولا عن أى شيء ، ولا يستطيع فيه أيضا اقتحام المخاطر أو الإقبال عليها .

### ضياع الحدود

بحكم أن المدمن لا يكون "خلف ذاته" ، فهو لا يستطيع وحده الإقدام على القيام بالأعمال الإيجابية والمؤكدة اللازمة لإقامة الحدود المناسئية في العلاقات ، وفي التعاملات المالية ، بل واللازمة أيضًا لمختلف جوانب الحياة . ونحن عندما نقول "إقامة الصدود" ، فنحن نعنى بذلك أن يقوم المدمن بوضع المعايير التي يرغب أن يعامله الناس وفقًا لها وأن يلتزم هو نفسه بتلك المعايير أيضا .

والطريقة الوحيدة التى يتعامل المدمن - ذكراً كان أم أنثى - بها مع القلق الذى يساوره بشأن مسألة وضع الحدود هذه ، تتمثل ببساطة فى تحاشى تلك المواقف التى يتعين عليه فيها وضع مثل هذه الحدود - كما هو الحال فى العلاقات الحميمة أو مع مواقع السلطة . والمدمن يفضل أن يضحى بالإشباع الذى يمكن أن يتحقق مع القيام بتلك الأدوار على القلق الذى يصيبه جراء وضع هذه الحدود . وهذا هو ما توضحه وتؤكده ماريًا ، مدمنة الجنس والعلاقات عندما تقول :

تعلمت من والدى أننى جئت إلى هذه الدنيا لإرضاء الآخر ، وليس لإرضاء نفسى ، من هنا مضيت في حياتي دون أن أضع مطلقًا أي حد من الحدود بيني وبين

الناس . لم يكن بوسعى أن أقول : "أنا أوافق على هذا ، ولا أوافق على ذاك" ، والسبب في ذلك ، أننى إن قلت ذلك فقد يكرهنى الناس ولا يحبوننى ، كنت أحس أنى مجرد قطعة من المقتنيات عديمة القيمة . وعليه ، فبدلا من استشعار ذلك الإحساس ، كان من الأسهل والأيسر لى أن أتحاشى المواقف التي يتعين على فيها أن أخاطر بترسيم تلك الحدود . وأنا عندما أتذكر الماضى ، أتبين بوضوح معنى تلك الترقيات التي تغاضيت عنها في عملى ، وأتذكر أيضا تلك الليالي التي ضيعتها في حياة الجنس – ولو استطعت مواجهة تلك التحديات لتمكنت من ترسيم تلك الحدود – وهذا هو الذي كان يخيفنى ، ويهددنى بالمخاطر .

## الحاجة إلى الإشباع العاجل

المدمن – ذكرًا كان أم أنثى – لديه الكثير من الاحتياجات التى لم يجر إشباعها ، ويعتقد أنه ليس بوسعه إشباعها . وليس من الغرابة فى شىء ، أن نجد أن من الصعب على المدمن تأجيل الإشباع الوقتى من أجل الحصول على إشباع طويل الأجل . والمدمن لا يصدق أن هناك أشياء أجمل وأحسن تنتظره على المدى الطويل . وأشكال الإدمان على اختلاف أنواعها تعطى المدمن إشباعًا وهميًا حائيًا – الآن . والمدمن عندما يتعاطى المخدر ، لا يتعين عليه تحمل أى قدر من الغموض أو الإحباط ، ولكنه يثق بالراحة السريعة التى يحصل عليها بواسطة المخدر .

وفهم المدمن لمعنى "الأحقية" أو إن شئت فقل الإجازة يلعب دورًا مهمًا في ذلك الإشباع السريع والمدمن بحكم أنه لا يتوفر له سوى القليل جدًا من الإشباع الحقيقى للقيم في حياته (بعد أن يكون قد أعطى الكثير من جهده للآخر طلبًا للاستحسان أو منعًا للرفض) يتكون لديه إحساس بأنه "يحق له الانغماس" في إدمانه . هذه هي راشيل ، مدمنة التهام الطعام ، التي تربت مع والدها المدمن الذي يسيء استعمال الكحوليات ، تتذكر مشاعر الأحقية التي كانت تعتمل داخلها عندما كانت طفلة ، في الوقت الذي بدأ يتزايد نهمها في التهام الطعام . تقول راشيل :

"كنت أصحوعند منتصف الليل وأتسلل إلى الشلاجة ، ثم أعود بعد ذلك إلى غرفتى ... وأنا أتمتم بالدعاء فى طريق العودة ألا يرانى أحد . ترى ، ما هذا الذى كنت أحسه ؟ كنت أحس أننى آخذ ذلك الذى هو ملك لى ، ذلك الذى أستحقه ، ذلك الذى لا يمكن لى أن أحصل عليه فى حياتى المعتادة ، ولكنى أستطيع أن أختلسه ، وأحصل على ما أستحقه بهذه الطريقة » .

## غياب الأب الصالح في دخيلة المدمن

كما سبق أن أوضحنا ، يختزن المدمن في دخيلته الصوت الأبوى الناقد – بل الفاحش ( "كان ينبغى ألا تفعل هذا ؛ وكان من الأفضل أن تفعل ذاك" . ) ، كما يختزن داخله أيضا صوت الطفل الثائر المتمرد ( "سوف أفعل ما أريد ولن تستطيع أن تمنعني من ذلك !" ) ، والذي يفتقر المدمن إليه هو صوت البالغ – صوت الشفقة والرحمة والحنان ، صوت العقل والوسطية – شيء يشبه "الأب الصالح" المختزن .

والمدمن ، في غياب ذلك الأب الصالح المختزن لا يستطيع أن يرعى نفسه . والأرجح في مثل هذه الحالة أن يضطر المدمن إلى البحث عن الارتياح والرعاية خارج ذاته . وكثير من المخدرات يهيئ للمدمن ذلك الإحساس الوهمي بالارتياح . وهذا هو بروس Bruce ، محدمن الجنس ، الذي يتردد على عروض العرى ، والذي أدمن الاستمناء يصف عجزه عن رعاية نفسه وكيف أن ذلك العجز له دور في إدمانه :

« أنا عندما أستشعر الإثارة أو الهياج ، أعجز عن معرفة الطريقة التى أستطيع أن أسترخى معها وأريح بها نفسى . وكل ما أفعله هو الضغط على نفسى إلى أن أحس بالإعياء . أشعر بأنى مهموم تمامًا . أشعر وكأنى أريد أن أستلقى على الأرض، أريد أن يكون بجانبى شخص يهدهدنى ويقول لى : هون عليك ، أريد أحدًا يرعانى » .

هذا هو ما أحصل عليه من الإستمناء . أشعر بعده باسترخاء تام ، أحس وكأن حد السكين قد انتزع من احتياجي ، وفي مرات كثيرة كنت كلما رأيت بغيًا أو مومسا ،

كنت أود أن تحتضنى . كان الأمر يبدو لى وكأن هناك نوع من الألفة والوئام بينى وبين هؤلاء البغايا .

وإهمال المدمن لاحتياجاته الأساسية في معظم الأحيان يرتبط بعدم اختزان المدمن "أبًا صالحًا". والمدمن يغمس نفسه في تعاطى المخدر ، ولكنه يهمل حاجته إلى الراحة ، وحاجته إلى التغذية الجيدة ، وحاجته إلى الوجبات المنتظمة ، وحاجته إلى الرعاية الطبية ، ورعاية أسنانه ، وحاجته إلى الاستقرار المالى . وباستثناء اهتمام المدمن باحتياجاته الخاصة (كما يعتقد الكثيرون) ، فهو لا يهتم بأى شيء آخر! والمدمن يستشعر أن الإدمان هو "الصحيح" نظرًا لأن الإدمان بحد ذاته هو شكل من أشكال إهمال الذات وشكل من أشكال الحرمان الذاتي - برغم أنه قد يبدو شكلاً من أشكال الانغماس الذاتي .

### مشكلات الحميمية

المدمن يعانى من إحساس أليم بالوحدة يعتمل فى داخله . والمدمن - رجلاً كان أم امرأة - بحكم أنه يكون فاقداً الاتصال بذاته ، وبحكم عجزه عن ترسيم الحدود وبحكم افتقاره أيضًا إلى السيطرة لا يمكن أن يكون أصيلا أو صادقًا مع الآخر وبالتالى يعجز عن تكوين روابط إشباعية راسخة .

ومع ذلك ، فإن تلك السمة لا تكون سمة ظاهرة أو واضحة في كل الأحوال ، والسبب في ذلك أن المدمن قد يبدو منسحبًا ، وقد يبدو أن له أصدقاء كثيرين ، بل قد يكون متزوجًا أيضًا . وبصفة عامة ، ورغمًا عن ذلك فإن مستوى الحميمية في علاقات المدمن يكون محدودًا تمامًا - إذ إن تلك الحميمية تقوم على الأمور الظاهرية السطحية ، أو قد تقوم على تبادل الإدمان بدلا من تأسيسها على المقاسمة المشتركة والمتبادلة . من هنا ، إذا كان المدمنون يبدون مترابطين من حيث المظهر الخارجي ، فإن غالبيتهم أو السواد الأعظم منهم يوصفون بأنهم يعانون من مشاعر العزلة القاسية التي تعتمل نيرانها في داخلهم.

فى هذه المرحلة ، يظهر الإدمان ليحل محل الحميمية - والسبب فى ذلك أن الإدمان يعد من نواحى كثيرة شكّلا من أشكال العلاقة ، والمدمن فى أغلب الأحيان يكون مشغولا بالمخدر الذى يتعاطاه انشغال العاشق أو المحب بموضوع أحلامه ؛ وقد يكون حب المدمن لتأمين المخدر الذى يتعاطاه ، وحماية ذلك المخدر ، والعناية به أكثر من حبه الناس الذين يعيشون معه فى منزله وضمن أسرته ، والسبب فى ذلك أن المخدر يولد لدى المدمن مشاعر الارتباط الوهمية مع الآخر - دون أن يلتزم بمتطلبات الحميمية الواقعية . وفى حالة المخدرات المثبطة التى من قبيل الطعام ، والهيروين ، بل والكحوليات فى بعض الأحيان ، يصيب الإدمان صاحبه بالخدر ويباعد بينه وبين الإحساس بالوحدة والعزلة ؛ وهذا هو ما تصفه لنا بيفرلى Beverly ، مدمنة الطعام ، التى بدأت تشفى وتتعافى من ذلك الشكل من الإدمان بفضل مساعدة جمعية مساعدة مدمنى الطعام . تقول بيفرلى :

الطعام عندى علاقة . وعندما أدمنت التهام الطعام كان هو علاقتى الأولية والأساسية . وعندما كنت فى العشرينيات من عمرى ، كنت أبدأ فى التخطيط لنوبة من نوبات التهام الطعام ، إذا لم يظهر لى عند منتصف الأسبوع أمر يجعلنى أرتبط بعطلة نهاية الأسبوع . وعندما تحل على ليلة الجمعة وليلة السبت ، كنت أدخل نوبة التهام الطعام ثم أنام بعدها . كان ذلك مخدراً بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة . كنت أصحو من تلك النوبة عند الساعة العاشرة مساء ، لألتهم المزيد من الطعام ، ثم أعود بعدها للنوم ثانية . كان التهام الطعام يجعلنى أحس أنى لست وحدى . كان التهام الطعام يصيبنى بالخدر ويباعد بينى وبين آلام الإحساس بالعزلة .

وهناك وجه آخر من أوجه انعزال المدمن يتمثل في أن المدمن يفتقر دومًا إلى الإحساس بالانتماء إلى "مجتمع" الآخر المساند والمتعاون - بسواء أكان ذلك المجتمع الأسرة الصغيرة ، أم الأسرة الكبيرة ، أم أية جماعة من الجماعات الأخرى . والمدمن في ظل حرمانه من "شبكة السلامة" والاستحسان والمساندة (كما هو حال الكثيرين في ثقافتنا الحديثة الصاخبة التي "يسعى فيها كل إنسان على حاله") يتحرك شوقًا إلى ذلك الإحساس بالانتماء وينجذب أيضًا إلى "المجتمع الوهمي" (مجتمع بيت

المتشقق (\*) ، ومجتمع البار ، ومجتمع حلبة السباق ) التي تتوفر في الكثير من صور الادمان .

### متاعب الحصول على اللذة الحقيقية

ويرغم الوقت الطيب الوهمى الذى يهيئه للمدمن انغماسه فى الملذات إلا أنه قد يشعر بافتقاره إلى الإشباع الكبير فى حياته . والمدمن – ذكرًا كان أم أنتى – ينسحب رغمًا عنه إلى الإدمان بوصفه شكلاً من أشكال اللذة الوهمية ، بحكم تعطشه إلى اللذة الحقيقة أو بحكم حنينه شوقًا إلى "المرح من أجل المرح" ( نظرًا لأن المدمن يزيد ارتباكه أمام الناس ، ويزيد انشغاله بذاته خشية أن "يفتقدها" فى نشاط من الأنشطة ، كما يغلب على المدمن حرمان نفسه من كثير من الملذات البسيطة ) . ومع ذلك ، فالإدمان بديل يستحيل أن يعطى المدمن الحيوية والنشاط اللذين يسعى إليهما ، ( ومن هنا ) يستحيل على المدمن الحصول على ما يبتغيه .

## لماذا يشيع انتشار المدمنين بيننا

سبق أن أوضحنا أن كثيرًا من معتقدات المدمن وسماته الشخصية "هى التى تحفزه" ، أو إن شئت فقل : تدفعه ، إلى البحث عن المخدرات التى تغير الحالة النفسية وعن الأنشطة الأخرى من منطلق أن تلك المخدرات والأنشطة تروق له وتعجبه تمامًا . ومع ذلك، فالمدمن إذا لم يثق بنفسه وبقدراته على مواجهه حياته اليومية والتعامل معها، تتراكم عليه المشاعر الحادة ، وهنا يعتقد المدمن أنه ينبغى أن يكون كاملاً ، ومن ثم يعتريه العار والخجل لأنه ليس كذلك ، وهنا أيضًا يعتقد المدمن أن الناس ، والمواد هى والظواهر الأخرى يمكن أن تجعل إحساسه أفضل ، هذا يعنى ، أن الإدمان يغرى المدمن بالإقبال عليه .

(\*) المتشقق : شكل من أشكال الكوكايين بعد إعداده للتعاطى ( المترجم ) .

ولكن كثيرًا من هذه السمات ، كما سبق أن أوضحنا ، يمكن أن يتوافر في أي إنسان . والمسئلة لا تعدو أن تكون ، في معظم الأحيان ، متعلقة بالمدى الذي تصل إليه تلك السمات في إجبارنا على البحث عن الارتياح عن طريق تعاطى هذا المخدر أو ذاك .

والسؤال الذى ينبغى أن نطرحه هنا هو: لماذا تشيع فى أيامنا هذه تلك المعتقدات الإدمان أو السمات التى تسبب لنا كثيرًا من الآلام ؟ واقع الأمر ، أن منظومة معتقدات الإدمان هى والشخصيات التى تتولد عنها إنما تتولد داخل أسرنا . ومعروف أن كثيرًا من الأباء ينقلون أو يحملون كثيرًا من قيم الإدمان – إعلاء الصورة على الحقيقة – إعلاء الوهم على الواقع ، وإعلاء القوة على القدرة الشخصية ، وإعلاء الحلول السريعة على حل المشكلات – التى تجعل أبناءهم قاب قوسين أو أدنى من الإدمان . وسبق أن ضربنا بعض الأمثلة عن بعض المدمنين الذين اكتسبوا معتقداتهم الإدمانية من منازلهم .

وهذا لا يعنى بالضرورة أن نلوم أسرنا ( أو مجتمعنا ) على المشكلات التى تصيبنا . ونحن عندما نفعل ذلك ، سنزيد من تفكيرنا الإدماني وذلك عن طريق توجيه اللوم إلى الظواهر . ولكن الشفاء من الإدمان يعنى ، على العكس من ذلك ، تحمل المسئولية عن حيواتنا الخاصة ، ومع ذلك ، وقبل تخليص أنفسنا من آثار وتأثير تلك المعتقدات الإدمانية ، يتعين علينا أن ندرس الماضى، حتى يتسنى لنا أن نلغى منه تلك الرسائل التى استقبلناها عندما كنا أطفالاً ، ولكنها هي التى تعرضنا حاليًا للإدمان . ومعروف أننا عندما نزيد فهمنا للماضى نقلل احتمال تكراره مرة ثانية .

# الأسرة المدمنة

إذا كان من المؤكد أن المكون الفسيولوجي في بعض أشكال الإدمان الكيماوي يمكن توليده ، في بساطة ، عن طريق تكرار التعرض لمخدر من المخدرات في فترة لاحقه من حياة الإنسان ، فإن المكون العاطفي للإدمان – أو إن شئت فقل "مرض" الإدمان – ينشأ ، في العادة ، أثناء الطفولة . وهذا المكون ينشأ عن التجارب التي نمر بها في أسرنا .

ترى ، ما نوع تلك الأسرة التى تدعم الإدمان وتقويه ؟ وإن كان ذلك يحدث سهوًا وعن غير قصد. نحن نعرف أن الأسر "المفككة" ، التى يكون فيها مطلقين أو منفصلين ، تمثل أكبر التهديدات لاستقامة أطفال هذه الأسر عاطفيًا . ولكن واقع الأمر أن الشكل العام لارتباط أفراد الأسرة بعضهم ببعض ، أو إن شئت فقل المناخ الأسرى سليمًا أم غير ذلك – هو الذى يحدد احتمالية دخول أو عدم دخول فرد من أفراد الأسرة إلى دائرة الإدمان .

والوظيفة الرئيسية للأسرة هي أن تكون حاجزًا بين الفرد والمجتمع ، حتى يتسنى لها حماية أفراد الأسرة من الأخطار والضغوط الخارجية . أضف إلى ذلك ، أن الأسرة هي أرض التدريب التي يكتسب منها أعضاء الأسرة المهارات اللازمة لمواجهة الحياة ، أو إن شئت فقل : إن الأسرة هي المكان الذي يلجأ إليه أفرادها كي يعيدوا تزودهم بالوقود . أضف إلى ذلك ، أن الأبناء يعتمدون على أسرهم في تقوية اعتدادهم بأنفسهم ، حتى لا ينهار – أو يتدهور ذلك الاعتداد . والمؤسف أن كثيرًا من بيوت

المدمنين لم تكن بالنسبة لهم المكان الذى يعيدون فيه تزودهم بالوقود ، وإنما كانت تلك البيوت مجرد أماكن تعرّض فيها اعتداد أولئك المدمنين بأنفسهم لخطر الهجوم عليهم .

هذا ويمكن أن ننظر إلى وباء الإدمان باعتباره ممارسات وبائية في تربية الأطفال ، تدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم "ليسوا على المستوى المطلوب" . يضاف إلى ذلك ، أن الحقيقة التي مفادها أن الإدمان "مرض عائلي" ، ينتقل من جيل إلى جيل ، يرجح أن تكون صلتها بنقل ذلك المعتقد هو وبعض المعتقدات الإدمانية الأخرى ، أقوى من صلتها بالاستعداد الوراثي ( رغم أن الاستعداد الوراثي موجود أيضًا في أشكال الإدمان الكيماوي ) .

وليس من الضرورى أن تكون الأسرة المولِّدة للإدمان أسرة مفككة أو مختلة الوظائف . وعلى العكس من ذلك ، فإن غالبية الأسر التي نشأ فيها المدمنون تبدو أسرًا متماسكة تمامًا ، والتفكك لا يظهر إلا في الناتج فقط – أو إن شئت فقل : في سلوكيات "الأطفال الكبار" الإدمانية ، والذين ينشأون في هذه الأسر .

ومن بين المصاعب التى تواجهنا فى عملية تحديد سمات الأسرة المدمنة والتعرف إلى هذه السمات، أن السلوك الإدمانى بلغ من الانتشار والشيوع فى مجتمعنا حدًا صبح الإدمان معه هو المعيار الذى نزن به والمقياس الذى نقيس عليه . يضاف إلى ذلك ، أن بعضًا من ظروف ثقافتنا يقوى ويدعم الكثير من التفكك الأسرى . وفى المجتمع الذى يجرى التركيز فيه بشدة على الصورة ، وعلى الأداء ، وعلى النجاح وكذلك ممارسة القوة على الآخر ، نجد أن الأباء ينحون جانبًا لاحتياجات الأطفال والسبب فى ذلك أن أولئك الأباء أنفسهم يكافحون من أجل الحفاظ على المكون العاطفى والمكون الاقتصادى فى حياتهم . والآباء عندما يتحتم عليهم إنفاق الكثير من طاقتهم العاطفية وطاقتهم البدنية لمجرد الحفاظ على أسلوب حياتهم الخاص واعتدادهم بأنفسهم لا يتبقى لهم شيء كى ينفقونه فى دعم أطفالهم وتوجيههم وتنشئتهم عاطفيًا .

ونحن ، إلى حد ما ، أصبحنا شعبًا تخلى عن أطفاله . وهذا التخلى هو لب المشكلة الأسرية التي يقوم عليها وباء الإدمان في أدامنا هذه .

والسمة البارزة التى تميز الأسر الموادة للإدمان تتمثل فى فشل تلك الأسر فى مواجهه متطلبات الإدمان بين أطفالها ، لا عن طريق الإهمال التام والتخلى ، وإنما يكون ذلك ، فى أغلب الأحيان ، عن طريق مجرد الفشل فى الاعتراف بواقع الطفل العاطفى . والأسر ، كما سيتضم لنا ، تقع فى هذا الفشل عندما توصل للطفل ما مفاده إنه "ليس من السليم" أو الصحيح أن تكون له مشاعر خاصة ومدركات خاصة به أيضًا . ونتيحة ذلك على الطفل – ذكرًا كان أم أنثى – تتمثل فى أن الطفل يتعلم كبت ذاته الحقيقية ( تكامله العاطفى وحيويته العاطفية ) ، ويقيم بدلاً عنها ذاتًا وهمية .

وجون برادشو Bradshaw ، في كتابه المعنون رأى برادشو في الأسرة ، يطلق على عملية كبت الطفل لذاته الحقيقية اسم "مغتال الروح" . و"اغتيال الروح" هذا هو المشكلة الرئيسية في عالمنا اليوم ؛ إنها الأزمة الحقيقية في حياة الأسرة ... فالشخص عندما يفقد اتصاله بمشاعره الخاصة به ، يفقد أيضًا اتصاله بجسده ... وفقدان الشخص لذاته يعنى اغتيال روحه " .

ونظرًا لأننا كمجتمع بدأنا نعطى الصورة قيمة أكبر من المادة ، ونعطى الوهم أهمية أكبر من الحقيقة ، ونظرًا أيضًا لأننا نعلق قيمة أكبر على "ما هو قادم" بدلاً "مما هو كائن" ، فقد بدأ عجزنا يتزايد أكثر وأكثر عن "التواجد" مع أطفالنا على نحو فاعل ومؤثر . وقد أسفر ذلك عن تحول كثير من الأطفال من الناحية البدنية إلى كبار بالغين ، وبدأوا أيضًا يلعبون أدوار الكبار دون أن يكونوا قادرين أو مستعدين داخليًا لمواجهه تحديات الحياة ، ومن ثم أصبحوا قابلين للتأثر بسحر الحلول السريعة وجاذبيتها . هذا يعنى أن هذا الصنف من البشر قد أصبحوا "أطفالاً – راشدين" .

ومصطلح "الطفل - الراشد" نحته صاحبه أول مرة ليصف به الأطفال - الراشدون مدمنو الراشدين مدمنى المشروبات الكحولية ، ومع ذلك ليس الأطفال - الراشدون مدمنو الكحوليات هم وحدهم الذين يطلق عليهم هذا الوصف . وأطفال أحد الأبوين الذي لم يستطع أن يكون هناك - بدنيًا أو عاطفيًا - معرضين لأن يصبحوا أطفالاً - راشدين ؛ هذا يعنى أن أولئك الأطفال إنما يدخلون مرحلة الرشد ( البلوغ ) ولديهم كثير من احتياجات التربية التي لم يشبعوها . واقع الأمر ، أن كثيراً من سمات الشخصية

المدمنة التى أوردناها فى الفصل الخامس ، تنشأ بحق من ذلك الهجران العاطفى . والسبب فى ذلك أن نفى مشاعر الإنسان الحقيقية ، ونفى مدركاته وكذلك أفكاره لصالح إعلاء الأساطير والخرافات الأسرية ولصالح الصورة الشعبية إنما يجعل الطفل يحس أنه ليس على المستوى المطلوب . هذا يعنى أن الطفل يجرب ذاته الحقيقية كما لو كانت "خفية" ، ومن ثم تكون عاجزة .

يحار الكثيرون منا عندما يستمعون إلى القصص التي تحملها الأخبار إلينا عن سماسرة الأسهم والسندات الناجحين ، وعن المحامين الناجحين أيضًا ، بل وعن كثير من الآخرين "الذين يؤدون أداء حسنًا ولكنهم أدمنوا مخدرًا مثل الكوكايين . ونتساءل متعجبين : "ترى ، ما الذي حدث حتى يجعل أولئك الناس مفككين على هذا النحو ؟" واقع الأمر ، أن حقائق القصة الظاهرية عادة ما تخفي وراء أداء بعض الشخصيات "المهنية" الجيد ظاهريًا ، طفلاً – راشدًا ، يعانى من بعض الاحتياجات الخبيئة التي لم يجر إشباعها أثناء تربيته أو تنشئته

قد لا نصدق ، ولكن هذا هو الواقع ، أن الغالبية العظمى منا ليست بسوى أطفال راشدين . يزعم شارون وجشيدر Wegscheider كروس ، وهو رائد من رواد علاج الأطفال مدمنى المشروبات الكحولية وعلاج المدمنين المرافقين ، أن حوالى ٩٦ فى المئة بالتمام والكمال من الأمريكيين هم من المدمنين المرافقين ( أو إن شئت فقل : أطفال راشدون ) والسبب فى ذلك أن هذا النوع من المدمنين ينحدر من واحد من ثلاثة مواقف أسرية هى التى تدعم حالة الطفل – الراشد وتساندها – وتتمثل تلك المواقف الأسرية الثلاثة فيما يلى : -(١) الأسر التى تجرى فيها علاقات الحب أو الزواج من مدمنى المشروبات الكحولية ، (٢) الأسر التى يكون فيها الأب أو الأبوين أو الأجداد من مدمنى المشروبات الكحولية ، (٣) الأطفال الذين ينشؤن فى الأسر التى تمارس الكبت العاطفى" .

كيف يمكن أن تكون التربية ، أو إن شئت فقل: التنشئة ، في كنف أسرة لا تسمح بحرية التعبير عن العواطف مدمرة ومخربة شأنها في ذلك شأن النشأة أو التربية في كنف أحد الوالدين عندما يكون مدمنًا للمشروبات الكحولية؟ إذا كانت

الأسرة من النوع الذى لا يسمح بالتعبير عن المشاعر والإفصاح عنها ، فذلك يعنى أن ذات الطفل – ذكرًا كان أم أنثى – الحقيقية – تكون مرفوضة بكل تأكيد . ويخبر الطفل ذلك الرفض على شكل استسلام شديد – شأنه فى ذلك شأن الطفل الذى لا يلقى مثل ذلك الرفض من أبوين يناصبانه عداءً صريحًا وغير مستقرين .

والأسرة هي المكان الذي نتلقى فيه بحق كل المعلومات الخاصة بنواتنا خلال العامين الأولين من حياتنا . يضاف إلى ذلك ، أن المعتقدات التي نكونها عن نواتنا ، وعن الآخر ، وعن العالم من حولنا إنما تنشأ عن التغذية الارتجاعية ، أو إن شئت فقل عن "الانعكاس المرآوى" ، الذي نستقبله من الوالدين . والوالدان إذا ما ابتسما لنا ابتسامة دافئة فذاك يعنى أن ما نفعله "على المستوى المطلوب" ؛ ولكنهما عندما يغلظان أو يغضبان أو يلجآن إلى العنف ، فتلك رسالة منهما إلينا أن ما نقوم به "ليس على المستوى المطلوب" .

ولعلنا نقارن التغذية الارتجاعية الإيجابية التى توفرها الأسرة السليمة بتلك الأساليب الإدمانية التى تتخلى بها الأسر المدمنة عن أطفالها . ونظرًا لأن الوالدين ، في تلك الأسرء ، يكونان في أغلب الأحيان هم أنفسهم طفلين -راشدين (بالمعنى الأوسع للمصطلح السابق) ، فإنهما يكونان مازالا مشغولين بمحاولة إشباع احتياجاتهم العاطفية الخاصة ، علمًا بأنهم ، في معظم الأحيان ، لا يعون ما يفعلون . والوالدان يرتبطان ، بلا وعي ، بأطفالهما بوصف أولئك الأطفال موضوعات ، أو امتدادات لذاتيهما أكثر من كونهم أفراد مستقلين لهم احتياجات مستقلة أيضا . هذا يعنى أن الوالدين عاجزان ، عند هذه المرحلة ، عن توفير الاستحسان الذي يحتاجه الأطفال كي ينجحوا في التحول إلى أناس منفردين ومستقلين بحق .

والطفل فى الأسرة التى تكون من هذا القبيل يتلقى سيلاً مستمرًا من الرسائل عما يجب أن يفعله لإرضاء الأب أو لإرضاء الأم: فهم يقولان له: "لا تغضب"، "لا تكن أنانيا ومحبًا لذاتك"، "كن لطيفا"، "إياك والصياح".. الخ كل هذه العبارات. والرسالة التى تكمن وراء العبارات التى من هذا القبيل مفادها، "إياك أن تكون ذاتك ... ولكن يجب أن تكون ذلك الشخص الذى يجعلنى أشعر أن ذاتى تحسنت (وإلا ساغضب منك)".

والوالد يعتقد أن تلك "القوابة" إنما تكون لصالح الطفل ؛ هذا يعنى أيضًا أن الوالد يعتقد أن ذلك الهدم وإعادة بناء "إرادة" ( ذات ) الطفل إنما هى لمصلحة الطفل ولكن الواقع ، أن ذلك يصيب الحدث أو الطفل الصغير بالرعب عندما يتلقاه . والسبب في ذلك ، أن الطفل يستشعر ذلك وكأن شخصًا غاضب منه وقد لا تفى باحتياجات تنشئته وتربيته - الاحتياجات المادية والعاطفية . ونظرًا لأن ذلك الحدث ، أو هذا الطفل الصغير يعتمد على والده في حياته ، فإن التهديد بذلك الرفض النفسي يتشابه عند ذلك الحدث ، أو الطفل الصغير بالتهديد بالموت والفناء . وواقع الأمر أن الطفل لا يعمل فكره في أي شيء من هذا القبيل ؛ نظرًا لأن هذه الخواطر كلها ليست سوى تداعيات تحدث للطفل بشكل آلى - داخل أعماق اللاشعور . والطفل هنا يقوم بتكييف وكبت عواطفه ومدركاته الحقيقية ويقيم لنفسه ذاتًا وهمية - أي ذلك الشيء الذي أثبتنا أنه سمة رئيسية من سمات الشخصية المدمنة .

والوالدان اللذان يستعملان أطفائهما كما لو كانوا مغيراً من مغيرات الحالة النفسية ، شأنهم في ذلك شأن تعاطى المدمن المخدر ، الوالدان ، مع مثل هذا الحال ، يحاولان إشباع احتياجهما إلى الإحساس بأنهما على "المستوى المطلوب" بوصفهما والدين ، والوالدان ، شأنهما شأن المدمن ، يريدان الحفاظ على تلك الأوهام التي تحفظ عليهم استمرار ذلك الحل السريع ؛ والوالدان ، بغير هذا الطريق ، يضعان نفسيهما في مواجهة مع واقعهم الداخلي الحقيقي ويتعين عليهم أن يواجهوا مشاعر الرفض واليأس التي لم يواجهونها أو يحلونها ، وأنا أؤكد هنا من جديد ، على أن ذلك لا يحدث في الشعور ، واستعمال الوالدين للطفل ، في إشباع احتياجاتهما يحدث بطريقة آلية ، وسبب ذلك أن المدمنين من البشر يجدون أنفسهم مضطرين ومجبرين على السعى إلى إشباع احتياجاتهما التي لم يجر إشباعها .

ولكن استقلال الأطفال على هذا النحو ، شأنه شأن أية صورة أخرى من صور الإدمان لا ينفع ولا يشفع لصاحبه . إذ أن كل ما يريده الوالد أوالوالده هو التخلص من رفضه الخاص - وهذا الشيء لا يمكن لأى من الوالدين أن يحققه من خلال أطفاله والطفل مهما حاول السيطرة على سلوكه والتحكم فيه ، سيظل يغضب حينا ، ويشعر بالخوف حينا آخر ، ومن ذوى الحاجات حينًا ثالثًا ، ويسعى دومًا إلى الاستقلال . وأى

شىء من هذه الأشياء يهدد بالإخلال بتوازن الوالدين المتارجح - وبخاصة عندما يشعر الوالدان أنهما ليسا على المستوى المطلوب وأنهما أصبحا يتعين عليهما الاعتماد على الطفل كى يجعلهما يحسان أنهما على المستوى المطلوب.

وربما تكون هذه هى الطريقة التى ينمو بها لدى الطفل المعتقد الذى مفاده: "أنا لست على المستوى المطلوب" . ومعروف أن الطفل لا يمكن أن يكون مطلقًا "على المستوى المطلوب" الذى يمكن أن يشبع الوالد حاجاته . ( والآباء الذين يكونون من هذا القبيل ، لا يمكن لهم إشباع حاجاتهم الداخلية وكسر دائرتها إلا بعد أن يعترفوا بتلك الخسائر ويقرونها ويعترفون أيضًا بذلك الرفض الذي عانوا منه أيام طفولتهم من ناحية ، ثم يندمون على ما فعلوا من الناحية الأخرى ) .

والطفل مع مثل هذا الموقف يتولد لديه معتقد مفاده ، "لابد أننى لست على المستوى المطلوب في أمر ما ؛ أنا في نقيصة من النقائص ؛ أنا لست على المستوى المطلوب" . وهنا يتحرق الطفل شوقًا إلى شيء يجعله "كاملاً" . ونظرًا لأنه أصبح يعتقد أن المصادر الخارجية عن ذاته ( المخدرات ، البشر الآخرين، وبعض الأنشطة ) يمكن أن تحقق له ذلك ، فذلك يجعله عرضه للإدمان والدخول في دائرته .

وهنا نجد أن الأدوار قد انعكست ، إذ أصبح الطفل "والدا" . والسبب في ذلك أن مثل هذا الطفل أصبح يتعين عليه العناية باحتياجات الأم والأب الإدمانية ، هذا يعنى أيضًا أنه لم يعد قادرًا على الدخول في أحضان الحب الأبوى وألفي نفسه معرضًا ، ضعيفًا وسلبيًا وله احتياجات ، شأنه في ذلك شأن أي طفل آخر. لقد أصبح يتعين على مثل هذا الطفل أن يحشد ذاتًا وهمية تستطيع إشباع احتياجات والديه بدلاً من إشباع احتياجاته هو .

ونتيجة هذا الرفض العاطفى عند كثير من الأطفال هى "الاستقلال" سابق الأوان . معنى ذلك ، أن أولئك الأطفال لا يستطيعون الكشف عن احتياجاتهم الإدمانية الخاصة – أو حتى يستشعرون تلك الاحتياجات – نظرًا لأن تلك الاحتياجات لم تتهيأ لها فرصة الإشباع . من هنا فإن هذه النوعية من الأطفال تتظاهر بأنها ليست بحاجة إلى الرعاية أو التنشئة ويدخلون مرحلة الرشد وهم لم تتهيأ لهم قط فرصة إشباع مشاعر إدمان

البلوغ عندهم . ولذلك يكون هدفهم الأول ، في المراحل التي تلى ذلك ، هو البحث عن "موضوع" بديل يعتمدون عليه ، أو إن شئت فقل يدمنونه -- وذلك في محاولة فاشلة منهم لإشباع احتياجاتهم التي لم يجر إشباعها من قبل .

هذه هنى لانا Lana ، مدمنة العلاقات والجنس ، التى أخضعها والداها للسخرية منها مرارًا ، والضرب مرارًا أخرى ، كما أخضعاها أيضًا لإساءة استعمالها جنسيًا . ومع مثل هذا المناخ الملىء بالوعيد والتهديد ، نحن لا نرجح أن تكون لانا قد حصلت على ذلك الذى تحتاجه كى تصبح بالغة مستقلة . وواقع الأمر أنها لا تحصل على ذلك بالفعل . ولكن لانا اليوم ، وهى الآن فى سن الثلاثين ، يتعين عليها أن تحصل على علاقة حميمة ودائمة من أى نوع . ولكنها بدلاً من ذلك ، تقرر اصطياد الرجال من حانات الشراب ، وتغريهم "بالطمع فيها جنسيا" ، ثم تتخلص منهم ( وعادة ما يكون ذلك التخلص قبل أن يعاشروها جنسيًا ) .

ومن السهل هنا ، أن نتبين شهوة لانا إلى القوة (التي ترسبت لديها من إحساسها بقلة الحيلة أيام طفولتها) ، والتي تعد سمة أساسية من سمات الشخصية المدمنة ، وهي تفصح عن نفسها في ذلك الإجبار أو الإكراه . ولانا Lana هنا عندما تغوى الرجال ثم تتخلص من الرجال الذين تطاردهم ، إنما تكرر نمطًا من الأنماط التعيسة التي لاقتها في طفولتها . وهي يتحتم عليها الرفض عند هذه المرحلة ؛ لتثبت لنفسها أنها امرأة قوية . ومع ذلك ، فإن لانا، في داخلها ، ما تزال وبلا أدنى شك طفلة مؤدبة ومن نوى الحاجات .

ولكن ماذا عن المدمن الذي ينحدر من أسرة "طيبة" ، أسرة "سليمة" من الأسر المعتادة ، أو إن شئت فقل : أسرة تؤدى وظيفتها بطريقة صحيحة ولها كيانها واعتبارها في المجتمع ؟ وهنا قد نتساءل دهشة : "كيف يمكن أن يحدث ذلك ؟" هذا يحدث بالفعل ، والسبب في ذلك أن الأسرة التي قد تبدو من خلال ظواهرها أسرة تحرص على راحة أعضائها ، تكون فردية الطفل فيها مهملة متلما هي في الأسر الفوضوية تمامًا - وذاتية الفرد ، في هذه النوعية فقط من الأسر ، تكون مخبئة خلف

قشرة ثمينة من الصلاح الاجتماعى . وفي هذا النوع من الأسر ، يكون ذلك الذي يتلقاه الطفل ، عبارة عن شكل ملطف من أشكال "الحب الوهمي" .

والرفض العاطفى هو والإساءة العاطفية ، أو إن شئت فقل : الإهمال ، عندما يكون موجودًا ولكن بصورة مستورة ، قد يجعل من الصعب على الطفل - ربما بعد ذلك على الطفل - الراشد - أن يأخذ بتلابيب الأمر . والشخص الذي يكون من هذا النوع يحس فى داخله جرحًا عميقًا غير أنه لا يتوفر له دليل على ذلك الجرح . والشخص - ذكرًا كان أم أنتى - عندما يجد نفسه فى ورطة يظل فيها الرفض خبيئًا ومستنكرًا ، يزداد إحساسه بالذنب زيادة كبيرة . ونظرًا لأن الوالد هو الذي يقوم بدور "الوالد الصالح" ظاهريًا ، فالطفل - ذكرًا كان أم أنثى - قد يستنتج أنه يخطئ عندما يغضب أو يتذمر وهنا يستشعر الطفل أو الطفلة أن "كينونته" لها أثر مدمر على والده ، ومن هنا حاول الطفل مواصلة كبته لذاته الحقيقية والسيطرة عليها .

دورين Doreen ، التى تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عامًا وتعمل بالتدريس ، تدمن الدين كما تدمن التهام الطعام أيضًا ، نشأت وتربت فى أسرة : سليمة تقول ظواهرها إنها تؤدى مهام وظيفتها أداء حسنًا . ولكن المشاهد كانت تخفى وراءها قدرًا كبيرًا من القمع والكبت العاطفيين . وفى الوقت الذى كانت إيرما Erma ، والدة دورين تتحدث عن مدى "سعادة" أسرتها "وترابطها" ، لم يكن ذلك الترابط أو تلك السعادة واضحين . إذ كانت الأسرة خالية من المزاح ، ومن التواصل أو إن شئت فقل : العفوية أو التلقائية وخلاصة القول : إن تلك الأسرة كانت خالية من الحياة .

كانت إيرما Erma ، الأم ، طفلة - راشدة لأب صارم وقاس من الذين يدمنون المشروبات الكحولية ، أما الأم فكانت تربطها بالأب قرابة بعيدة ؛ من هنا أصرت إيرما على أن يكون الأمر مختلفًا مع أطفالها . كانت إيرما تحاول مط أسطورة "إننا أسرة سعيدة" ، إذ كان من المهم لها تمامًا أن تنتج أسرة سعيدة . كان دافع إيرما خيرًا - أى أن يكون بيت أطفالها أفضل من ذلك الذي تربت فيه . ولكنها فشلت في أن تفهم وتعى أننا لا يمكن أن نتحكم في تجارب الناس أو نسيطر عليها . هذا يعني أننا لا نستطيع وليس في إمكاننا "أن نجعل الناس سعداء بأن نقول لهم : كونوا كذلك .

ومسالة أن تكون لدينا قائمة أو جدول أعمال بما ينبغى أن يفعله الناس يستحيل معها على الحميمية الحقيقية أن تنمو وتتطور .

واقع الأمر ، أن إنكار واقع الطفل يعد واحدًا من أبشع السلوكيات المدمرة المولدة للإدمان التي يقع فيها الأب . وهذا هو رولو ماي Rollo May صاحب كتاب شجاعة الإبداع ، يستشهد بأشياء تتصل بهذا الموضوع ، من دراسة تتناول النسوة اللاتي تعانين من القلق ( الحصر ) الشديد ( الذي هو بمثابة الشرارة المستبدئة للإدمان ) . وقد اكتشف ماي May أن السبب الحقيقي بل والمصدر الحقيقي أيضا القلق لا يتمثل في مجرد الرفض من قبل الأم أو رعاته الأوائل ، وإنما في الرفض الذي ينتشر حوله هنا وهناك . ويخلص ماي إلى أن "القلق" ( الحصر ) إنما "ينتج عن العجز عن تعرف العالم الذي نعيش فيه" ، أو إن شئت فقل : إن القلق "ينتج عن عجزنا عن توجيه نواتنا فيه .

تقول آن سميث Ann Smith في دراستها المعنونة أحفاد مدمني المشروبات الكحولية: إن ثمانين في المئه من البشر الذين تربوا مع والدين كان نفسيهما طفلين راشدين من أطفال المشروبات الكحولية قيل لهم إنهم محبوبون ، وإن عشرين في المئة فقط هم الذين أحسوا ذلك الحب وشعروا به . وتقول الدراسة أيضا إن خمسة وسبعين في المئة لم يُقل لهم قط إن إدمان الكحول كان في الأسرة ، وأن ثمانين في المئة من عينة هذه الدراسة قيل لهم مرارًا إن "أسرتنا أسرة سعيدة" . وهذا ليس بالأمر المستغرب أو المثير نظرًا لأن الأسرة المدمنة مختلة الوظائف تحاول جاهدة ، أكثر من الأسر الأخرى توصيل تلك الصورة الخارجية ، في حين أن الأسر السليمة تسمح بمجال فسيح للتعبير عن العواطف والتجارب .

إذن ، ففى هذين النوعين من الأسر: الأسر التى يكون فيها الإهمال والإساءة صريحين وتلك التى يكون الرفض فيها أكثر غموضًا وخبيثًا ، يدخل الطفل مرحلة البلوغ ، أو إن شئت فقل: مرحلة الرشد ، واحتياجات تربيته ورعايته لم يجر إشباعها . وهنا يدخل الطفل - ذكرًا كان أم أنثى - مرحلة "الاستقلال" قبل أن يحين

أوانها ، والتى لا تعد استقلالاً حقيقيًا بأى حال من الأحوال ، وإنما هى مجرد استقلال وهمى ، يتحول بعد ذلك إلى تربة خصبة يضرب السلوك الإدماني فيها جذوره .

## قواعد الأسرة المدمنة

تنشئ عن الصعوبة التى يلاقيها الوالدان فى تنمية احتياجاتهم الذاتية التى لم يجر إشباعها ، لتكون فى المرتبة الثانية بعد احتياجات أطفالهم ، مجموعة من "القواعد" الأسرية – وتكون هذه القواعد كلها فى خدمة احتياجات الوالدين بدلاً من احتياجات أطفالهم (\*) . وأكثر تلك القواعد شيوعًا هى :

- ١ كن كاملا
- ٢ توخي السلامة
- ٣ لا تكن أنانيًا
  - ٤ التزم بالنص
- ه لا تفصيح عن مشاعرك ( الحقيقية )

وإذا ما استثنينا قاعدة "لا تكن أنانيا" ، نجد أن القواعد الباقية كلها غير منطوقة . ولكن على الرغم من أن تلك القواعد تظل إلى حد كبير ، بعيدة عن الوعى الشعورى ، إلا أنها يكون لها تأثير قوى جدًا على سلوك أفراد الأسرة - حتى بعد أن يكبر الطفل ويترك بيت الأسرة . وينبع من هذه القواعد كثير من معتقدات الإدمان التى تحعل الشخص عرضة للدخول إلى دائرته .

<sup>(\*)</sup> فكرة قواعد الأسرة التى أوردتها هنا بسبق تناولها فى كتيب معنون رفقة الإدمان وقواعد الأسرة وهو من تأليف روبرت سوبى وجون فرايل ( ديرفيلد بيتش ، فلوريدا : مؤسسة التواصلات الصحية ، ١٩٨٤ ) .

## القاعدة رقم (١) كن كاملاً

لعلنا نذكر من الفصل الخامس أن المدمنين من الناس يظنون في معظم الأحيان أنهم ينبغي أن يكونوا كاملين . والطفل لا يستبطن ذلك المعتقد لأي سبب من الأسباب ، وإنما يلتقطه فجأة . وقد جرت العادة ، أن يحصل الطفل – ذكرًا كان أم أنثى – على رسائل من الأسرة مفادها أنه يتحتم عليه أن يكون "أداؤه" على نحو معين – كما سبق أن أوضحنا ، يجعل الوالدين يشعران بالارتياح مع ذاتيهما . وأنا أكرر هنا مرة ثانية أن هذا لا يكون من منطلق أن الوالدين يريدان عن قصد أن يكونا غير منطقيين أو ملحاحين بشكل سافر ، وإنما من منطلق عجزهما الداخلي .

هذه هى ديردر Deirdre مدمنة تدخين الماريوانا (القنب الآسيوى) ، التى تربت فى مدينة نيويورك مع والدين كان لهما مستقبل زاهر فى المسرح: إذ كان والدها مديرًا لأحد المسارح ، فى حين كانت أمها ممثلة (من مدمنات المشروبات الكحولية) . وعقب وفاة والدها ، عندما كانت فى الثالثة عشرة من عمرها ، تزوجت أمها رجلاً آخر . ولكن ديردر لم تتعايش مع زوج أمها ، وأوفدت للعيش مع أختها التى تكبرها ، هى وزوجها فى ولاية مجاورة . تقول ديردر إنها تلقت رسالة مفادها أنها لن تكون شيئًا إلا إذا كانت كاملة . تقول ديردر :

كنت أشعر دومًا كما لو كنت مرتكزًا فى حياة أمى . ولم يحدث قط أن خبرت حياتى وكأنى كيان مستقل عنها . كنت أحس أيضًا وكأنى حجر معلق فى عنقها ، وكنت أحس كذلك أنى ما لم أكن كاملة ، فلن أكون شيئا عندها .

كانت أمى تفعل لى أحد أمرين . إما أن تقمعنى وتكبتنى تمامًا ، وتمزقنى وتقول لى إننى لا قيمة لى ولا يمكن أن أساوى شيئًا ، أو تنفخ أوداجى ، وتطلب منى أن أحنو حنو والدى وأن أكون مديرًا مرموقًا فى التليفزيون ، وكانت تقول لى أيضًا : أنى موهوبة ، ورائعة ، وجميلة وظريفة ، وموسيقية الأذن ، وأن بوسعى أن أفعل أى شئ . ثم بعد ذلك ، تنقلب على ومزقنى ثانية

وبطبيعة الحال ، إذا كان استحسان الوالد القوى لا يمكن الحصول عليه إلا بالأداء الجيد أو السلوك الجيد ، فهو يفشل في تربية الطفل وتنشئته بأى حال من الأحوال ، وسبب ذلك أن الطفل – ذكرًا كان أم أنثى – لا يستشعر أن والده يحبه لما هو عليه (لكينونته) وإنما لما يفعله . وهذا بدوره يزيد من إحساس الطفل وشوقه إلى من يحبه ويستحسنه . ونظرًا لأن استحسان الأداء هو الذي يقربها تمامًا من ذلك التشوق أو الميل ، فذلك يجعلها تتعلم الأداء قسرًا . والحقيقة التي مفادها أن كثيرًا من صور الإدمان "تركز على الأداء وتعززه" (ولو بصورة مؤقتة في أضعف الأحوال) ، هي التي توضح ذلك الدور المهم الذي "يلعبه" ذلك التدريب في الانفجار الإدماني الذي نشهده حاليًا في بلادنا .

الأطفال الذين يكونون من هذا الصنف يتحولون إلى "باحثين عن إرضاء الناس"، سعيًا منهم إلى طلب الاستحسان . والذي يتحرق إليه هؤلاء الأطفال شوقًا هو قبول الناس لهم من منطلق الواقع الذين هم عليه . ولكن نظرًا لتعنر تحقيق ذلك ، فهم يستبدلونه في السعى إلى طلب الاستحسان ، وهذا إبدال واهن وضعيف . هذا التعطش إلى الاستحسان والسعى إليه يجعل أولئك الأطفال يبتكرون بأنفسهم رقيبًا لا اتيًا قويًا كي يضمنوا أنهم لن يفعلوا شئًا يجلب لهم الرفض، الأمر الذي يزيد من حساسيتهم للنقد والرفض إلى حد بعيد – وكل هذه، كما سبق أن أوضحنا ، سمات من سمات الشخصية المدمنة .

والمؤكد أن الأسر المدمنة لا تستهدف كلها الإنجاز – والأداء . ففى الأسر التى ضاعت سمعتها نظرًا لأن مشكلاتها ( الإدمان ، وإدمان المشروبات الكحولية ، وكذلك المشكلات القانونية ) أصبحت معروفة لدى المجتمع يكون التركيز لا على تحويل الأطفال إلى أطفال كمل وإنما على لوم أولئك الأطفال على المشكلات التي ألمت بالأسرة . هذا يعنى أن أولئك الأطفال إنما يصبحون كباش فداء . فلا شيء مما يفعلونه يكون صحيحًا . وقد ينعتهم أهلهم "بالغباء" و "بالسوء" و"الأنانية" .. إلخ هذه النعوت . هذا يعنى أيضًا ، أن أفراد الأسرة يركزون على الطفل ( الأطفال ) وهم يجسدون فيهم "مشكلة" الأسرة وينصرفون عن التركيز على مشاعرهم ومشكلاتهم الخاصة التي تسبب لهم القلق وعدم الارتياح .

وسواء أكانت الأسرة من النوع الملحاح ظاهريًا أم باطنيًا - أو كلاهما - فالنتيجة واحدة: وهي أن الطفل يساوره باستمرار إحساس بالفشل . إذ تجرى تغذية مستودع العار والخجل العميق دومًا في داخله ، وفي الأسر غير المدمنة ، يتعلم الأطفال فيها أن ارتكاب الأخطاء هو من طبيعة البشر ، ولكن الأطفال في الأسر المولّدة - للإدمان ، يحس الطفل بأنه سيئ ويختلف عن بقية الأطفال بأنه يرتكب الأخطاء ومعلوم أن الانفراد بالإحساس بالسوء هو لب العزلة الداخلية التي تؤرق صاحبها .

## القاعدة رقم (٢) توخى السلامة

نظرًا لأن أفراد الأسر المدمنة يغلب عليهم التخوف من النقد والرفض نتيجة لقاعدة الكمال المسبق ، فإن القليل من أولئك الأفراد هم الذين يخاطرون بتجربة الأشياء الجديدة . وهم بدلاً من الإقدام على المخاطر ، يتوخون السلامة، ويترتب على ذلك ، عدم وجود "أبطال" في الأسرة ، يتشبه الطفل بهم أو يترسم خطاهم ؛ وقلة قليلة أيضًا من أولئك الأعضاء هي التي تكون لديها الشجاعة على الحركة خارج إطار المتوقع ، استهدافًا لتجربة أشياء جديدة ، أو لقبول التحدي .

هذا يعنى أيضا أن التلقائية عند أولئك الأطفال تصبح هى الأخرى خارج الموضوع ، والسبب فى ذلك أن التلقائية تعنى أن اغتنام الفرصة قد ينطوى على الوقوع فى الخطأ ، أو ارتكاب الحماقة ، أو قد ينطوى أيضًا على الفشل – وكل هذه الأمور أشياء "غير كاملة" إذا ما ارتكبها صاحبها .

# القاعدة رقم (٣) : لا تكن أنانيا

القاعدة ، أو إن شئت فقل : ذلك الأمر القضائي الذي مفاده : "لا تكن أنانيًا" تعد واحدة من أبشع السمات في الأسر المدمنة وأشدها تدميرًا وهذه القاعدة تطبق على أولئك الذين يحاولون إشباع احتياجاتهم الخاصة بصورة مباشرة ، وذلك عندما

يطالبون بتحقيق ذلك الذى يريدونه أو عندما يقولون ذلك الذى يودون قوله بحق . والسواد الأعظم من المدمنين يتذكرون سماعهم تلك القاعدة مرارًا عندما كانوا أطفالاً. وهذه آمى Amy تؤكد ذلك فتقول:

كنت أسمعهم يرددون على مسامعى طول الوقت "أنت أنانية" أيام أن كنت طفلة صغيرة . أخبرونى أننى أكون أنانية عندما أفكر فى نفسى وفيما أريده فقط . من هنا مررت بفترة حاولت خلالها أن أعطى ذلك "الشيء الصحيح" وأن أفعله أيضًا ، ذلك الشيء الذي كان يعنى عندى فعل ذلك الذي يريده الآخر . عندما دخلت سن المراهقة ، كان ذلك ، هو ما كنت أفعله بالضبط .

وإذا كانت كلمة "أنانى" Selfish يقصد بها عادة أن تعنى التصرف دونما اعتبار أو وزن للآخر ، وذلك من منظور منظوماتنا الأسرية المعيارية (غير السليمة بطبيعة الحال) ، فذلك يعنى ببساطة تمامًا أن الطفل يتصرف كما لو كان "ذاتاً" مستقلة بدلاً من أن يكون امتدادًا معرُقلاً من بقية أفراد الأسرة. والأسر المدمنة يتهدد الخطر توازنها بفعل أفرادها "الأنانيين" ، والسبب في ذلك ، أن فرد الأسرة الذي يتصرف كما لو كان ذاتا مستقلة لا يمكن استمالته بسهولة إلى فعل ذلك الذي يريده الآخرون .

والرسالة الموجهة هنا مفادها ، "إنك إن تصرفت من تلقاء نفسك ، فذلك يعنى أنك سيئ" . وهذا بدوره يدفع الطفل – ذكرا كان أم أنثى – إلى عدم إشباع احتياجات بصورة أمينة ومباشرة وإنما بطريقة غير مباشرة – عن طريق الاهتمام باحتياجات الآخر . والعبارة ، أو إن شئت فقل القاعدة "لا تكن أنانيًا" تعنى لا تكن شخصك أنت وإنما كن ذلك الشخص الذي أريدك أن تكونه ؛ وهنا سوف أكافئك ( لاحظ الشرط هنا ) بالحب والاستحسان .

والمؤسف ، أن الطفل - ذكرًا كان أم أنثى - الذي يحرم دومًا من أن يكون "مليئًا بذاته" يعجز ، في معظم الأحيان ، عن العطاء للآخرين عندما يصبح راشدًا ، هذا يعنى أنه يصبح أنانيًا بحق . وإذا ما بقيت احتياجات اعتماده على الغير بلا إشباع - أي جرى التضحية بها اتباعًا لقاعدة "لا تكن أنانياً" - فذلك يعنى أن الطفل يتطلع دومًا إلى رعاية الآخرين له وعنايتهم به ولن يكون لديه ما يعطيه للآخرين .

والبشر في مثل هذه المنظومة يقل توازنهم أكثر فأكثر مع احتياجاتهم ورغباتهم الخاصة ويتعلمون بدلاً من ذلك أن يتطلعوا إلى ما يريده الآخر ، وما يعطيه الآخر لهم ، ويتعلمون أيضا جنى "المكافأت" التي يستطيعون جنيها بهذه الطريقة غير المباشرة . وهذه النوعية من البشر تتعلم كيف ترد على أفعال الآخرين بدلاً من التصرف ، تصرفًا مباشرًا من "مركزهم" الخاص ، أو إن شئت فقل : من نواتهم الخاصة . وليس غريبًا ولا عجيبًا أن ينمو لدى المدمنين، أو المعرضين للإدمان معتقد مفاده "أنا ينبغى على أن أشبع احتياجاتي بطريق غير مباشر " .

والبشر الذين يتماثلون للشفاء من الإدمان عندما يبدأون تحديد ذلك الذي يريدونه، وذلك الذي يحسونه ويصرحون به للآخرين (أي عندما يبدأون ترسيم الحدود، يمرون بتجربة الإحساس بقدر كبير من الذنب، والإحساس بالذنب، كما سبق أن أوضحنا، يتحكم فينا ويجعلنا نتأكد من أننا لا نبذل قدرًا أكبر من اللازم من قوتنا الشخصية، أو إن شئت فقل: من ذاتنا، هذا يعنى أن الإحساس بالذنب يبعدنا عن "الأنانية".

## القاعدة رقم (٤) : التزم بالنص

أفراد الأسرة المدمنة يحتفظون فيما بينهم باتفاق غير معلن يحافظون بمقتضاه على بعض الأساطير والأوهام كى يتسنى لهم "الالتزام بالنص". وهذا بحد ذاته هو الشكل العائلي للإنكار.

والسبب وراء تواطؤ الأسرة وتآمرها على هذا النحو ، غاية فى البساطة : فأقراد الأسر التى من هذا النوع ، يخشون أن يروا الأمور على حقيقتها ، لأنهم إن فعلوا ذلك تهددهم خطر الخسارة . هذا يعنى أن أولئك الأفراد إذا ما اعترفوا أمام ذواتهم بذلك الذي يجرى فعلاً فى أسرهم ، فإنهم يخسرون تلك الراحة التى تصنعها لهم أوهامهم . وهم يعرضون أنفسهم أيضًا لخسارة استحسان أفراد الأسر الأخرى لهم ، كما يعرضون أنفسهم لضياع انتمائهم أيًا كان شكله . وتلك خسارة كبيرة إذا ما حدثت – وبخاصة عندما لا تكون لديهم مصادر أخرى للمساندة العاطفية .

وقد أمكن تحديد العديد من "الأدوار" التي يمكن أن يلعبها الأطفال مدمنو المشروبات الكحولية: فهم يقومون، أو إن شئت فقل: يلعبون دور "كبش الفداء" أو دور "المتمرد" الذي يفشى مشكلات الأسرة بسبب خلق المشكلات والوقوع فيها؛ وهؤلاء الأطفال يلعبون أيضًا دور "المنجز" وهو ذلك الفرد الذي يكسب الاستحسان عن طريق الأداء الجيد وعن طريق "تحسين مظهر الأسرة"، ويلعبون دور "المهرج" الذي يباعد بين أعضاء الأسرة وبين مشاعرهم، وقد يلعبون أيضًا دور "الطفل الضائع" الذي ينوى في أعمال الخشب دون أن يتسبب في خلق المشكلات لأي عضو كان من أفراد الأسرة. وهذه الأدوار كلها يمكننا الوقوف عليها في السواد الأعظم من الأسر المولّدة للإدمان، وليس فقط في الأسر المولّدة للإدمان،

هذه الأدوار المحددة تنطوى على شيء من قيم التكيف (قصيرة المدى). هذا يعنى أن تلك الأدوار تسمح لأعضاء الأسرة بالتنفيس عن مشاعرهم وأحاسيسهم القهرية ، أو إن شئت فقل إدارة تلك المشاعر والأحاسيس ، من خلال لعب تلك الأدوار دون أن يرجُّوا القارب أو يكسروا سياج السرية الذي يلف المشكلات الرئيسية في الأسرة ؛ زد على ذلك ، أن لعب تلك الأدوار يهيئ لصاحبه شيئًا من الإحساس بالشخصية . حتى عندما تكون تلك الشخصية سلبية. وهذه الأدوار يكون لها في أغلب الأحيان مردودات ثانوية (كأن يستشعر المتمرد الإحساس بالقوة ؛ أو يحصل المنجز على الاستحسان والثناء ، أو يسترعى المهرج الانتباه ، أو عندما ينمو لدى الطفل الضائع خيال نشيط) .

ومع ذلك ، فإن هذه الأدوار المحددة ، يكون لها على امتداد تلك المعاناة الشديدة بعض الآثار السلبية جدًا . فمن يلعبون مثل هذه الأدوار ، يكونون مضطرين إلى ذلك لأنهم يشبعون بذلك بعضًا من الاحتياجات الخاصة في المنظومة الأسرية . ومن يلعب دور الطفل "الغليظ" ( أو إن شئت فقل المتمرد ) ، يتحتم عليه أن يدفن المشاعر الكاشفة التي من قبيل الضعف أو الحزن لأن مثل هذه المشاعر "لا تتفق مع الشخصية" التي يلعبها ، ومن يلعب دور "المنجز" يتحتم عليه أن يضحى بغضبه وثوريته ، والسبب في نلعبها ، أن هناك من يلعب هذه الشخصية . وأعضاء الأسرة التي تكون من هذا القبيل ،

يتولد لديهم نتيجة لعب هذه الأدوار ، الإحساس بقدر كبير من العبث ، والإحباط ، وقلة الحيلة - وذلك جراء إحساسهم بالتورط .

هذه الأدوار تعمل عمل المسكن . إذ يجرى فيها استعراض العلاقات البينية ذاتها مرات ومرات – ويجرى فيها أيضًا تبادل الاتهامات نفسها ، والحجج نفسها ، بل وتصل إلى النتائج نفسها . وهنا تتقدم فرصة النمو الشخصى والتغيير الشخصى وسبب ذلك ، هو التزام كل فرد من أفراد الأسرة بالنص وعدم الخروج عنه . وإذا ما بدأ فرد من أفراد الأسرة يشفى ويتغير ، فإن بقية أفراد الأسرة ، قد يكون لهم ، فى واقع الأمر رد سلبى على مثل ذلك الفرد ، وربما أيضًا عملوا على تخريب شفائه فى محاولة منهم الحفاظ على توازن الأسرة المتأرجح ومختل الوظيفة . وهنا يستشعر ذلك الشخص المتماثل الشفاء الإحساس بالذنب إزاء تغيره كما لو كان خائنًا لأسرته وغير موال لها .

ومسالة الفكاك من تلك الأدوار سابقة التحديد تتطلب قدرًا هائلاً من الشجاعة كى · يبدأ الطفل بعدها التواصل الحقيقى الأمين . وواقع الأمر ، أن غالبية المدمنين ، عندما يتماثلون للشفاء ، يفعلون ذلك – ولكن بخطوات صغيرة ووبيدة في الوقت نفسه .

# القاعدة رقم (٥) : لا تفصح عن مشاعرك ( المقيقية )

الأسر المدمنة كلها ، لا تسمح لأفرادها بالتعبير أو الإفصاح عن كل المشاعر والأحاسيس التى تعتمل داخلها . وبالرغم من أن الوالدين يكبتان مشاعرهما التلقائية ، إلا أنهما لا يطيقان تعبير أبنائهما عن مشاعرهما بصورة تلقائية ومباشرة . هذا يعنى أن الأسرة يجب أن تبقى على سيطرتها على ذلك الذي يجرى التعبير عنه ، وعلى من يقوم بالتعبير عنه وذلك تحاشياً من الأسرة التعبير المباشر أو التلقائي عن تلك المشاعر والأحاسيس .

والذى تخشاه الأسرة وتخاف منه ، هو أن يقوم أحد أفراد الأسرة "بنسف منظومة الأسرة فاتحًا إياها على مصراعيها" . وهذا يمكن أن يحدث إذا ما توقف أحد أفراد الأسرة عن لعب الدور الذى يلعبه ، وتوقف أيضًا عن إنكار المشاعر والمشكلات الأليمة الخبيئة ، وأصبح أمينًا وواقعيًا مع تلك المشاعر والمشكلات . ومسألة التحول إلى الأمانة العاطفية الواقعية يمكن أن تنسف الغطاء الذى بستر الأسرة كلها وتنزل

الإضطراب بالتوازن الهش بالأسر التي تكون من هذا القبيل.

والأسر المدمنة ، تعد أفرادها "أقوياء" إذا لم يكشفوا عن مشاعر التعرض والفسعف" عندما يتصرفون . والأبناء الذين يدخلون دائرة الإدمان عندما يكبرون كان يقال لهم ، في أغلب الأحيان مثل الأطفال : "أنتم حسّاسون الغاية" ؛ ومن هنا تعلم أولئك الأبناء إخفاء مشاعرهم وسترها ، والسؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هنا هو : حساسون الغاية مع من ؟ والإجابة عن هذا السؤال هي : حساسون الغاية مع مسئلة إراحة الوالدين .

والتلقائية ، في الأسر المدمنة ، تداس بالأقدام ، والسبب في ذلك أن التعبير التلقائي ، أو إن شئت فقل : المباشر ، يمكن أن يقتاد أفراد الأسرة ويقترب بهم من ذواتهم الحقيقية ، اقترابا قد يسبب لهم كثيرًا من الأخطار . يضاف إلى ذلك ، أن الإبداع – الذي يُعرَّف بأنه شكل من أشكال التعبير التلقائي غير المُراقب – يجرى إهماله وإحباطه في أغلب الأحيان بشكل سافر أو بعدم تقديم العون والمساعدة ، السبب نفسه . هذا يعنى أن مواهب الأطفال الفنية ومواهبهم الإبداعية الأخرى قد يخبرها الوالدان على إنها تشكل تهديدًا للأسرة المدمنة . وفي الجو الذي يشيع فيه القمع العاطفي ، يشعر الوالدان بارتياح بالغ عندما يجدان نفسيهما يسيطران ويتحكمان العاطفي ، يشعر الوالدان الرتياح بالغ عندما يجدان الطفل المبدع صاحب الموهبة الفنية فيما يجرى التعبير عنه ، وهنا قد يخْبُر الوالدان الطفل المبدع صاحب الموهبة الفنية الواضحة ، على أنه تهديد لذلك الشكل من أشكال السيطرة والتحكم الذي يمارسانه .

هذه هي أمي Amy ، مدمنة تدخين الماريوانا ( القنب الآسيوي ) تحكى لنا كيف فقدت الاتصال بموهبتها الإبداعية على مر السنين :

"عندما كنت طفلة ، كنت مبدعة تمامًا . كانت تلك هى حقيقتى . كنت أرقص ، وأكتب القصيص ، وأرسم ، وألون ، كما كنت أستلقى فى سريرى وأغنى . ولكن ذلك الإبداع لم يكن أحد يشبجعه مطلقًا . وواقع الأمر ، أننى ما زلت أتذكر ذلك الشيء القليل من المداعبة بشأن ذلك الإبداع ، كما لازلت أذكر ذلك الحرج الذي كان ينتابنى فى وجود الحاضرين ، كما لو كنت قد ارتكبت حماقة بشكل أو بأخر .

ثم بدأت أبتعد عن ذلك الحرج شيئًا فشيئًا . وعندما التحقت بالجامعة كنت أحاول أن أكون تقليدية قدر المستطاع . كان هدفى فى تلك المرحلة ، أن أصبح مثل الآخرين ، لأن ذلك ، كان يبدو لى وكأنه الشيء المستحسن أو المقبول . لقد قطعت كل صلة لى بحياتى الداخلية ، وأُبعدت تمامًا عن ذلك الذي كنت عليه فى حقيقة الأمر ، كما أبعدت أيضًا الحقيقة الفعلية التي كانت عليها اهتماماتى . واستغرق الأمر منى الأعوام العشرين التى تلت ذلك – كما دخلت أيضًا دائرة شكلين من أشكال الإدمان – إلى أن تمكنت من العودة إلى ما كنت عليه أيام طفولتى ، أو إن شئت فقل : إلى أن تمكنت من التواصل مع ذاتى الداخلية من جديد .

#### سمات الأسرة المدمنة

والأسر المدمنة ، تطور من تلك القواعد ، سمات محددة وطرقًا ، يستعملها أفراد تلك الأسر في التعامل مع بعضهم البعض . أضف إلى ذلك ، أن وجود بعض الأفراد بهذه السمات في أسرة من الأسر لا يعنى أن كل أعضاء الأسرة سوف يدخلون دائرة الإدمان بصوره المختلفة ، أو يسلكون سلوك المدمنين على وجه اليقين . وواقع الأمر ، أن بعض المدمنين ينحدون من أسر لا تدخل ضمن هذه الصورة العامة ، برغم صغر عدد الأسر التي تكون من هذا القبيل . وفيما يلى نستعرض أكثر هذه السمات شيوعًا .

#### التوازن المختل الوظيفة

يندر في الأسر المولدة للإدمان ، أن يصرِّح أفرادها بذلك الذي يعنونه بحق . وبدلاً من ذلك ، يغلب على تواصل هذه النوعية من البشر ، أن يكون غير مباشر ومليء بالإغراء ، والجاذبية والتخويف . وسبب ذلك ، أننا إن أردنا التواصل المباشر والواضح ، فذلك يحتم علينا الإحساس بالشخصية - من نكون ، وكيف نحس ، وما الذي نفكر فيه ، وما الذي نريده ، وما الذي لا نريده ؟ ويتحتم علينا أيضًا أن نرسم حدودًا - أين ننتهي ومن أين يبدأ الآخر ؟ ويتحتم علينا أيضًا أن نكون مستعدين

لتحمل المستولية عن اتصالاتنا مع الآخر - وليس عن تغيير ما نقول استهدافًا منا للحصول على استحسان الآخر لنا أو من أجل الحفاظ على "سلام هش متأرجح".

وأعضاء الأسر المدمنة يلاقون المتاعب من هذه السمات الثلاثة . والسبب الأول لذلك هو أن أولئك الأفراد ليسوا على اتصال تمامًا بمشاعرهم ، ومدركاتهم ، أو مع رغباتهم ، نظرًا لأنهم سبق أن دفنوا تلك الأشياء منذ زمن طويل عندما كانوا أطفالاً – ونحن لا نستطيع مطلقًا توصيل ذلك الذي لا نعرفه نحن ، في الأساس ، إلى شخص آخر .

وتانى هذه الأسباب، أن أولئك الأفراد يفتقرون إلى الصدود ويغلب أن تكون قرابتهم مع الآخرين من منطلق أنهم مجرد امتدادات لهم هم أنفسهم، كما سبق أن أوضحنا . والأسرة المدمنة تفشل في تعليم أطفالها الإصرار ، والحزم في القول ، وأن يتخذوا موقفًا إيجابيًا وهم يشبعون احتياجاتهم الخاصة . وعوضًا عن ذلك ، تعلم هذه الأسر أطفالها (سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة عن طريق القدوة) السلبية ( ألا يقول المرء شيئًا مباشرًا وإنما يستميل الناس ليجعلهم يفعلون ذلك الذي يريده هو ويبتغيه) أو العدوان ( فرض القوة على الآخرين عن طريق التخويف ) . وفي أغلب الأحيان ، تستبد بالشخص الذي يظل سلبيًا معظم الوقت ، نوبات الغضب عندما يصبح غير قادر على كبت ذلك الغضب في داخله .

والسبب الثالث ، هو أن أحدًا من أولئك البشر لا يرغب في تحمل مسئولية ذلك الذي يقوله بحق . وكما سبق أن أوضحنا في الأسرة المدمنة ، فإن أفراد مثل هذه الأسرة يعطون ، في معظم الأحيان ، الأولوية الأولى للحفاظ على صورة الأسرة لدى الغير ، أكثر من الحفاظ على الأصالة والأمانة والواقعية . هذا يعنى أن أفراد مثل هذه الأسر ، لا يرغبون في أن يكونوا نواتهم الحقيقية ، ويكسرون كود الالتزام نظرًا لافتقارهم إلى المساندات الداخلية اللازمة لمقاومة وتحمل "الحرارة" التي سيتلقونها من الآخر الذي يريد منهم الالتزام بالنص ، ويترتب على ذلك ، أن يغلب على التواصل بأن يأخذ شكلاً من الأشكال التالية الهادمة للذات :

العنف الصامت . نظرًا لأن النمط المكبوت من العائلات المدمنة لا يطيق المواجهة الصحية ولا يقوى عليها ، فأفراد هذا النوع من الأسر يعبرون عن مشاعرهم من خلال الحالات النفسية أو ما يطلق عليه اسم "العنف الصامت" . هذا يعنى أن أفراد مثل هذه الأسر يعرفون أن شيئًا ما يحير أو يضايق الوالد أو الوالدة أو الشقيقة ولكن يتعين عليهم أن يخمنوا ذلك الشيء . والشخص الذي يصاب بالاضطراب لا يكون مسئولاً عن ذلك الشيء أو عن تقريره أو البت فيه ، ويروح عوضاً عن ذلك يحاول استمالة الآخرين عن طريق الإحساس بالذنب . والعبارة التي تقول : "هل ترون ذلك الذي تسببونه لي" خير مثال على روغان أولئك الأفراد من المسئولية .

التخويف . يشيع في الأسر المدمنة ذات الطابع الانفجاري التخويف من خلال الاستهزاء والسخرية ، والطعن في الظهر ، وعن طريق التهديد السافر الصريح . ويجرى الحديث عن أفراد مثل هذه الأسر من وراء ظهورهم ، من هنا فإن كل فرد من أفراد الأسرة يستشعر أنه هو نفسه يمكن أن يبتر أو يجتث – حتى وإن تلطف معه أفراد الأسرة عندما يكونون معه وجهًا لوجه وبالرغم من أن منزل الأسرة التي تكون من هذا القبيل ، ينبغي أن يكون ملاذًا أمنا ، ومكانًا "للتزود" بالمشاعر العاطفية ، إلا أن أفراد الأسرة المدمنة يحتاطون في معظم الأحيان للضربة النفسية القادمة . والشخص الذي ينشأ على الخوف أو يتربي فيه يستشعر عجزًا كبيرًا عندما يحاول إنشاء علاقات حميمية راشدة ، والسبب في ذلك ، أن حذر مثل هذا الشخص المفرط هو الذي يجعله حميمية راشدة ، والسبب في ذلك ، أن حذر مثل هذا الشخص المفرط هو الذي يجعله حميمية راشدة ، والسبب في ذلك ، أن حذر مثل هذا الشخص المفرط هو الذي يجعله حميمية راشدة ، والسبب في ذلك ، أن حذر مثل هذا الشخص المفرط هو الذي يجعله حميمية راشع والتهديدات حتى عندما لا تكون قائمة أو موجودة .

التثليث . الأسر المدمنة يغلب عليها التواصل من خلال بعضها البعض وليس إلى بعضها البعض وهذا هو ما يسمى بـ "التثليث" فالأم مثلا ، عندما تصاب بوعكة مع ولدها ، فقد تحكى ذلك لابنتها أو لزوجها ، وهى تعلم أن ذلك سوف يصل إلى مسامع ولدها . وبهذه الطريقة ، يظل طرفا المشكلة يتعين عليهما أن يحافظا على الوهم الذي مفاده أنه لا توجد أى مشكلة بينهما ، والسبب فى ذلك أن المواجهة وجهًا لوجه فى الأسر المدمنة المكبوتة أمر غير وارد ولا يفكر فيه أفرادها . وهذا يجعل الحميمية الحقيقية – تقاسم الذوات – أمرًا لا يقبل التحقيق .

والنتيجة النهائية لكل ذلك التواصل غير الصحى تتمثل فى أن أفراد الأسرة (١) يتعلمون ألا يثقوا بما يقوله الناس (٢) وتنمو لديهم قرون استشعار "غاية فى الحساسية" ، أو إن شئت فقل : تنمو لديهم مقدرة قراءة المفاتيح غير الكلامية حتى يتمكنوا من تحديد ذلك الذى يدور . (٣) يخبرون مستويات مرتفعة من الارتباك والتوتر والسبب فى ذلك أنهم لا يمكن أن يعولوا على التواصل الحقيقى الأمين ، (٤) ويحسون أيضا أنهم معرضون للإغراء والإغواء ، والتحايل ، وللسيطرة بصورة مستمرة ، كما يشعرون أيضا بأنهم لا ينعمون بالغوث أو الارتياح ، (٥) ويفشلون هم أنفسهم فى تعلم أنماط التواصل الصحى السليم .

#### غياب نماذج حل المشكلات

سبق أن أوضحنا أن كثيرًا من العائلات المدمنة تنكر وجود المشكلات التى يتعين أن يبدأ منها العلاج . زد على ذلك ، أن محاولة الأسرة المدمنة الإبقاء على صورة طيبة للأسرة والحفاظ على تلك الصورة يستبعد عن مثل هذه الأسرة أن تكون واقعية . وحفاظًا على هذه الأسطورة ، كما يقول روبرت سوبى Robert Subby متخصص الإدمان ، فإن مثل هذه الأسرة تكون لديها قاعدة غير ملفوظة تمنع الكلام عن المشكلات التى من قبيل مشكلات الزواج ، والمشكلات البدنية ، والمشكلات الجنسية ، والإساءات العاطفية ، أو الحديث عن إدمان فرد من أفراد الأسرة أو مجرد الكلام عن المشكلات النفسية . ومعروف أن المشكلات لا يمكن حلها إلا إذا تحدثنا عنها .

وأطفال الأسرة المدمنة ينتهون إلى الإحساس بأنهم ليسوا على المستوى المطلوب كى يواجهوا تحديات الحياة ، من منطلق أنهم ليسوا أهلاً لمواجهة تلك المشكلات . أضف إلى ذلك ، أن أولئك الأطفال لم يتعلموا طريقة حل تلك الصراعات أو القيام بالأعمال البناءة . ويترتب على ذلك ، أن المشكلات عندما تنشأ وتحتم على الطفل مواجهتها ( وهذا هو ما يحدث في مرحلة المراهقة ) ، تجعله يحس بقلة حيلته وعدم قدرته على مواجهتها أو حلها . وهنا يبدأ مثل هذا الطفل في تجنب المشكلات قدر المستطاع .

وفى مرحلة لاحقة ، وبعد أن يقطع الطفل شوطًا فى ذلك الطريق ، يحدث أن يتعرض للمخدرات ، أو الكحوليات ، أو المقامرة ، أو قد يتعرض لأى مغير آخر من مغيرات الحالة النفسية – تلك الطلاسم السحرية ! وهو عندما يدخل نوبة السكر ، يغيب عنه الإحساس بتوتره الداخلى ، وينسى المشكلات التى تعترضه فى مقرراته الدراسية ، ومشكلاته مع مدرسته ، وأيضًا مشكلاته مع عشيقته . وإذا كان الطفل قد شاهد والده وهو "يواجه" المشكلات بهذه الطريقة ، فسوف يقتنع بها ويرضى عنها هو أيضا .

#### الصدمات النفسية

يتعرض أطفال الأسر المدمنة ، في معظم الأحيان ، لبعض الصدمات النفسية الصارخة بشكل أو بآخر . والصدمة النفسية تعرف بأنها عبارة عن تجربة سلبية أو إن شئت فقل صدمة ، يكون لها تأثير نفسى عميق ودائم .

وأكثر الصدمات النفسية شيوعًا تلك التى تنجم عن العيش فى أسرة يكون الأب فيها مدمنًا . ونسبة ٦٥ فى المئة من المراهقين الذين يدمنون المخدرات ، أو المشروبات الكحواية ، آباؤهم يدمنون تعاطى مادة واحدة من مواد الإدمان ، فى أضعف الأحوال . ومن بين الصدمات النفسية الشائعة الأخرى ، فى مثل هذه الأسر ، انتشار الأمراض الخطيرة أو الوفاة ، وبخاصة إذا لم يكن لدى الطفل مساندة عاطفية ومعلومات كافية عما يدور .

يضاف إلى ذلك ، أن العنف البدنى ، بطبيعة الحال ، من الصدمات النفسية الواضحة التى ترتبط بالإدمان فى مراحله الأخيرة . ومن بين ٢٥٠ أسرة جرت مقابلتها فى واحد من مراكز علاج المراهقين المدمنين ، تبين أن الغالبية العظمى من تلك الأسر خبرت العنف البدنى بشكل أو بآخر . وهذه الصدمات قد تكون واضحة وصارخة ، مثلما يحدث عندما نضرب الطفل على مرأى ومسمع من الجميع ، أو عندما يضرب فى السر . أضف إلى ذلك ، أن الطفل – ذكرًا كان أم أنثى – يصاب بصدمة نفسية أيضًا عندما يشهد العنف البدنى يمارس ضد أى فرد من أفراد الأسرة .

أخيرًا ، فإن معدل الإدمان يرتفع بشكل غير عادى ، بين الأطفال الذين يساء استعمالهم جنسيًا عندما يكبرون ويصبحون راشدين . وعلى سبيل المثال ، فإن نصف مدمنات الجنس ، أسىء استعمالهن جنسيًا عندما كن أطفالاً . أضف إلى ذلك ، أن النساء اللاتى كنا ضحايا للاغتصاب أو غشيان المحارم عندما كن أطفالاً الأرجح لهن أن تصبحن مدمنات بشكل أو بتخر ، وذلك على العكس من أولئك النساء اللاتى لم يخضعن لتلك الصدمة النفسية بصورة خاصة .

والأطفال عندما يتعرضون للصدمات النفسية في منازلهم ، يغلب عليهم أن يكشفوا أو يستعرضوا "أعراض توتر ما بعد الصدمة النفسية" ، التي يعاني منها المحاربون والتي تتمثل في : الاكتئاب ، الكوابيس ، الخدر العاطفي ، الانسحاب السلبي ، والعدوانية غير المسحوبة . والطفل إذا ما مر بتجربة الصدمة النفسية في طفواته ، يصبح معرضًا للإدمان ، والسبب في ذلك أن الطفل – ذكرًا كان أم أنثى – إذا ما أراد أن يواجه العار والخزى ، وقلة الحيلة، والغضب الذي تفرزه الصدمة النفسية ، فإنه ينمو لديه ميل طبيعي إلى "تخدير" مشاعره – وهذا هو ما تفعله أنوية الإدمان على أفضل وجه .

#### الافتقار إلى المرح

منظومة الإدمان تخلو من المرح أو التلقائية . وهذه المنظومة ، يكون فيها في معظم الحيان بعض أشكال المرح الإجباري ، الذي من قبيل الاجتماعات العائلية الطقوسية التي ترمي إلى المحافظة على أسطورة الأسرة السعيدة ، أو "الحفلات" "الإجبارية" ، التي تقوم في الأصل على قدر كبير من المأكولات والمشروبات ، والمرح الحقيقي يتطلب التخلي عن السيطرة والتحكم، وقبول مخاطرة الاتهام « بالحماقة » – وهذا أمر تتحاشاه الأسر المدمنة .

والترفيه في الأسر المدمنة ينصب في أغلب الأحيان على مصالح الكبار واهتماماتهم بدلاً من مصالح الأطفال واهتمامتهم. وهذه هي ماريا Marie ، التي بدأت تتماثل الشفاء من إدمان الجنس وتعاطى الكحوليات ، تحكى لنا أنها عندما كانت طفلة

كانت ترافق والدها عندما يذهب لصيد السمك ، نظرًا لأن والدها كان يحب ذلك . وبعد أن كانا ينتهيا من صيد السمك ، كانا يعودان إلى الحانة المحلية ويمضيان فيها وقتًا طويلاً . تقول ماريا إنها لم تحاول الإكثار من شكواها ، خشية ألا يأخذها والدها بعد ذلك إلى أى مكان آخر .

ومن خلال هذا الاستعراض للأسرة المدمنة يتضح لنا أن الشخص المدمن لا يدخل دائرة الإدمان من العدم ، معنى ذلك أن هناك بعض التجارب التى يكون ذلك الشخص قد مر بها أثناء طفولته ، هى التى جعلته يتجه صوب الإدمان بعد ذلك ، وذلك عن طريق تقديم معتقدات الإدمان إليه وتعزيزها لديه كما تقدم له وتعزز لديه أيضا طرق وأوهام مسايرة العالم الذى يعيش فيه .

وإذا لم نبادئ بوقف تلك الأنماط الأسرية المولدة للإدمان فسوف يضطرنا ذلك إلى نقل مشكلاتنا الإدمانية إلى الجيل القادم . وإذا ما استمر إرسالنا لأطفالنا تلك الرسالة التى مفادها أنهم ليسوا على المستوى المطلوب ، فليس هناك داع لتعليمنا إياهم أخطار المخدرات ، أو كمية التوبيخ الذى نكيله إليهم كى يقولوا "لا لتلك المخدرات" . وواقع الأمر ، أننا نحمى أطفالنا من الإدمان عندما نضمهم ونحتضنهم ونساعدهم كى يكونوا أفرادًا مستقلين ، ولا نحاول قولبتهم ليصحبوا مجرد أشياء استهدافًا لتعزيز اعتدادنا بالنفس الذى أصابه الترهل والارتخاء .

وإذا كان الفرد المدمن يتأثّر بالتجارب والخبرات التى يخبرها فى أسرته ، فإن أسرنا ، بدورها ، تتأثّر أيضًا بالمجتمع الذى توجد فيه . ونظرًا لأن الأسرة هى المركبة الرئيسية التى تنتقل من خلالها قيم ثقافتنا الأكبر والأوسع ، فذلك يحتم علينا أن نتناول التأثيرات المجتمعية ودورها فى نقل وباء الإدمان من جيل إلى جيل .

## الجتمع المدمن

تشيع الآن مقولة مفادها أن الأطفال الذين ينشأون مع والدين يدمنان المواد الكيماوية ، إنما يكونون أكثر تعرضًا للدخول في دائرة الإدمان . ومع ذلك ، فإن الشيء الذي بدأنا ندركه ونعيه هو أن النشأة في المجتمع المدمن تؤثر فينا جميعًا – من نواحي كثيرة تؤثر بها الأسرة المدمنة على أفرادها .

وواقع الأمر، أنه من شبه المستحيل علينا أن نتربى على ثقافتنا الحاضرة دون أن نصاب، في أضعف الأحيان، بالتعرض والانكشاف للإدمان واحتمال الدخول إلى دائرته. ولعل هذا هو السبب في أن سمات الشخصية المدمنة (التركيز على الصورة، والنزوع إلى القوة والسيطرة، والإنكار، والخيانة وعدم الأمانة، وهذا مجرد غيض من فيض) إنما يجرى انعكاسها بصورة متزايدة في قيم المجتمع واتجاهاته. وهذه عملية مستمرة تنتقل من جيل إلى الذي يليه – وهناك بعض الاتجاهات التي تخلق الظروف المواتية لازدهار الإدمان، والأدهى من ذلك أن أعدادًا كبيرة من المدمنين يعززون تلك الاتجاهات ويدعمونها.

ومجتمعنا ، أخذ في التحول ، على نحو أو آخر ، إلى أسرة كبيرة مختلة الوظيفة . وإذا كان الأطفال في الأسر مختلة الوظيفة يصبحون عرضة للدخول في دائرة الإدمان ، عندما يحاولون التكيف مع أسرهم المضطربة ، فنحن بدورنا أصبحنا معرضين أيضًا للإصابة بالإدمان ، عندما نحاول تكييف أنفسنا مع المنظومة الكبيرة مختلة الوظيفة التي نعيش ضمنها .

ولعل هذا هو السبب في أن الحرب ، جيدة الإعلان ، التي تشنها حكومتنا على المخدرات لم تحقق النجاح المأمول ، ومالها إلى الفشل . والسبب في ذلك ، أن تلك الحرب لا تتناول أو إن شئت فقل : لا تعالج العوامل الثقافية التحتية التي تساعد على خلق ذلك الطلب النهم على المخدرات . أضف إلى ذلك ، أن عدداً كبيراً من الناس آخذون في الدخول إلى دائرة الإدمان لا بسبب افتقارهم إلى المعلومات الخاصة بالمخدرات ، وإنما لأنهم يحناولون (على طريقة المدمن الهادمة - للذات) إشباع احتياجاتهم الأساسية ، واحتياجاتهم العاطفية ، واحتياجاتهم الاجتماعية ، والروحية ، الى الحميمية ، وإلى المجتمع، والاستحسان ، والتخفف من القلق والتوتر . ومن الطبيعي ، ألا تستطيع مغيرات الحالة النفسية توفير هذه الارتياحات ، ولكنها توهم المدمني أنها قادرة على ذلك - والشخص اليائس يستقر على الوهم .

وإذا ما أخذنا بعين اعتبارنا مسئلة الوسط الثقافي الذي يحدث فيه وباء الإدمان الذي ينتشر بيننا نجد أن لهذا الوباء مغزى ومعنى كبيرين . وفي المجتمع الذي تعد الصورة فيه ، هي كل شيء على سبيل المثال ، نجد أن الناس يقبلون على تعاطى مغيرات الحالة النفسية استهدافًا منهم لرسم صورة معينة أو للحفاظ على صورة بعينها ، أو لتخدير أنفسهم حتى لا يستشعروا إحساسهم بالعجز . أضف إلى ذلك ، أن تزايد أعداد أولئك الذين يستشعرون الافتقار إلى السيطرة والتحكم في حياتهم ، نتوقع لهم أن يزدادوا شوقًا إلى مغيرات الحالة النفسية التي تولّد فيهم مشاعر مُسكرة عن الإحساس بالكفاية ، والقوة ، والسيطرة . ومع ازدياد توتر الحياة ، وازدياد تعقدها ، يزداد أيضاً حسن وجاذبية وبريق مغيرات الحالة النفسية - التي تحدث تأثيراتها في بساطة ويسر وفقًا للمنتظر ( ولو في البداية ، في أضعف الأحوال ) .

وبالرغم من أننا نتأثر تأثيرًا شديدًا بقوى المجتمع ، إلا أننا لدينا أيضًا خياراتنا الشخصية . والقيم والاتجاهات المولِّدةُ للإدمان ، إذا شربناها بكميات كبيرة لا تفعل انا شئًا سوى أن تجعلنا عرضة للإدمان والدخول في دائرته . وهنا يجيّء دور مسئوليتنا الفردية – ومستقر آمالنا . ونحن كلما ازددنا وعيًا وإدراكًا للدور الذي تلعبه القوى الثقافية في تحديد أشكال الإدمان يزداد أيضًا احتمال عملنا من أجل خلق ثقافة أكثر صحة وسلامة من التي نعيشها.

#### مجتمع الصورة

بعض الإعلانات والصور التى فى المجلات تجعله يشك فى جاذبيته تماما" - وبندل بيرى ، اضطراب أمريكا

فى المجتمع الذى يقوم ، إلى حد كبير ، على عرض صورة مقبولة من الآخر ، من منطلق السعى إلى جسد كامل وأداء كامل أيضا ، يساعد الإدمان المدمنين على الإحساس بالقبول والاستحسان ، وذلك بأن يخفى مخاوف المدمنين بأنهم ليسوا على المستوى المطلوب بالشكل الذى هم عليه . وقد أبدت شيلا Sheila ، المدرسة التى تماثلت لشفاء من الإدمان ملاحظة مفادها : "كنت أود تقديم صورة كاملة ، نظرًا لأن الأشياء كانت غير مكتملة فى داخلى" .

مسئلة أن أناسنًا كثيرين ، من أمثال شيلا ، تتملكهم وتؤرقهم مشاعر الإحساس بالعجز ، ربما كانت أكثر المآسى التى يشهدها عصرنا - ولعل هذه المسئلة تكون المفتاح لمعرفة أسباب تعاظم وباء الإدمان فى حياتنا . وواقع الأمر ، أننا فقدنا الاتصال أو إن شئت فقل : التواصل ، مع الحقيقة التى مفادها أننا لنا قيمتنا ولنا قدرنا أيضًا لجرد أننا موجودون فى هذه الحياة . وفى غياب هذا المعنى الأساسى للقيمة الداخلية ، نجد أنفسنا مضطرين إلى إبراز الصورة التى نحسب أنها ستجعلنا أكثر قبولاً واستحسانًا .

واستحواذ تلك الصورة علينا وتهميش كل ما عداها هو الذى يجرّنا إلى المخدرات والنشاطات التى تدعم صورتنا (تجعلنا أنحف ، أو أكثر أنسًا أو أكثر إنتاجًا ، أو "رابحين أو فائزين") أو قد تصيبنا بالخدر (كما هى الحال فى المخدرات الخاصة بإدمان الطعام أو "التهامه") كى لا نخشى النقد – الذاتى المستمر أو نستشعره .

والاعتقاد فى تسيد الصورة وتصدرها – وهذا بحد ذاته إدمان وجزء من "المرض" الكامل فى ثقافتنا – يجرى تناقله عن طريق الرفض . زد على ذلك، أن رفض ذاتنا الحقيقية واعتمادنا على صورة معروضة يصل من الكمال حدًا لا نعرف عنده أن ذلك القناع هو

ذاتنا . وهنا يستحيل علينا فصل الوهم عن الواقع . وهنا يبدأ المعتقد الذى مفاده أننا يمكن فعلاً أن نكون أشخاصاً غير عاديين ، وأن الكمال أمر ممكن ، وأننا إذا لم نصل إلى الكمال ، فلا بد أن بنا نقيصة من النقائص .

ونحن - كمجموعة - تسيطر علينا وتتملكنا بشكل خاص الصورة التى نبدو عليها . فنحن ننشأ في جو تتفجر فيه من حولنا الرسائل التى تحملها إلينا وسائل الاتصال بالجماهير التى تقول لنا : إن المظهر له الأهمية القصوى ، وببدأ في تصديق هذه المقوله . وقد ورد في إحدى الدراسات المسحية الوطنية ، أن واحدًا من بين كل اثنين من الشباب المراهقين ، وواحدًا من بين كل خمسة من الراشدين ، أكد أن المظهر هو أهم شيء لديه فيما يتعلق بالإناث . وليس من قبيل الدهشة ، أن تتوصل الدراسة المسحية نفسها إلى أن واحدة فقط من بين ثلاث إناث هي التي تشعر بالرضا والارتياح إلى مظهرها .

زد على ذلك ، أن الوزن بصفة خاصة يشغل بال الكثيرين في مجتمعنا . وعندما طرحنا ، في هذه الدراسة المسحية نفسها ، السؤال : "ما الذي يجعلك تعزف عن امرأة من النساء ؟" وضع ٥٢ في المئة من الذين أجابوا عن هذا السؤال "زيادة الوزن" على رأس القائمة . ومن المؤكد أن فقدان الشهية ؛ والتهام الطعام ظهرا بالترادف مع زيادة إصرار المجتمع على النحافة باعتبارها معياراً في قياس جاذبية الإنسان . وفي كتاب إضراب الجوع : كفاح النحفاء باعتباره استعارة من عصرنا ، تقول سوزان أورباش ، مؤلفة الكتاب : إن الشخص النحيف يعد صورة كاريكاتورية لذلك الطلب على الرشاقة ، ما ظل ملتزمًا – أما إن حاد عنها – فذلك شيء سخيف لا يقبله العقل .

وبنحن عندما نلقى نظرة على الإعلانات التى تروج لمنتجعات التدريبات البدنية فى المناطق التى تحتوى على عيون المياه المعدنية ، تكشف لنا الكثير عن مدى انشغال بالنا بمسألة الجسم الكامل ، وانشغالنا تمامًا بهذه المسألة دون سواها . والنماذج التى تقوم عليها إعلانات تلك المنتجعات عبارة عن أجسام اكتسبت سمرة بفعل أشعة الشمس ، وعضلاتها شديدة الوضوح والبروز ، وليس بها أوقية واحدة من الشحم . ولكن الغريب في الأمر ، والملفت للنظر أن أصحاب تلك الأجسام تبدو عليهم الصرامة

والتجهم ولا يبدو عليهم الفرح والانشراح . والذي يفعله أصحاب تلك الأجسام ، في هذه المنتجعات ليس الهدف منه المرح والانشراح ، إنما الواضح الجلى أنهم يعملون جاهدين لتحقيق هدف محدد ، ألا وهو اكتساب صورة جسدية محدد .

يضاف إلى ذلك ، أن مسئلة تناغم الجسم ، وبنائه ، وكذلك الاهتمام بالوجه ، وكذلك مسئلة ارتداء ثياب الشخص "المثالى" كلها أمور غاية في الصعوبة ، وانشغال البال وتركزه على مسئلة تحقيق الصورة الكاملة يستنفد قدرًا كبيرًا من الطاقة ، والوقت ، والمال ويحول دون الانتباه إلى اهتمامات أخرى أكثر إنتاجية ، وأكثر إبداعًا ، وأكثر إشباعًا . وإنه لمن قبيل السخرية ، أننا في الوقت الذي ننشغل فيه بمظهرنا البدني ، ونخشى فيه كبر السن ، يفلت منا – شبابنا – دون أن ننتبه إلى ذلك ونحن عندما ننكر واقعنا ( الشيخوخة والتقدم في السن شأننا في ذلك شأن كل من سبقونا ) ، إنما نضحى بذلك الإحساس الوحيد الأكثر ارتباطا بالشباب : المرح .

والمساحة الأخرى التى نحاول فيها الالتزام بالصورة بدلاً أن نكون نواتنا الحقيقية تتمثل في الأدوار الجنسية النمطية . هذا يعنى أن أدوار الرجال وأدوار النساء التى نتناقلها من خلال ثقافتنا يغلب عليها أن تكون قطبية تمامًا : بمعنى أن تلك الأدوار "نكرية" ، أى أن الرجل يتعين عليه أن يكون عدوانيًا ، ومسيطرًا ، ونشيطًا ، وتحليليًا ، أما الأنثى فيتوقع منها أن تكون مكملة : أى يجب أن تكون احتفائية ، وعاطفية ، وراعية ، وسلبية أيضًا .

ونظرًا لأن الالتزام بهذه المثل القطبية يعنى انتفاء جوانب بكاملها من ذات الإنسان ، فإن طبيعتنا البشرية تقاوم مثل هذا الالتزام . والرجل يستشعر التعرض والانكشاف في بعض الأحيان ، حتى عندما لا يكشف عن ذلك ، والمرأة قد تود التعبير عن قوتها والقيام بعمل ما في بعض الأحيان ، برغم أنها قد تخفي ذلك الدافع الداخلي وتستره . ونظرًا لأن توقعات تلك الأدوار – الجنسية المستقطبة ما زالت تلح علينا – وبالرغم من زيادة وعينا لتلك الأدوار – فإن المشاعر والرغبات التي تتصارع أو إن شئت فقل : تتعارض مع دورنا إنما تسبب لنا ، في معظم الأحيان ، ارتباكًا داخليًا ومخاوف مفادها أن الآخر "لا يقبلنا" أو "لا يستحسننا" . والمخدرات التي ندمن

تعاطيها وكذلك الأنشطة التى ندمن القيام بها تساعدنا ، فى أغلب الأحيان على مساندة إحساسنا "بكفاية الجنس "Gender ( ولو للحظة ) ، وهذا بحد ذاته قسم آخر من أقسام تعزيز قيمة تلك المخدرات والنشاطات .

ومسئلة أن مدمنات المشروبات الكحولية ومدمنات الكوكايين يعانين ، في أغلب الأحيان ، إحساسًا عميقًا بالعار ، والذلة والمهانة جزاء سلوكهن الجنسى الناتج عن المخدرات ، هذه المسئلة تشهد على الرابطة المزدوجة لدور الأنتى في مجتمعنا . والرسالة الموجهة للمرأة هنا هي "كوني لطيفة ومجاملة ؛ لأن تحديد الذات وتأكيدها ليس في الأنوثة" . ومع ذلك ، فإن اللطف والمجاملة يجردان المرأة من قوتها . هذا يعنى أن المرأة تخفض من قدرها في موقف لا تكسب منه شيئًا .

وعلى الشاكلة نفسها ، فإن الرجل الذى يستشعر بأنه لابد أن يكون دومًا مسيطرًا ، وقويًا ، وعدوانيًا ، وغير معرض أو مكشوف ، يقع فى شرك السجن الذى يمكن أن يزين له الهروب إلى المخدرات أو أى مسكر آخر ويجعله يرحب به ترحيبًا كبيرًا ، وبخاصة إذا كان ذلك المخدر من النوع الذى يجعله يستشعر وهم القوة ، والكفاية ، والأداء .

مدمنو العلاقات يناضلون أيضًا لإبراز صورة محددة . وهم فى نضالهم يحاولون "الظهور" على أنهم طرف فى ثنائى سعيد - مهما كان الثمن - حتى وإن أدى ذلك إلى الاحتفاظ بعلاقة لا تشبع احتياجاتهم أو تعرضهم للإساءة ، مع أن ذلك قد يعنى أنهم يعيشون أكنوبة من الأكاذيب . زد على ذلك ، أن الرسالة التى تقول : "أنت لا أحد إلى أن يحبك أحد" تتردد كثيرًا فى موسيقانا الشعبية ، وفى أفلامنا ، وفى وسائل الاتصال الأخرى . والمحزن ، أن تلك الرسالة تصلنا مرارًا من أسرنا وعائلاتنا أيضًا .

هذه هى برندا Brenda ، امرأة فى مطلع الثلاثينيات من عمرها ، وهى تلاقى صعوبة كبيرة فى إقامة علاقات دائمة ومستمرة مع الرجال . وهى تصاب بالتوتر والقلق فى حضرة الرجال الذين يغلبهم تعطش هذه المرأة للعلاقات ، وهذا يحتم عليهم التراجع عن مثل هذه العلاقة . وبرندا متفقة معنا على أن نزوعها الشديد إلى تكوين العلاقات هو الذى يباعد بينها وبين الإبقاء على واحدة من تلك العلاقات . ومع ذلك ، ترفض برندا

التسليم بأنها ليس لديها علاقة من العلاقات ، لأن هذا التسليم يولد لديها إحساساً بالخسارة من ناحية وأنها "مرفوضة" من المجتمع من ناحية أخرى . وكما هو حال صور الإدمان الأخرى ، فإن اللجوء إلى العلاقات باعتبارها سبيلاً من سبل الإحساس بالقبول والاستحسان يعطى عكس المقصود به تمامًا : سلسلة من الأمور المهمشة والوحدة التى تسبب آلامًا مبرحة .

والبشر المعرضون للإدمان عادة ما يتوقون شوقًا إلى طلب الرعاية والاهتمام . فهم دائمًا يشكون من إحساس بأنهم "غائبون عن الأنظار" ، ولا يراهم أحد . وهذه مسئلة من السهل الوقوف على أسبابها ، فقد غيبوا ذاتهم الحقيقية – بكل عيويها ونقائصها التي لا مفر منها – وأحلوا محلها صورة وهمية زائفة ، ونتيجة ذلك ، هي تحرُّق ذلك الصنف من المدمنين ، إلى طلب الانتباه والاهتمام ، وتلك نزعة لا يراها أحد على الإطلاق .

وقد انبثقت عبارة الشهرة في أيامنا هذه عن ذلك الإحساس بالغياب عن الأنظار . ولما كنا جميعًا نتحرق شوقًا إلى أن نكون محطًا للأنظار ، فإن من ينجحون منا في لفت الأنظار كلها إليهم ، بغض النظر عن الوسائل التي يتبعونها لتحقيق ذلك ، يدخلون في عداد الناجحين . أمثال هؤلاء الناس ليسوا بحاجة إلى إنجاز أي شيء ذي قيمة أو أن يكشفوا عن شجاعة خارقة . هذا يعني أن الشهرة هي "بطل" هذه الأيام .

يغلب علينا فى مجتمع الإدمان أن نفكر فى إطار المطلقات شأننا فى ذلك شأن الأسرة المدمنة : معنى ذلك أننا يجب أن نكون كل شيء أو نكون لا شيء . هذا يعنى أيضًا أن المرء يجب أن يكون شخصًا مهمًا وذا شأن ، وأن يسترعى الانتباه بشكل أو بآخر ، وأن يكون فوق الجماهير . أو أن يحاول المرء أن يعيش من خلال البطل / الأشخاص المشهورين ، مبتلعًا كل ما يمكن أن يصل إليه مِنْ توافه الأمور أو ترهاتها ، فى حياة أولئك المشهورين . أما مسائة أن يكون المرء عاديًا ، ووسطًا ، و"مواظباً" ، فتعنى أنك لست مهمًا ولا وزن لك .

(\*) نحن نشكر ألكسندر لوين على تصليله الذي ضمنه كتابه المعنون اللذة : تناول إبداعي الحياة ( نيويورك : بنجوين ، ١٩٨٠ )

وليس من العجب فى شىء ، أن يمثل الكثير من أشكال الإدمان – إدمان الطعام ، وإدمان العدو ، وإدمان الكوكايين ، وإدمان الكحول ، وكذلك إدمان العمل – جهودًا تستهدف جذب الانتباه والاهتمام ، كى يساعدنا ذلك على البروز والظهور بين الجماهير ، ونستشعر إحساس الفائزين ، أو نحسن من أدائنا . والشخص الذى ينجع فى أن يصبح مرموقًا ، حتى عندما يكون المرموق منه مجرد صورته فقط ، ينقذ نفسه من براثن ضآلة القدر التى تؤرقه وتستبد به ونحن هنا بحاجة إلى أن نفرق بين اندفاع المرء الصحى السليم سعيًا إلى الكمال .

ومن سوء الطالع ، أننا نعد المشهورين نماذج نقيس عليها نواتنا . ونحن نشاهد أولئك المشهورين من خلال المقابلات التي يجريها معهم التليفزيون من خلال برامجه المختلفة ، نشاهدهم وهم لا يظهر عليهم الخوف أو القلق أو التعاسبة . نشاهدهم وهم يهزلون وينكتون مع المضيف ، نشاهدهم وهم يضحكون عن طيب خاطر ، نشاهدهم مرتدين ملابسهم بطريقة تنم عن نوق فطرى فيهم . هؤلاء المشهورون يبدون لنا وكأنهم بلا أخطاء ، أو نقائص، وهنا يزداد إحساسنا بالعار نظرًا لإدراكنا لنقائصنا وعيوبنا . وبالرغم من كل ذلك ، لو كان لكل أولئك المشهورين هذه الأهمية وذلك الكمال ،

ومن السهل تمامًا أن ننسى أن الصور التى تبث إلينا من خلال وسائل الاتصال بالجماهير تكون منظمة ، ومرتبة ، ومهندمة على نحو يستهدف خلق تأثيرات محددة ، ولا تكون مجرد انعكاس أمين الواقع الحقيقى . والتفسير الوحيد الذي يمكن أن نسوقه لغياب السعادة ، وانعدام الثقة بالنفس ، والجدارة بالاهتمام والانتباه مثل أولئك المشهورين يتمثل في أننا نحس – مرة أخرى – أننا لسنا على المستوى المطلوب . وهنا نحس أننا نحتاج إلى الكثير كي نتمكن من إبراز صورة الثقة بالنفس التي تعنى شم شيء من الكوكايين أو تعاطى بعض المشروبات كي نتمكن من تحقيق ذلك على نحو أفضل .

وإذا أردنا التخلص من تلك الرغبة القهرية ، حتى يتسنى لنا أن نكون أفضل قبولاً واستحسانًا ، فذلك يحتم علينا أن نكتسب معيارًا صلبًا للرضا والقبول الحقيقيين ، حتى يتسنى لنا الوقوف على قيمتنا الجوهرية ، وأننا لسنا بحاجة إلى اكتساب تلك القيمة عن طريق القياس على معايير الكمال العرفية الخارجية .

# تسويق الإدمان بمختلف أشكاله

"مدمنو الطعام في هذا البلد يشكلون أكبر الأسواق الاستهلاكية وأقواها ، وإذا كان غير المدمنين يتحدثون عن أطباق الآيس كريم المصنوع من براعم الفاصوليا وأطباق الآيس كريم الخالية من السكر ، وعن أشياء أخرى كثيرة ، فإن هناك عددًا يتراوح بين ١٢٠ ، ١٤٠ مليون نسمة خارج هذين الإطارين لا يستطيعون تناول الطعام بدرجات متفاوتة .... إنه مرض لا يصدقه عقل ، وكل ما أحاول عمله ، في ذلك الجانب السيء ، هو استغلال ذلك المرض" .

- ديفيد لايدرمان

مؤسس ورئيس مصانع بسكويت ديفيد

الكثيرون منا يعرفون أهمية إرسال الأب رسائل ثابتة وراسخة إلى أطفاله ، لا أن يقول شيئًا ويفعل شيئًا آخر . وعلى سبيل المثال ، لو أن أبًا يعاقب ابنته المراهقة على شرب البيرة في إحدى المناسبات ، ثم يقدم لها في مناسبة أخرى ، كوبًا من البيرة على سبيل الهدية ، فأى الرسالتين تصدقها مثل هذه الفتاة ؟ وإذا ما نصحت أم أطفالها بعدم تعاطى المخدرات "لأنها سبيئة لكم" ، ولكنها ( الأم ) يتعين نقلها كل ليلة إلى غرفة نومها ، بعد أن يسكرها تعاطى الفودكا ، ما الذي يمكن لأطفال مثل هذه الأم ، أن يتعلموه من هذا القول وذلك الفعل ؟ والمثل العامى يقول : الأفعال أعلى صوبًا من الأقوال – في كل الأحوال .

ونحن بدورنا ، في كل أنحاء المجتمع نواصل أيضًا إرسال الرسائل المزدوجة عن المخدرات ، وعن المقامرة ، وعن الجنس ، وعن مغيرات الحالة النفسية الأخرى .

والمؤسف أن الكحول والتبغ ، المخدران المشروعان ، يجرى تسويقهما علانية ، رغمًا عن الحقيقة التي مؤداها أن هذين المخدرين مجتمعين يتسببان سنويًا في وفاة رقم مذهل يقدر بحوالي ٤٥٠,٠٠٠ نفس في العام الواحد . السكر ، يقحم أيضًا في هذه الزمرة ، برغم تزايد عدد أولئك الذين "لا يقوون على تناوله" كما يقول لايدرمان .

هذه هى نانسى Nancy ريجان هى وآخرون يحثون أطفالنا على أن يقولو "لا للمخدرات"، ومع ذلك تخرج علينا كل عام آلاف الإعلانات التى تعد الأمة بحلول سريعة – فتلك أقراص تعالج قلة النوم، وهذه مشروبات تعطى المزيد من المرح، وذلك علاج للصداع الناشئ عن التوتر، وهاهى منتجات غذائية لتسوية الخلافات الأسرية.

وكبريات المجلات تنشر بصورة دورية مقالات مصورة عن إدمان الطعام ، وعن البدانة ، وأيضًا عن النحافة والحمية . ومع ذلك ، وطبقًا لما ورد في التصريح الذي أدلى به لايدرمان ، فإن قطاعات بعينها ، في صناعة الغذاء تنشط في الترويج للإسراف في تناول الطعام وتستغل البشر الذين يعانون من تلك المشكلة لمصلحتها . والأرجح أن لايدرمان Liederman لا يختلف كثيرًا عن كبار خبراء إستراتيجيات التسويق – أو حتى عنا نحن أنفسنا في هذا الموضوع . والمسألة هنا ليست مسألة "صبية طيبون" مقابل "صبية سيئون" ؛ وإنما الأمر يهمنا جميعًا . ونحن عندما نتخلي عن الأطعمة الصحية محتقرين إياها نظرًا لأن هناك ملايين المدمنين الذين "لا يقوون على مقاومة" تلك الطعمة ، نجد أنفسنا نروج للإدمان بصورة صارخة وواضحة .

وخبراء إستراتيجيات التسويق لم يفعلوا أيضًا مدمنى التسويق ومدمنى الإنفاق . وخبراء التسويق يسدون الطريق على مدمنى التسويق فى المصلات نوات المضازن بالمعروضات التى تستشير فيهم نزعة الشراء . والإضاءة المغرية ، والألوان المتناسقة التى يجرى اختيارها بعناية فائقة ، وكذلك الموسيقى التى تستهدف "حالة نفسية معينة" كل ذلك يختلط ببعضه كى يخلق لمدمن التسويق "تجربة" تدفعه فى النهاية إلى طاولة الصرًاف والمحاسب .

ومدمن التسوق ، شأنه شأن بقية المدمنين ، لا يعرف الحدود ولا يسلم بها . وهذا النوع من المدمنين يلغى من عقله حقيقة الخط الأساسي لموارده المالية ومن ثم يُقبلون

على مشتريات نزوية طائشة (إرضاء الإحساس الذي لا يعرف إشباعًا) حتى عندما يكونون غارقين في الدين بسبب مشتريات نزوية طائشة قاموا بها من قبل . وخبراء إستراتيجيات التسويق يعمدون إلى تشجيع هذه النزعة الاستهلاكية المفرطة في ذلك الصنف من المدمنين .

ولعلنا نعود بذاكرتنا إلى الإعلان عن ملابس الجينز منذ عدة سنوات ، ذلك الإعلان الذي تقول فيه بروك شيلدز أشهر عارضات الأزياء: إنها تدخر نقودها كى تشترى زوجين من تلك البناطيل — "وإذا تبقى معى شىء من النقود ، سوف أدفع إيجار منزلى" . هذا الإعلان كاد يبدو طريفًا وظريفًا ، ولكننا عندما نأخذ بعين اعتبارنا الذل والمهانة والتوبر الذي يصيب أولئك الغارقين في الدين بعد أن يفيقوا من سكرتهم ويتعين عليهم أن يكونوا وجهًا لوجه مع دائنيهم ، نجد التخلص من هذا الموقف أصعب من التخلص من المخدرات . يقول برايان Brian : عن مدمن الدين ، ومدمن الإنفاق اللذين التقيناهما في الفصل الأول من هذا الكتاب : " تلك هي الطريقة التي كنت أتبعها في حياتي ؛ فقد كنت أتناول الطعام في أفخر المطاعم بواقع سبعة أيام في الأسبوع ؛ وكان ذلك يشكل أولوية أولى عندى . وكنت أعمل حسابها قبل أن أدفع إيجار المنزل" .

يعيب موظفو الحكومة إدمان المقامرة ويذمونه ، ومع ذلك ينفق في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام مبلغ يقدر بحوالي ٢ بليون دولار أمريكي ، على الترويج لألعاب القمار المشروعة ، يضاف على ذلك ، أن ( مراهنات خارج المضمار ) هي وإعلانات اليانصيب تطلق العنان لـ – فنتازيا "لو أني فقط" ، وهنا يجد مدمن القمار – في ظل تعطشه الشديد إلى الوهم – نفسه عاجزًا عن المقاومة . زد على ذلك ، أن من يديرون نواذي القمار يعلمون أيضًا أن شعور الإحساس "بالأهمية والنفوذ" هو أحد مردودات إدمان القمار – ومن هناك فهم يحاولون استثارة تلك الفنتازيا ، أو إن شئت فقل : الخيال الجامح ، في المقامرة عن طريق إحاطته بالأضواء المتلألئة ، والمشروبات الكحولية المجانية ، ومظاهر العظمة الكاذبة ، والأبهة الزائفة .

وأعمال الدعاية تجعلنا أكثر تعرضاً للإدمان عندما تروج للمعتقد الإدماني الذي مفاده "أنا لست على المستوى المطلوب" . والشائع في إستراتيجية التسويق أنها

تستحضر (أو إن شئت فقل: تخلق) حاجة من الحاجات المدركة التى لا يشبعها سوى المنتج الذى يجرى الإعلان عنه والإعلان لا يمكن أن يعنى ضمنًا أننا محبوبون ومقبولون بالصورة التى نكون عليها ؛ لأن الإعلان لو فعل ذلك فلن نشترى ذلك الشيء الذى يبيعه الإعلان . هذا يعنى أننا يجرى "إعدادنا" وتجهيزنا كل يوم كى نستشعر الحاجة ويذلك نواصل عملية الشراء .

أضف إلى ذلك ، أن محللى التسويق يعرفون ذلك الذى يجب علينا أن نعتقده بشأن أنفسنا ونواتنا - أو إن شئت فقل: إنهم يعرفون ذلك الذى نتوق إليه شوقًا كى نعتقده بشأن أنفسنا ونواتنا - ويطلقون العنان لتلك الاحتياجات . وإعلانات المجلات والصحف تكشف للمراقب المهتم تمامًا نوعية الصور التى نرغب فى تحقيقها أو إنجازها ، كما تكشف له أيضًا الطريقة التى ستلجأ إليها الإعلانات فى توصيل تلك الصور . والكلمات المبتذلة ، وكذلك العبارات الشائعة التى تكتب بأحرف كبيرة ومنها على سبيل المثال : "الأحسن" ، و"الربح" ، "المغرى" ، و"الكامل" ، و"الخالى من العيوب" ، و"الخالد" ، و"الحيا ، و"الحركة" ، و"المبيز" ، و"السيد" ، و"الرجولة" ، ووصلت بالفعل" ، و"الأداء" . هذه الكلمات والعبارات تعزز فينا أيضًا ذلك "الأحسن" ، وذلك "الرابح" ، وذلك "الكامل" ، وذلك "الخالد" ، وذلك "الحي" الذي نحاول أن نكونه رغمًا عنا ، والسبب في ذلك أننا نحس أن واقعنا المقيقي المألوف والمعتاد ليس على المستوى المطلوب . هذا يعنى أننا نحاول البروز من بين الجماهير ، والأرجح هنا أن يروق لنا ذلك المنتج هذا يعنى أننا نحاول البروز من بين الجماهير ، والأرجح هنا أن يروق لنا ذلك المنتج أو نشاطًا أو شخصًا ) .

وعلاوة على رسم صورة الرابح ، أو الشخص الجدير بالاهتمام والانتباه ، نحن نتطلع أيضًا إلى أن نبدو مرحين وظرفاء . وإذا ما دققتا النظر إلى إعلانات المشروبات الكحواية نجد أنها تركز على مجموعات الأصدقاء وهم يضحكون ويقهقهون من حول البيانو ، أو على شاطئ البحر ، أو قد يكون الإعلان لرجل وامرأة وهما يتأبطان ذراعيهما عند الغروب ، ويمسك أحدهما في يده زجاجة بها مشروب كحولى . والرسالة التي يحملها ذلك الإعلان ، بطبيعة الحال ، مفادها أننا إذا ما شربنا ذلك المشروب

الكحولى فسوف يتحقق لنا ذلك الجو الخيالى ، ونتمتع بذلك الجنس ، ونقدم على نفس المفامرة ، وننعم بالمرح نفسه . ونحن من الناحية العقلانية نعلم أن شرب أى نوع من أنواع المشروبات الكحولية لا يمكن أن يضمن لنا المرح ، أو المغامرة أو الجنس ، ولكن نظرًا لأن تلك الإشباعات يجرى ربطها مرارًا باسم العلامة التجارية لذلك المشروب فهى ترتبط أيضًا بعملية التداعى في أذهاننا .

وخطط التسويق التى تهدف إلى توصيل الرسالة التى مفادها "أنت لست على ما يرام حاليًا – ولكن يمكن أن تكون كذلك بصحبة ذلك المنتج" ليس من المحتمل أن تتغير مادمت تستجيب لها . وأملنا في التغلب على الإدمان يكمن في تغيير أنفسنا ، أو إن شئت فقل : نواتنا ، وفي زيادة تقبلنا لنواتنا الحقيقية غير الكاملة ، وفي زيادة صدقنا مع واقعنا الحقيقية ، وتقليل اعتمادنا على الصور الوهمية الزائفة .

#### حيواتنا تعد سلسة

إذا ما أحس عدد كبير من الناس في مجتمع من المجتمعات بافتقارهم الشديد إلى السيطرة والتحكم في حيواتهم ، فذلك يعنى أن معدلات الإدمان في ذلك المجتمع بسوف ترتفع ارتفاعًا كبيرًا . وقد وردت هذه الملاحظة في كتاب بسنانتون Stanton بيل Peele المعنون : ما ثمن الإفراط ؟ ؛ وهذه العبارة بحد ذاتها تعد مفتاحًا آخر من مفاتيح وقوفنا على الأسباب التي أدت إلى انتشار الإدمان انتشارًا واسعًا في أيامنا هذه : والمجتمع الذي يحس أفراده بتضاؤل بسيطرتهم على حيواتهم وتضاؤل تحكمهم في تلك الحيوات بدءًا بظروف العمل ، ومرورًا بالجريمة ، والسياسة الخارجية ، وانتهاء بإمكانية البقاء على قيد الحياة في هذا العصر النووي – تهيئ لهم مغيرات الحالة النفسية ، في أضعف الأحوال ، وهم الإحساس بالقوة ، والإحساس بالكفاية ، وإيهامهم بأنهم يملكون زمام كل شيء ويسيطرون عليه .

وفى الدراسة المسحية التى أجريت فى العام ١٩٨٦ الميلادى ، والتى نشرتها جريدة الولايات المتحدة اليوم ، طرح القائمون بالمسح على أفراد العينة التى اختاروها ، أسئلة مفتوحة وعامة حول ذلك الذى أحبوه وذلك الذى لم يحبوه فى

حيواتهم ، وترددت ، مرارًا وتكرارًا ، في الإجابة عن مثل هذه الأسئلة رغبة الناس في اكتساب المزيد من السيطرة ، وقد تأكدت تلك الرغبة ، في مسلح آخر ، أجرى لمتابعة الموضوع نفسه ، واشترك فيه ١٥٠٠٠ فرد ، أكدوا من جديد الرغبة في المزيد من السيطرة والتحكم في حيواتهم الخاصة باعتبار أن ذلك مطلب مهم جدًا .

والخطوة الأولى في برنامج الشفاء من الإدمان ، والمكون من ٢١ خطوة وتنفذه جمعية مساعدة مدمنى الكحوليات تنص على ": لقد اعترفنا بقلة حيلتنا أمام الكحول ، واعترفنا أيضًا أن حياتنا لم تعد سلسة [ توكيد الضافي ] ". واليوم يستشرى في مجتمعنا وباء غياب السلاسة ، وقلة الحيلة ، ووباء عجزنا عن السيطرة والتحكم في جوانب كثرة من حبواتنا الخاصة .

وواقع الأمر أن ذلك الذي نفتقر إلى السيطرة عليه والتحكم فيه يغطى مساحة كبيرة ويشمل أشياء كثيرة . وعلى مستوى الكون ، على سبيل المثال ، نحن جميعًا نجد إحساسًا بقلة الحيلة إزاء مشكلتى الحرب والسيلام ، والحياة والموت ، وإزاء مصير تتزايد فيه سيطرة أناس وظروف يخرجون عن نطاق تأثيرنا المباشير والسيريع . والحقيقة التى مفادها أن الأبحاث والدراسات المسحية التى تجرى تشير إلى أن مراهقًا واحداً من بين كل أربعة مراهقين أمريكيين يتوقع أن يستيقظ في يوم من أيام العقد القادم ويجد الولايات المتحدة مشتركة في حرب عالمية نووية ، هذه الحقيقة تشير إلى قلة السيطرة والتحكم التى يستشعرها المراهقون في مستقبلهم . وعلى صعيد الجوار ، نجد أن زيادة معدل الجريمة – وبخاصة عقب تفاقم وباء الكوكايين – يسهم أيضاً في استشعار قلة الحيلة . ونحن نستشعر احتياجنا إلى أن نحدد الجريمة المفاجئة والهمجية ونحتاط لها أكثر وأكثر .

وفى أماكن العمل ، أيضًا ، يبلغ الناس عن افتقارهم إلى السيطرة والتحكم فى ظروف العمل ، وفى أحماله ، وفى مستويات التوتر ، والمكافآت ، والساعات وفى الأمن أيضًا . وفى الدراسة المسحية التى سبق أن نوهنا عنها ، يبرز العمل باعتباره المصدر الرئيسى التوتر فى حيواتنا . وفى الاستفتاء الذى أجراه مورد هاريس Harris مؤخرًا نجد أن

غالبية العمال لا يحسون أن لديهم المدخلات الكافية لعملية اتخاذ القرار ؛ كما يكشف ذلك الاستفتاء أيضًا أن العمال يرغبون في المزيد من الاستقلال . وفي مجال العلاقات الشخصية ، نستشعر أيضًا افتقارنا إلى السيطرة والقدرة على استشراف المستقبل .. ولعل الرجال يستشعرون كل ذلك ، باعتباره نتيجة من نتائج تغيير أدوار الإناث والذكور التي أدت بدورها إلى تغيير القواعد الماضية . والرجال ، بدلاً من أن يضطلعوا بالدور الرئيسي دون اعتراض ، أصبحوا الآن مطالبين وبصورة متزايدة أن يتقاسموا مع النساء سلطتهم السابقة التي لم يكن لهم منازع فيها ، ومع ذلك ، فالشخص الممن ( أو إن شئت فقل : المجتمع المدمن ) يتردد تمامًا في مسئلة التخلي عن ممارسة القوة على الآخر ، والسبب في هذا أنه إذا ما أقبل على فعل ذلك سيدخله في دوامة إحساسه بالعار ، وقلة الحلة والعجز .

زد على ذلك ، أن استشعارنا للاحتياجات التى لا نقوى على تغييرها بصورة مباشرة – وإحساسنا أيضا بأننا ينبغى أن نكون قادرين على تغيير تلك الاحتياجات – هو الذى يدفعنا إلى الهرب عن طريق وهم القوة والحل السحرى الذى تهيئه لنا تجربة الإدمان . وعن طريق مخدرات الإدمان ونشاطاته نستطيع ستر ، أو إن شئت فقل : إخفاء ، صراعنا من أجل السيطرة على أنفسنا ، وعلى الإدمان ، وعلى الآخر أيضاً .

أوضحت الدراسات التى أجريت على المقامرين ، على سبيل المثال ، أن أولئك الذين يصابون بأقصى درجات الإحباط أثناء المقامرة بسبب افتقارهم إلى التحكم والسيطرة ، هم أولئك الذين يرجح لهم أن يدمنوا القصار والمقامرة ، بل ويكونون معرضين للدخول في دائرة الإدمان من نواحي أخرى . ولعل المقامرين يلجأون إلى السُّكُر الذي تسببه لهم المقامرة ، تحاشيًا منهم لذلك الإحساس بالعجز الذي ينغصهم ، واستهدافًا منهم أيضًا لدخول عالم يخبرون أنفسهم فيه أقوياء ، ومؤثرين ، وأكفاء ، حتى وإن كان ذلك لجرد سويعات قليلة .

وهناك علاقة قوية بين الإحساس بقلة الحيلة والجاذبية الزائفة لمغيرات الحالة النفسية ؛ وتتجلى هذه العلاقة بشكل واضح فى خبرات أولئك الذين يتعرضون لبعض الحالات المحددة بفعل إدمانهم . يضاف إلى ذلك ، أن الجماعات التى أغفل

المسئولون أمنها وسيطرتها إما بفعل الغزو (كما هو حال الهنود الأمريكيين)، أو بفعل الفقر (كما هو حال الفقراء داخل المدن)، أو بفعل الحرب (كما هو حال الجنود الأمريكيين في فيتنام) تزداد بينها معدلات الإدمان. والمعروف أن كل جماعة من تلك الجماعات تعرضت للظروف التي تسبب الصدمات النفسية إلى الحد الذي يجعل أفراد هذه الجماعات يحسون أنهم عاجزين عن التغيير. والأصحاء من البشر عندما يستشعرون قلة الحيلة وهم يواجهون التوترات والضغوط الشديدة يزداد تعرضهم للإدمان واحتمال الدخول في دائرته.

وإذا كان المجتمع يروج ، فى هذه الأيام ، المعتقد الذى مفاده أننا يتحتم علينا أن نكون أقوياء فى كل شىء ، – أى أقوياء فى المنزل ، وفى العمل ، وفى البيئة ، وفى الشئون الخارجية – فذلك يوضح لنا ، فى واقع الأمر ، أن تأثيرنا فى ذلك الاتجاه ليس على المستوى المطلوب . والحقيقة أننا لسنا سوى تروس صغيرة فى عجلة تتزايد فيها قوة التكنولوجيا . والفارق كبير بين أن نحس قلة الحيلة ونعرف أن ذلك أمرًا واقعًا ، وبين أن ينتظر المرء لنفسه القوة المطلقة والكلية وهو يواجه التحديات التى يصعب التغلب عليها .

وإحساسنا بافتقارنا إلى فرض القوة الذي ينبع من امتلاكنا للقدرات والمهارات التي تمكننا من تدبير أمورنا ، هو الذي يجعلنا نتحرق شوقًا إلى القوة الوهمية ، ويجعلنا نحاول الحصول على تلك القوة من مصادر خارجة عن أنفسنا ، أو إن شئت فقل : نواتنا ، أو من خلال فرض القوة على الآخر . والمحصلة النهائية أن أيًا من هذين المصدرين لا ينجح في تحقيق المطلوب ؛ والسبب في هذا الإخفاق هو أن ما نريده بالفعل هو أن نستشعر أن بوسعنا إحداث فرق في حياتنا الخاصة من ناحية وفي الآخر من ناحية ثانية . وهذا الإحساس بالتأثير الحقيقي والفعلى — أو إن شئت فقل الإحساس بفرض القوة الشخصية — هو الذي يتعين علينا اكتسابه إذا أردنا الشفاء الأبدى من الإدمان .

#### تطبيع الخداع

"مجتمعنا مجتمع الكذب والخداع".

- ليون ورمستر ، البعد المحبًّا

شاع الخداع فى مجتمعنا بدءًا من الغش فى دفع الضرائب وشراء المسئولين ، وانتهاء بانتهاك المعاهدات الدولية إلى حد أننا أصبحنا نعده أمرًا طبيعيًا والأمثلة على الأمانة الراسخة التى لا تتزعزع جد قليلة تمامًا ، وهذا بحد ذاته يعد التربة ويجعلها صالحة للإنكار .

والإدمان يترعرع في وجود الغش والخداع . والسبب في ذلك ، أن المدن - ذكرًا كان أم أنتى - يكذب على نفسه فيما يتعلق بالنتائج التي يسفر عنها تعاطى المخدر ، وهذا يعنى أن المدن يعجز عن تقييم تعاطيه المخدر ، وعجزه أيضًا عن وقف ذلك التعاطى . والمدمن إذا ما التحق ، أو بالأحرى عندما يدخل في عملية علاج الإدمان أو يلتحق بالجمعيات التي تقدم مثل هذا العلاج ، سيخبره القائمون على أمر ذلك العلاج أنه لن يستطيع الشفاء من إدمانه إلا عندما يكون أمينا مع نفسه ومع الآخر ، وأنه إذا ما استمرت أمانته مع نفسه ومع الآخر فسوف يظل بعيدًا عن الإدمان وفي منأى عنه .

وغالبيتنا لا تغيب عنها تلك الرسائل الحازمة التي كانت تصل إلينا عن فضيلة الأمانة أيام أن كنا أطفالاً. لقد تعلمنا ألا نسرق وأن نقول الصدق دومًا ، مهما كان مؤلًا أو محرجًا . ومن سوء الطالع ، أن تلك المواعظ فقدت تأثيرها فضاعت فاعليتها عندما بلغنا من الرشد حدًا استطعنا معه تفحص نمانجنا الراشدة وفهمنا أن تلك النماذج إنما كانت تعتمد على المعيار الذي يقول: "افعل كما أقول وليس كما أفعل".

وسبق أن أوضحنا أن الأمانة العاطفية "لا يراعيها" الأطفال الذين ينشأون في أسرة مدمنة . والأطفال ، في الأبسر التي تكون من هذا القبيل ، لا يستعملون الأمانة

مع مشاعرهم وأحاسيسهم ومدركاتهم لأنهم إن فعلوا ذلك سيدخلون دائرة الرفض العاطفى . أضف إلى ذلك ، أن العلاقات تصبح غير أمينة بالضرورة ، والسبب فى ذلك أن المدمنة لا يمكن أن يكون أمينًا مع نفسه ( وهذا هو أصل الحميمية وأساسها ) إلا إذا كان عارفًا لذلك الذي يحسه ويستشعره بحق .

والخداع يجرى الترويج له ورسم نماذج له أيضًا داخل الإطار الشقافي الأوسع . ومعروف أن فن الإعلان يعتمد على الخداع إلى حد بعيد . والمنتجات ، على سبيل المثال ، يجرى الترويج لها عن طريق إلصاق صفات وخصائص لا تكون في تلك المنتجات ولا يمكن أن تعطيها ( معجون الأسنان الذي يضفي على مستعمله الجانبية الجنسية ) ، أو عن طريق خصائص أو صفات لا تتصل بذلك المنتج من قريب أو بعيد ( السيارة التي تحظى "بأربعين ابتسامة في كل ميل" ) . وهناك إعلانات أخرى تكذب علينا فيما يتعلق بمظهر الجسم "الطبيعي" ، وتكذب علينا أيضًا في المسائل الخاصة . بالتقدم في السن ، وفي مسائل أخرى كثيرة يصعب حصرها أو عدها .

ونحن نمارس الخداع أيضًا بعضنا مع بعض فى تعاملاتنا البينية اليومية . فمعاييرنا الاجتماعية والأخلاقية تترك لدينا انطباعا مفاده أن التواصل الأمين والصريح إنما هو نوع من قلة الأدب أو شكل من أشكال السنداجة . وهناك من يشجعنا على التواصل مع الناس بطرق وأساليب "تجعلنا الأعلين" ( وهذا يعيد إلى أذهاننا ، أو إن شئت فقل : يذكرنا ، بالكتاب المعنون كيف تربح من خلال التخويف ) . وهناك من يضعفى الشرعية على السيطرة والتحكم والاحتيال ويجعلها من الطرق المفضلة فى الحصول على ما نريد .

ولعل السبب فى ذلك راجع إلى إقحام قيم العمل فى علاقاتنا الخاصة . وهناك من يشجعنا على استغلال الإستراتيجية ، ومفهوم "الواحد الأعلى" حتى يتسنى لنا الاحتيال على المواقف وعلى الناس استهدافًا لتحقيق رغباتنا . والإستراتيجيات التى تكون من هذا النوع ليست لها قيمة ثابتة فى دنيا المال والأعمال وليس لها مكان أيضًا فى العلاقات الحميمة . وهذا النوع من الخداع الذى يتفشى وينتشر بيننا لا يفعل أى شىء سوى أنه يزيد من انعزالنا ووحدتنا . ويزداد بيننا الإحساس بالعجز عن تصديق

ما يقوله أى إنسان ، سواء أكان زميلاً فى العمل ، أو شخصًا يعمل فى المبيعات ، أو حتى صديقًا ، أو عضوًا من أعضاء الأسرة .

والخداع نجده أيضًا في الشئون المالية . فهناك غش في الضرائب ، وهناك كذب وتضليل في استعمال بطاقات الائتمان ، وأشياء أخرى كثيرة ، ونحن ننظر إلى هذا الخداع باعتباره أمرًا طبيعيًا وضيعًا . والشخص الذي يختار أن تنور الشكوك من حول أمانته في هذه الأمور يدخل في عداد السنّدج أو "المخبولين" . وهذه هي بربارا المدمنة التي تتماثل للشفاء من الإدمان وأجزينا معها مقابلات بشئن هذا الكتاب ، تحكى لنا عن أحد السماسرة ، أو إن شئت فقل : دلالي العقارات الذي شجعها على سحب مجموعة من المستحقات الضريبية التي تعكس دخلاً كبيرًا حتى يمكن أن تدخل ضمن الرهون . وعندما رفضت بربارا ذلك العمل لأنه يندرج تحت النصب والاحتيال ، قال لها الدلال: "مهلاً ، إنني أفعل ذلك في كل وقت وحين ! هذا هو الأسلوب المعمول به قي العالم الواقعي !"

لغتنا تعج بالتعبيرات التى من قبيل: "الأولاد الجيدون لا يكسبون مباريات الكرة" و"ربما تفعل ذلك أنت أيضًا ، وكل الآخرين يفعلونه" ، و"الأولاد الظرفاء هم الذين ينتهون فى الأخير" التى تعد غيضًا من فيض . ويشيع الخداع فى مجتمعنا للتقليل من شأن الأخطاء التى نرتكبها أو إنكارها مثلما فعل السمسار ، أو إن شئت فقل : دلال العقارات .

استفتاءات استطلاع الرأى توضح أن الأمريكيين يوبون أن ينظروا إلى أصحاب الأعمال نظرة إعجاب وتقدير باعتبارهم نماذج للأمانة والصدق ، غير أنهم يفشلون في ذلك في معظم الأحيان . وأثبت آخر استطلاع للرأى والذى أجرته مؤسسة هايس على ما يزيد على ألف عامل من العمال ، أن ١٤ في المئة فقط من هؤلاء العمال هم الذين ينظرون إلى الإدارة التي يتبعونها ، على أنها "أمينة وخلوقة مع كل من المستخدمين والمجتمع" .

وبتشيع بين الموظفين العموميين أشكال من الخداع والفساد يصعب علينا حصرها أو عدها . وفي إحدى "حملات مكافحة الغش والرشوة" التي شنها ، مؤخراً ،

مكتب التحقيقات الفيدرالى ثبت قبول ١٠٥ نوعًا من الرشوة من إجمالى ١٠٦ عرضت على الموظفين العموميين فى ولاية نيويورك . كما ثبت أيضًا أن الموظف الذى رفض قبول الرشوة ، لم يرفضها من منطلق الأمانة وإنما لأن مبلغها كان "صغيرًا جدًا" .

وإذا كان الموظف العمومى يقول شيئًا ويفعل شيئًا آخر فحرى بنا ألا ننتظر من أطفالنا أن ينشئوا ويتربوا فى هذه الدنيا دون أن يسخروا منها ويستخفون بها . وأوضح مثال على ذلك ، هو ذلك الموقف المرائى ضد المخدرات الذى وقفه جيمس روارك James Roark المدعى الإقليمى الأسبق وعمدة مدينة شارلستون بولاية فيرجينيا الغربية . وبعد أن أطلق الناس على روارك اسم "الكلب المسعور" بسبب موقفه المعادى المخدرات ، ترأس الرجل حملة شرسة على المخدرات شملت كل أنحاء المدينة ، إلى أن ألقى القبض عليه هو نفسه فى أحد الأيام بتهمة حيازة الكوكايين وتوزيعه – والمؤسف أن يتم ذلك خلال الحملة التى شنها على المخدرات . وفى النهاية ثبتت على روارك تهمة حيازة الكوكايين ووافق على تقديم استقالته من منصبه .

وتجىء بعد ذلك رسالة الغش والخداع التى أرسلها الرئيس الأسبق رونالد ريجان الذى وقع فى العام ١٩٨٦ الميلادى مرسومًا يقضى بضنخ ١,٧ بليون دولار إضافية فى الحرب ضد المخدرات ( وقد أكسبته هذه الحركة تصفيقًا كثيرًا عندما بلغت حملة تغطية وسائل الإعلام لوباء الكوكايين ذروتها ، ثم عاد وطالب بعد ذلك بتخفيض ذلك المبلغ إلى أقل من النصف – وقد جرى ذلك العمل من وراء الكواليس ولم يلحظه عدد كبير من الشعب .

هناك أيضًا بعض العيوب والنقائص الأخرى التى تعيب الطريقة التى يتعامل بها مسئولونا مع المخدرات على المستوى العالمى . وفي الوقت الذي كان يجرى فيه شن حملة شديدة على المخدرات ، جرى جر بعض المسئولين الفيدراليين وإقحامهم في الجدل الذي دار بشئن عمليات مزعومة لتهريب الكوكايين قامت بها عصابات الكونتراس في نيكاراجوا بمساندة من الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وفي موضوع الجنرال مانيول Manuel نوربيجا رئيس بنما من الناحية الأخرى .

وعلى أعلى المستويات ، يقوم الفرع التنفيذى من حكومتنا الوطنية ، بالخروج على القوانين مرارًا وتكرارًا وعن قصد أيضًا . وآية ذلك ، تتمثل في أن وزيرًا واحدًا من بين كل أعضاء مجلس الوزراء هو الذي بقى حتى نهاية فترة حكم الرئيس رونالد ريجان التي دامت ثمان سنوات ؛ إذ استقال كل الوزراء تقريبًا نتيجة اتهامات وجهت إليهم لارتكابهم أعمالاً غير أخلاقية أو تتسم بالغش والخداع . ومع ذلك ، وهذا غريب تمامًا ، فنحن نمعن في إصرارنا على أن حكومتنا وثقافتنا هما الأعلى من الناحية الأخلاقية (وهذا موازيات خداع النفس التي تتعاظم داخل المدمن ) .

والعيش فى مجتمع يرسل فيه أكبر زعمائه وقادته إشارات مزدوجة عن قيمهم لا يختلف عن العيش فى أسرة يأتى الوالدان فيها تصرفات متضاربة . وكما يغلب على الأطفال الذين يعيشون فى أسر تقوم على القواعد المتضاربة ، أن ينفسوا عن ارتباكهم ، فنحن أيضًا نفعل الشيء نفسه .

ومن الطبيعى أن يكون هناك الكثير من الموظفين العموميين الأمناء ، ومن رجال الشرطة ، ومن العاملين على تطبيق القوانين وفرضها ، ومن زعماء الحكومة . ولكن المؤسف ، أن أعداد أصحاب المناصب القوية الذين لا يأخذون الأمانة مأخذ الجد ولا يلتزمون بها ، أكبر بكثير من أعداد الذين يفعلون عكس ذلك .

ومع ذلك ، لا يعد الخداع أسوأ ما فى الأمر ، والسبب فى ذلك أن أحدًا منا لا يمكن أن يزعم أنه يحيا حياة يلتزم فيها الأمانة الكاملة ، وأسوأ ما فى الأمر أن أعداد الأدوار الأنموذج جد قليلة جدًا فى مواقع السلطة ، وأن أصحاب هذا العدد القليل جدًا هم الذين يبدون استعدادًا للاعتراف اعترافًا علنيا وأمينًا بأخطائهم . والمناسبة الوحيدة التى تعترف فيها الشخصية العامة بأخطائها ، تحدث عندما تحتم الظروف السياسية ، على مثل هذه الشخصية ، فعل ذلك ، وبخاصة عندما توصد كل الطرق الأخرى فى وجهها .

ونحن تزداد حيويتنا وإلهامنا عندما نسمع عن شخص لديه من الشجاعة ما يجعله يعترف بأخطائه فورًا وعلى الملأ . ولعلنا نتخيل مدى ما يمكن أن يحدث للشبان الصغار عندما يشاهدون رئيسًا من الرؤساء وهو يمسك بقائمة أحصى فيها أخطاءه ثم راح يعترف بها فورًا وعلى الملأ ؛ وتلك خطوة من الخطوات الاثنتي عشرة التي يستلزمها الشفاء من الإدمان ، طبقًا لما تقوله جمعية مساعدة مدمني المشروبات الكحولية .

هذا الميل إلى تبنى الأمانة قولاً والخداع ممارسة - مع أنفسنا ، وفي علاقاتنا مع الأشخاص الآخرين ، وفي العمل ، بل وفي شئوننا اليومية - أصبح يتخلل الحياة كلها في أمريكا ، بل إنه يخلق بالفعل تلك التربة الخفية التي يزدهر الإدمان فيها ويترعرع . والتعود على الخداع ، والتسليم به باعتباره أمراً طبيعيًا ، هو الذي يفتح الباب أمام الإنكار ويسهله .

ونظرًا لأننا لم نعد بعد ننظر إلى الأمانة باعتبارها قيمة ومكافأة فى حد ذاتها ، فإننا لن نستطيع استعمال هذه المنظومة القيمية استعمال الأساليب التى تنظم سلوكنا . ونحن يزداد اعتمادنا أكثر فأكثر على المسيطرات الخارجية بدلاً من اعتمادنا على ضبط النفس ، وهذا بدوره يسهم فى انتشار وباء الإدمان . ونحن بدلاً من أن نعيش عن طريق القيم المشتركة المتفق عليها ، يتزايد قبولنا للفكرة التى مفادها أن الطريقة الوحيدة لعدم فعل أى شيء من الأشياء تكمن فى إمكانية إلقاء القبض على من يقوم بفعل ذلك الشيء .

هذا يعنى أن الضداع يسفر عن هزيمة الذات فى النهاية ، وبالقدر الذى يكشفنا للإدمان ويعرضنا للدخول فى دائرته . هذا يعنى أيضًا أن الخداع يمثل تهديداً مباشراً لنا . والخداع عندما يصبح الطبيعة الثانية من طبائع البشر فذلك يعنى أننا نتحول إلى مجتمع مدمن . والمعروف أن خداع الذات وخداع الآخرين يشكل التربة الخصبة التى ينمو الإنكار فيها على أفضل نحو ، والإنكار هو الذى يجعل الإدمان أمراً ممكناً .

#### الاعتماد على الحلول السريعة

"نزعة التحاشي تكمن في أعماق الشخصية الأمريكية"

- فيليب سلاتر ، مطاردة الوحدة

ر المجتمع المدمن يفشل أيضًا في نمذجة مهارات حل المشكلات ، شأنه في ذلك شأن الأسرة المدمنة عندما تفشل في ذلك ، ونحن عندما نفتقر إلى المهارات الضرورية - التي من قبيل القدرة على الانتظار والتمهل ، ومراقبة النفس ، والاعتراف الأمين

بالمشكلات ، وحل الصراعات - نعتمد اعتمادًا كبيرًا على الحلول القصيرة الأمد ، ونخلد الوهم الذي مفاده أن الدنيا ( وقوتنا ) أيضًا ليس لها حدود . ونحن لا نتحرك لعلاج المشكلات على اختلاف أنواعها - سواء أكانت مطرًا حمضيًا أم مصانع للأسلحة النووية غير الآمنة ، أم عجزًا في الميزانية ، أم إلقاء النفايات في المحيطات - إلا بعد أن تتفاقم تلك المشكلات ويصل ذلك التفاقم حد الأزمة .

زد على ذلك ، أن إحساس أمتنا بالقوة الكلية واستشعارها لها يسهم فى إنكارنا للمشكلات التى تواجهنا ، بما فى ذلك مشكلات الإدمان . والسبب فى ذلك ، أن منظومة معتقدات الإدمان عندنا تنطوى على معتقد مفاده أننا ينبغى ألا نكون معرضين أو مكشوفين ، وأن تكون السيطرة والتحكم لنا دومًا ، وأن مسألة عجزنا عن إدارة أى أمر من الأمور إنما يكون عار علينا .

وهذه هى أن ويلسون Anne Wilson ، فى كتابها المعنون : عندما يتحول المجتمع إلى مدمن ، تشرح لنا إدمان القوة شرحًا ذكيًا ، عند بعض الزعماء السياسيين فى إطار مجتمعنا المدمن . تكتب أن فتقول : من منطلق وهم التحكم والسيطرة "لم يقنع رونالد ريجان نفسه فقط أن بوسعه السيطرة والتحكم فى كل ما هو موجود على هذا الكوكب ، وإنما أقنع نفسه أيضًا أنه قادر على السيطرة والتحكم أيضًا فى الفضاء الخارجي" .

وفى العام ١٩٨٧ الميلادى توصل معهد جالوب للاستفتاءات الاستطلاعية أن حوالى ٦٨ فى المئة من الأمريكيين يعتقلون أن الولايات المتحدة "تمتلك ، قدرة غير محدودة على حل مشكلاتها" . واعتقادنا بأن قوتنا "غير محدودة" يدخل فى إطار التفكير الإدمانى . وهذا المعتقد ينكر أننا لنا حدودنا شأننا فى ذلك شأن البشر الآخرين ، كما يتجاهل ذلك المعتقد أيضاً حاجتنا إلى التوقف من حين لآخر كى نتدبر ونحصى ذلك الذي يمكن أن نكون قد أخطأنا فيه ،

والمهم أيضًا ، أن حوالى ٥٦ فى المئة من العينة نفسها ، التى زاد عددها على د ٠٠٠ فرد ، يعتقدون أن "الشيوعيين مسئولون عن قدر كبير من القلاقل والاضطرابات الحالية فى الولايات المتحدة الأمريكية" . وهذا أيضًا له مذاق التفكير الإدمانى الذى مفاده : "أنا كامل وبلا حدود . ولولاهم لكنت الآن على ما يرام . إنهم هم المشكلة" .

ونحن كأمة ، شأنها شأن الأسرة المدمنة ، يتزايد انعزالنا عن "مجتمع" الأمم الأخرى . ويجب ألا يغيب عنا أن سعينا الحثيث إلى ممارسة القوة على الآخر ، والمحاولات التى نقوم بها من أجل التحكم والسيطرة ، والخداع والغش الذى نمارسه وافتقارنا إلى التواضع ، واللوم ، واستعدادنا لنقض الاتفاقيات والخروج عليها ، كل ذلك يتدرج ضمن خصائص الإدمان وسماته . ونحن إذا لم تساند الدول الأخرى أساليبنا الإدمانية نروح نلومها ونستمر في غي التحدى الذي نبرره لأنفسنا – وهذا هو ما يفعله المدمن بالضبط . ونحن لسنا على استعداد لدراسة سلوكنا وتدبره ، كما أننا مقتنعون أن الآخر إنما يخوننا ويضللنا . والأمر هنا يبدو ، كما أو أن القسم الأكبر من مجتمعنا يعمل طبقًا للمعتقدات المشوهة التي مفادها "ينبغي أن أكون كاملاً " و "ينبغي أن أكون كاملاً " و "ينبغي أن أكون قوياً في كل شيء ، "ينبغي أن يكون العالم بلا حدود" و "المشاعر خطيرة" ، و "الصورة التي أقدمها للآخر هي الأهم" .

وربما كانت الطريقة التى نتعامل بها مع وباء إدمان المخدرات أفضل مثال على المتقارنا إلى مهارات حل المسكلات . وقل أن يمر يوم لا تحمل فيه الصحافة أو التليفزيون إلينا خبراً أو تصريحاً رسمياً عن الحرب على المخدرات ، ذلك التنين الذى أوشكنا أن نقتله بفضل تلك الحملة . والمؤسف أن تعاطى المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى أسوأ مدى له خلال فترة تلك الحرب . وإذا كان الإنفاق على تلك الحرب قد وصل خلال عامين إلى ستة أضعاف ما كان عليه - إلى ٢,٢ بليون دولار أمريكي خصصت العام ١٩٨٩ الميلادي - فقد وصلت كمية المخدرات المتداولة في الشارع الأمريكي إلى رقم كبير يتناسب تناسبًا طردياً مع تلك الزيادة في الإنفاق . والأمريكيون يستهلكون حالياً حوالي ٢٠ في المئة من إجمالي المخدرات غير المشروعة التي يجرى إنتاجها في العالم ، كما أن نصيب الفرد من تلك المخدرات في أمريكا أعلى منه في الدول الصناعية الأخرى .

ومع ذلك ، فنحن ما زلنا ننكر إلى حد بعيد ظروف حضارتنا التى تسبهم فى تعريض الكثيرين منا لإدمان المخدرات . وهذا بدوره يسير فى خط متواز مع الأسرة المدمنة ، التى إذا جاهر أحد أعضائها معترفًا بمشكلات الإدمان فى الأسرة ، وسمه بقية الأعضاء بالخيانة والغدر ، وبأنه ينشر غسيل الأسرة القذر أمام الآخر ، وأمام الغرباء .

ومع ذلك ، فإن إعادة تقييم معالجتنا لمشكلة المخدرات يتطلب وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار ، وأن نتمهل في ذلك النشاط المحموم المعادى المخدرات وأن نتيح الفرصة لمراقبة الذات الوطنية والتحليل . وهذا التمهل وإتاحة الفرصة يعنيان عدم التركيز "عليهم" ( الضمير هنا ينصرف إلى تجار المخدرات ، وزراع نبات الكوكا Coca وحكومات أمريكا الجنوبية ) وأن نلقى نظرة فاحصة وأمينة على أنفسنا بوصفنا مجتمعًا . ونحن كمجتمع ، شأننا شأن المدمن الذي لا يطيق أن ينظر داخل نفسه ويسلم بحقيقة المشاعر المتناقضة التي تقلقه وتؤرقه ، بل يقذف تلك المشاعر والأحاسيس خارجه ، لا نطيق أن ننظر إلى أنفسنا ونسلم بالحقيقة المحيرة والمربكة التي يقوم عليها قلقنا واستياؤنا الجماعي .

ونحن نفضل البحث فى "الشر" الذى تنطوى عليه المخدرات بحد ذاتها ، وفى الشر الذى يمثله أولئك الذين يبيعونها ، بدلاً من البحث فى مسألة الأسباب التى تجعلنا نسعى إلى تلك المخدرات ونطلبها . وما دمنا نوجه اللوم إلى المزارعين فى بوليفيا ، وإلى حكومة كولومبيا على انتشار وباء المخدرات فى الولايات المتحدة ، فسوف يصرفنا ذلك عن النظر إلى أنفسنا . وأنا لا يسعنى هنا إلا أن أقتبس عن فرويد مقولته الشهيرة : التعامل مع التهديد الخارجي أسهل بكثير من التعامل مع الخطر الداخلى .

ومسائلة عزوف كثير من الأمريكيين عن المشكلات أو توفير الوقت اللازم لدراستها والنظر فيها تقترب من "السلبية" ومن "الذهان" اقترابًا خطيرًا - وكلاهما مكروه. والطريقة الأمريكية تتمثل في "الغلظة" وفي اتخاذ "الإجراءات الحازمة الصارمة". ولجوء الإنسان إلى السلبية - حتى وإن كان يبتكر خطة يمكن أن تنجح في النهاية - يتساوى مع قلة الحيلة، ومع انعدام القوة، ومع الضعف. وهذا يعنى أن يصبح المرء "حقيرًا"، أو ريما أحقر الشخصيات في أمريكا كلها.

ومما يدعو إلى الحيرة ، أن عجزنا عن الاستسلام ، والاعتراف بأننا لا نسيطر على كل شيء هو الذي يفرع نشاطنا وحملتنا المفاجئة على المخدرات من مضمونهما ويقلل من تأثيرهما بل ويصيبهما بالعجز . زد على ذلك ، أن إصرارنا على محاولة السيطرة على المشكلة والتحكم فيها هو الذي يجردنا من القوة لمواجهة هذه المشكلة . وهذا هو ما يحدث تمامًا للفرد المدمن : فهو يحاول علاج أو شفاء نفسه من الإدمان

بأن يبذل المزيد من الجهد التحكم فى الإدمان والسيطرة عليه . ومع أن تلك الجهود والمحاولات تفشل الواحدة تلو الأخرى ، إلا أنه (المدمن) يعتقد أنه سوف ينجح "هذه المرة" فى قهر الإدمان والتغلب عليه . والمدمن هنا لا يدرك أو يفهم أن قوة إرادته (إيمانه) ليست على المستوى المطلوب .

وإنه لمن قبيل الجنون الجماعى ، والوهم الجماعى أيضًا أن نظن أو نعتقد أننا إذا ما أزلنا المخدرات غير المشروعة من بلادنا فى عشية أو ضحاها ، سوف يجعلنا ذلك مجتمعًا غير مدمن ، ويحولنا إلى شعب يعشق الحياة ويقبلها . والحقيقة التى مفادها أن هناك أنواعًا أخرى من السلوكيات القهرية ، غير إدمان المخدرات غير المشروعة ، بدأت تظهر وتنتشر بيننا ، ينبغى أن تظهر وتتجلى وتتصدى لإنكارنا فى هذا الصدد .

وإذا أردنا لمجتمعنا أن يشفى من وباء إدمان المخدرات فسوف يتطلب ذلك منا نفس الأمانة الثاقبة الجريئة التى يحتاجها المدمن كى يشفى من إدمانه ويبرأ منه . وإذا كان على المدمن أن يعترف بقلة حيلته وعجزه أمام الإدمان ، قبل أن تبدأ عملية الشفاء ، فالأحرى بنا كمجتمع أن نقر وبعترف بأننا مجتمع مولًّد للإدمان حتى يتسنى لنا تقليل مشكلات الإدمان إلى حد بعيد .

أهم من ذلك كله ، أننا يتعين علينا ألا نروج لمعتقد الإدمان الذى مفاده أننا أمة معصومة من الخطأ وقوية فى كل شىء ، لأن وضعية القوة الكلية هذه كفيلة وحدها بعرقلة قدرتنا على حل مشكلاتنا - مثلما يحدث للمدمن تمامًا . وهنا يتعين علينا أن نعترف أننا ليست لدينا الإجابات كلها ثم نبدأ فى البحث عن منظومة قيميه أرقى نترسمها بدلاً من منظومة الجشع وممارسة القوة على الآخر .

#### التشوق إلى المجتمع

"المجتمعات بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة تكاد تنعدم اليوم ... أفراد وعائلات، تتقاسم قيمًا مشتركة وأهدافًا مشتركة ، يشاركون بعضهم البعض الأفراح والأتراح ، ويعرفون أسماء بعضهم بعضًا ، وتاريخهم وضعفهم وقوتهم ".

- ليون ورمسر ، الهدف المخبأ

فى المجتمعات التى تتسم بالفردية إلى حد بعيد ، يتزايد افتقارنا إلى مساندة الأسرة الموسعة والمجتمع الموسع أيضًا . وكثير من أشكال الإدمان وصوره توفر انا اتصالاً بالآخر لا يترتب عليه أى تهديد لنا ؛ زد على ذلك ، أن تلك الأشكال تُخدِّر فينا إحساسنا وشعورنا بانعدام الأمان .

وليس من قبيل المصادفة أن تصيب حركة المساندة الذاتية نجاحا كبيراً في تعهدها بشفاء أعداد كبيرة من المدمنين . والجانب الحرج في جمعيات المساعدة الذاتية التي من قبيل جمعية مساعدة مدمني المشروبات الكحولية ، وجمعية مساعدة المقامرين ، وجمعية مساعدة مدمني الجنس والحب ، يتمثل في الزمالة التي تمنحها تلك الجمعيات . ومعروف أن الألفة بين الرفاق ، يشتاق إليها كثير من أفراد المجتمع الأمريكي الحديث .

يكتب فيليب سلاتر Slater في كتابه المعنون مطاردة الوحدة ، إن الرغبة في "المجتمع" ، تعد واحدة من الرغبات الإنسانية الأساسية التي تحبطها الثقافة الأمريكية الحديثة إحباطًا شديدًا . ويردف سلاتر قائلاً : هذا الميل إلى المجتمع هو عبارة عن "رغبة الإنسان في العيش بصدق وتعاون أخوى مع أخيه الإنسان داخل إطار كيان جماعي كلى محسوس".

إذن فالمسألة لا تنصب على مجرد افتقارنا إلى المهارات ( والشجاعة في بعض الأحيان ) اللازمة لمواجهة مشكلاتنا ، وإنما لأن أسرنا ، ومؤسساتنا الاجتماعية ، وكذلك مجتمعاتنا تعجز عن تزويدنا بالمساندة العاطفية والمساندة الاجتماعية اللازمة لاستجماع شجاعتنا . وحصول الإنسان على ما يكفيه من الإسناد العاطفى ، والإسناد المادى ، وكذلك الإسناد الاجتماعي يجعله يعطى أحسن ما عنده - أو إن شئت فقل : يجعله بطوليًا . ونحن عندما نعرف أننا لسنا وحدنا عندما نخطو خطوة شجاعة على طريق مواجهة مشكلة من مشكلاتنا ، وعندما نعرف أيضًا أننا حتى عندما نفشل في حل المشكلة فلن نكون وحدنا ولن يتخلى عنا أحد ، كل ذلك يجعلنا نستجمع كل شجاعتنا بلا أدنى شك.

وزيادة الفردية تعد عاملاً آخر من العوامل التى تحبط رغبتنا فى المجتمع وتجعلنا أكثر تعرضًا للدخول فى دائرة الإدمان . ونظامنا الاقتصادى يكافئ الأداء الفردى بدلاً من الجهد التعاونى . ويترتب على ذلك ، كما يقول شارلز Charles دربر Derber فى كتابه المعنون جنب الانتباه ، أن "يعمل كل فرد كما لو كان مستقلاً عن الآخرين ، أو إن شئت فقل "كذات" معزولة يعتمد بقاؤها على قيد الحياة ونجاحها على مواردها الخاصة" .

وتأسيسًا على ما سبق ، فنحن نصادم بعضنا ، وهنا تتآكل ثقتنا ببعضنا وينوى اعتمادنا بعضنا على بعض . وهنا نستشعر أن ليس بوسعنا الاعتماد على أحد سوى أنفسنا ، وهذا هو الذي يولد فينا مشاعر الاغتراب وعدم الإحساس بالأمان . وهذا يجعلنا نحس أننا إذا لم نحسن الصنع فسوف ينبذنا الآخر ، ونبدو غير جديرين ونروح وحدنا نغوص في الوحل .

توجُّه "كل إنسان بصير على نفسه" هذا هو ما نطلق عليه اسم "الفردية الغليظة" أو "البقاء للأصلح"، وهذه هي الفلسفة التي يقوم عليها المجتمع الأمريكي. وإذا كان كل واحد منا "ينتظر أن ننتزع أنفسنا بدون مساعدة خارجية"، فذلك ينطوي أيضًا على مفهوم عدم انتظار المساعدة والعون من الآخر. وقد سبق أن أوضحنا أن وقوف الإنسان موقف الضعف أو الاحتياج يعني وضع نفسه موضع الازدراء والاحتقار. وهنا تتضح تمامًا العلاقة الوثيقة بين إحساسنا المتزايد بانعدام الأمان، وتشوقنا إلى المجتمع من ناحية وزيادة تعرضنا للدخول في دائرة الإدمان من الناحية الأخرى.

ومن بين مردودات الإدمان الثانوية - وهذا استهواء يرتكز على الإدمان - أننا نحصل على عضوية الانضمام إلى "نادى الإدمان" مع المدمنين الآخرين . فمدمن المقامرة يتمتع بألفة "السباق" مع غيره من المدمنين . ومدمن المخدرات عادة ما يتعامل ويتفاعل مع فيض مستمر من البشر الذين يسكر معهم ، والذين يشترى منهم المخدرات ، ومع من يبيعونها . وكثير من مدمنى المشروبات الكحولية لا تغيب عن بالهم ذكرى التمتع - في البداية - بمعنى الانتماء الذي استشعره في الحانة أو في الحفلات

مع الشاربين الآخرين . يضاف إلى ذلك ، أن العلاقات المكتبية هي التي تهيئ لمدن العمل المجتمع الذي يريده في أغلب الأحيان .

والمفكر ليون ورمسر Wurmser ، وهو يكتب عن الإدمان يطلق على ذلك المجتمع السم "المجتمع الكاذب" أو إن شئت فقل المجتمع الزائف ، ويؤكد ليون أيضًا أن ذلك المجتمع لا يستطيع إشباع حاجة المدمن إلى المجتمع الحقيقى ، ويواصل ليون جدله فيقول: "رفاق تعاطى المخدرات" لا يختلفون كثيرًا عن سباق الفئران الذي يمثلونه أو يحلون محله ، والذي يطاردون خلاله أهدافًا سطحية إلى حد بعيد ويساوون بين السعادة والنجاح المكتسب بشكل أو بآخر . وسواء أكان هدف المدمن هو اكتساب البضائع أم المخدرات ، فذلك يعنى أنه يتطلع إلى شيء خارج ذاته كي يجعله كاملاً .

وداخل جدران مثل ذلك "النادى" يغيب الإحساس غير المشروط بالاستحسان أو الثقة ؛ وذلك يعنى أن المرء يتعين عليه الحفاظ على القناع أو إن شئت فقل : الصورة . زد على ذلك ، أن الناس ، عادة ما يجرى الحكم عليهم باستعمال معايير سطحية تماماً ، كما أن هدف السُّكر ( أو المقامرة أو التسوق ) الذي يشترك فيه المدمنون لا يمكن أن نتوقع له أن يصمد أمام هدف يكون له معنى ومغزى حقيقيين ، أو يتحمل ضغوط مثل هذا الهدف ، وإذا أردنا لمجتمع من المجتمعات أن يتسم بالمساندة ، فإن مثل هذا المجتمع يتحتم عليه أن يوفر لأفراده منظومة قيم مشتركة من نسق أعلى ( أو إن شئت فقل : يكون لها معنى وهدف ) وأن يوفر لأفراده أيضًا الإحساس بالأمن والأمان .

وكما سبق أن بينا ، فإن السبب الرئيسى وراء نجاح جمعيات المساعدة الذاتية هو أن تلك الجمعيات تمنح الزمالة لأعضائها ، أو إن شئت فقل : إنها توفر لأعضائها مجتمعًا مؤيّدًا . والذى تقدمه تلك الجماعات ويعجز عن تقديمه مجتمع المدمنين الزائف والكاذب ، هو ذلك الاستحسان غير المشروط الشخص الحقيقى الذى يختفى وراء القناع ، الشخص بكل عيوبه ونقائصه ونقاط ضعفه .

هذا الإحساس بالإستحسان والقبول من مجتمع الآخر يهيئ لكثير من المدمنين أول الأحاسيس الصادقة بالارتباط والانتماء ؛ ومعروف أن ذلك الإحساس ينبنى فى الأصل على إحساس المرء بقيمته الذاتية الحقيقية . ونحن لا يمكن أن نقلل من قيمه تلك المساندة – أو إن شئت فقل : ذلك الإحساس بالمجتمع – أو نبخسها حقها . والسبب في ذلك ، أن تلك المساندة ، هي بمثابة الجو العام الذي يمكن للمدمن فيه أن يتخلى عن قناعه ، ويسمح لجراحه بالالتئام . وعلى حد قول أحد المدمنين والذي بدأ يتعافى من إدمانه ، بفضل التحاقه بواحدة من تلك الجمعيات : "إنهم يعرفون حقيقتى ، ومع ذلك يقبلونني ويستحسنونني" .

## الإدمان والبحث ( السرى ) عن معناه

"أشكال الإدمان كلها صور مختلفة لعبادة الأوثان".

- م . سكوت بيك Peck ، مقابلة ، مجلة التغيرات ، مارس - إبريل ١٩٨٨

استحواذ فكرة جمع المال والممتلكات على مجتمعنا عامل آخر من عوامل دخوانا دائرة الإدمان . وإذا كانت نظرتنا إلى الأشياء تستهدف إشباع أنفسنا ، فنحن ندفع ثمن ذلك الحل السحرى حرية ، أو إن شئت فقل : ندفعه من أرواحنا . وإذاما اعتقدنا أننا ينبغى علينا أن نحمى احتياجاتنا من الأشياء ، فذلك يمنعنا من اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلنا وأمور الحياة الأخرى والتى تشبعنا بحق . وهنا نبدأ فى البحث عن أشياء أخرى ( مغيرات الحالة النفسية ) كى نملاً بها ذلك الفراغ . وواقع الأمر أن الكلمة معناها "يكرِّس" . ونحن عندما تغيب عنا الأمور العظيمة ، نكرس نواتنا لصور الإدمان المختلفة .

إدمان العمل ، شكل آخر من أشكال الإدمان الذي يعد الكفاح في سبيل تحقيق النجاح المادي وقودًا له . وترى الناس يقومون بأعمال لا تناسبهم ، ويقطعون مسافات طويلة إلى أماكن تلك الأعمال ، ويمضون ساعات طويلة أيضًا في تلك الأعمال ،

ويصحبون معهم تلك الأعمال إلى منازلهم ، ويمضون فيها عطلة نهاية الأسبوع . وقد كشف الاستبيان الذي أجرته مؤسسة هاريس في العام ١٩٨٧ الميلادي عن عدد ساعات العمل الأسبوعية ، أن تلك الساعات ارتفعت إلى ٤٦ ساعة أسبوعيًا من ٣٥ ساعة في العام ١٩٧٧ . وترتب على ذلك انخفاض ساعات وقت الفراغ من ٢٦,٢ ساعة أسبوعيًا في العام ١٩٧٧ إلى حوالي ٢٦,١ ساعة أسبوعيًا في العام ١٩٨٧ .

والعجيب في الأمر أن زيادة الانشغال بالعمل والتورط فيه لم تسفر عن زيادة الإشباع ؛ وتلى ذلك ، أن أعربت نسبة ٤٢ في المئة فقط من الرجال ، و ٥٦ في المئة من النساء عن "رضاهم التام" عن أعمالهم ، وصرحت الأغلبية أن وقت العمل يشكل أكبر الضبغوط في حياتنا . وواقع الأمر ، أننا نقيس أنفسنا ونقيس الآخر على ما نفعله ، وما نملكه ، وما نحققه أو ننجزه بدلاً من أن نقيس ذلك بمدى إحساسنا بما نفعله ، وبمدى تمتعنا أو عدم تمتعنا حقيقة بالحياة . زد على ذلك أننا ننعت أولئك الذين يتأملون الحياة والغرض منها بأنهم "يبالغون في المثالية" . هذا يعنى أننا نخفى أو نستر مخاوفنا من أن "نكون" وراء إدانة تباهى وتفاخر أولئك "الذين يبقون ساكنين في أماكنهم" بصلاحهم وتقواهم .

ويتجلى فى دنيا المال والأعمال بصفة خاصة انشغال الباحثين واهتماماتهم نحو إعلاء ما هو براجماتى على كل ما هو فلسفى ، مع انحسار الدراسات الإنسانية والفنون الليبرالية لصالح التدريب عالى التخصص على الأعمال التى تفتح لأصحابها مستقبلاً واعداً . ويظن الكثير من الطلاب أنهم إذا ما استطاعوا جمع المزيد من السلع المادية ووسائل الراحة المادية أيضًا ، فسوف تزداد سعادتهم . هذا يعنى أننا بدأنا نعتقد أن "الامتلاك" ضرورة مسبقة من ضرورات السعادة ، وأن مسألة التساؤل حول هذه المقولة إنما هو مجرد قصر ذيل منا ليس أكثر .

والمحصلة النهائية ، أن السعى الإدمانى إلى الأشياء -- شانه شأن سائر أشكال الإدمان الأخرى - لا يمكن أن يشبع رغباتنا أو احتياجاتنا . وهنا نستشعر الخواء ، والهموم ، ونحس بالسئم إزاء كثرة العمل والإرهاق ، وهنا نبدأ في الشعور بالذنب إزاء أنفسنا وإزاء أطفالنا ، وهنا يلح علينا السؤال الذي يقول : "أهذا هو كل ما عندنا ؟"

ومن ثم نستشعر التناقض هنا من جديد: إن السعى الإدماني إلى تحقيق النجاح المادي يحول بيننا وبين ذلك النوع الوحيد من النجاح الذي يمكن أن يشبعنا بحق، ذلك النجاح الذي يجعلنا نحس "وجودنا" الحقيقي ونعرف أننا على المستوى المطلوب.

#### المرح ليس على المستوى المطلوب

"الإنسان العصرى إما يشرب ليسكر مبعدًا نفسه عن الوعى ، أو يبدد وقته في التسوق ، ليفعل الشيء نفسه" .

- إيرنست بيكر Becker ، رفض الموت

بالرغم من أننا مجتمع مادى إلا أن المرح له قيمة كبيرة فى هذا المجتمع - وهذا هو ظاهر الأمر إن كانت المبالغ التى ننفقها عليه هى المقياس. وبحن ننفق كل عام مئات البلايين من الدولارات على كل شيء بدءًا من أحذية العدو ومرورًا بملابس وملاعب المجولف وانتهاء بعضوية النوادى الصحية . ومع كل ذلك ، نجد أن قيم العمل فى هذه المجالات أيضًا بدأت تجور على وقت فراغنا - مما جعله أكثر ارتباطًا بالأهداف بدلاً من الإبداع والحبور . ونحن ، فى أحيان كثيرة ، نمضى وقت الفراغ لا فى مجرد طلب المتعة والفرح وإنما لتحقيق أمر ما أو كسب شيء ما : أو إن شئت فقل : لنتفوق على أدائنا السابق ، أو للتفوق على أداء شخص آخر ، أو لتحسين أسلوب أدائنا ، أو لتحقيق أو إجراء اتصالات فى دنيا المال والأعمال ، أو للتقليل من وزننا . وهذه الأهداف كلها لا غبار عليها ، غير أنها لا تحل محل تجديد النشاط الذى يوفره لنا الإدمان واحتمال دخولنا دائرته .

ومسألة قضاء وقت الفراغ الموجه هى التى تجعل من المستحيل علينا أن نترك نواتنا تستغرق فى أى نشاط من النشاطات لمجرد الاستمتاع بالمرح الذى تنطوى عليه عملية الاستغراق هذه – ونحن عندما نمضى وقت الفراغ الموجه نكون مرتبكين تمامًا أمام الغرباء بشأن ذلك الذى نفعله ، ومرتبكين أيضًا بشأن الصورة التى نبدو عليها

أثناء قيامنا بعمل من الأعمال ، ونرتبك أيضًا بشأن الوقت الذى نؤدى فيه ذلك العمل ، ونرتبك أيضًا بفعل إدراك الآخر وفهمه لما نفعل ، كما نرتبك أيضًا بفعل أولئك الذين يمكن أن نقابلهم أو نلتقيهم . وهذا يحتم علينا أن نظل فى حالة من الارتباك بدلاً من أن نشغل أنفسنا ونستغرق فى ذلك النشاط .

ومن رأى جيفرى جودبى Godbey ، مؤلف كتاب وقت الفراغ في حياتنا أننا لا يمكن أن نجدد نشاطنا ونستعيد حيويتنا إلا عن طريق نسيان ذاتنا والاستغراق فيما نفعل . هذا يعنى أننا ننشغل تمامًا بنشاط من الأنشطة ، بحيث يكون ذلك النشاط مجبرًا لنا ولأن ذلك يعطينا المرح في حد ذاته كلما فعلنا ذلك النشاط . ونحن عندما نغمس نواتنا في نشاط ممتع ، نفقد معه الإحساس بالزمن ، ويجعلنا ننحى جانبا الارتباك أمام الغير ونتخلى عن حذرنا ، نخرج من ذلك النشاط وقد تجددت حيويتنا وتجدد نشاطنا أيضًا – أو إن شئت فقل : "إننا نخلق من جديد" . من هنا ، تكون أنشطة تمضية وقت الفراغ التي تحدد نشاطنا شبيهة بالتأمل وحيد – النقطة . الذي ينحى المتأمل ، جانبًا كل همومه ومشاغله العقلانية ؛ هذا يعنى أن كل ما يهتم به المتأمل هو اللحظة الحاضرة ليس إلا .

ومغيرات الحالة النفسية هي التي تهيئ "بؤرة النقطة الواحدة". هذا يعني أن مغيرات الحالة النفسية تسمح لنا بالهروب المؤقت من ارتباكنا أمام الآخر، وذلك عن طريق استغراقنا الكامل في التجربة. وطقوس الإدمان، أو إن شئت فقل السكر، هي والآثار التي تترتب على الإحساس بالذنب وأيضًا الإحساس بالعار وكل ذلك هو الذي يستهلك حذرنا بصورة مؤقتة ويبعد عن أذهاننا كل المشكلات الأخرى. في مثل تلك اللحظة، كل ما يهم هو البلوزة التي يمكن أن تشتريها المدمنة، أو الحصان الذي يمكن أن يراهن عليه مدمن القمار، أو المكان الذي يشتري منه المدمن المخدرات. هذا يعني أيضًا أن الانغماس الكامل في النشاط الإدماني هو الذي يهيئ لنا الإحساس بالمكان والزمان، والمدمن يتحرق شوقًا إلى فقدان الإحساس بالزمن والارتباك الذي يترتب عليه . يضاف إلى ذلك، أن اللذة الوهمية التي تهيئها لنا المخدرات التي نتعاطاها هي التي تباعد بيننا وبين الوقوف على ضالة المتعة واللذة في حياتنا.

تحول المرح ليكون جزءًا من صورتنا بدلاً من أن يكون جزءًا من تجربتنا الحقيقية في الحياة . ووسائل الإعلام تقذفنا كل يوم بالصور التي تجعلنا نحس وكأن الآخرين يعانون من الانفجارات . وهاهي الشخصيات الشهيرة في العروض التليفزيونية تتكلم بمرح وفرح ، وتلكم العارضات في الإعلانات التجارية تبدين "مفعمات بالفرح والسرور" ، وهذه صور لمجموعات من الأصدقاء وهم يحتسون البيرة وهم يتمتعون بالأنس والفرح وصحبة الأصدقاء على الشاطئ . والناس الذين لا يستطيعون القيام برحلات المرح والفرح خلال الحياة لا يملكون إلا أن يظنوا أن غيرهم من البشر يستطيعون ذلك ويفعلونه ، ومن هنا يحس أولئك الناس بأنهم معزولون . ويبدو أن الإقبال دومًا على المتعدة والفرح ، يعد جزءًا من الشخصيتك ، فذلك يعذي أن شخصك يعاني خطأ من الأخطاء .

وجرينا الإدمانى (القهرى) وراء ذلك الذى يبدو انا فرحًا وسرورًا ، يخفى وراءه نوعًا من اليئس والإحباط . ويدلاً من أن نكون مجتمعًا مفرطًا فى البحث عن المرح والمتعة والسرور ، ربما نكون قد تحوانا إلى أناس يبحثون بحثا حثيثًا عن فترة راحة يستريحون خلالها من عناء العمل المضنى ، ومن عناء الإنجاز ، وعناء القياس ، ومراقبة الذات التى تفرضها علينا أساليب الحياة الملحة ، السريعة الوقع ، والمحملة بالمواقيت والمواعيد . وذلك الذى يبدو لنا وكأنه تسلية وترفيهًا لا يزيد عن كونه فترة من فترات النقاهة التى يستكمل المريض خلالها استرداد عافيته . ولب المشكلة هنا لا يكمن فى المزيد من الانغماس ، إنما فى عدم الاستسلام لذواتنا الداخلية .

من هنا يمكن القول: إن وباء الإدمان في أمريكا تكمن وراءه رغبة شديدة ومتأصلة في اللجوء إلى الحلول السريعة – أو إن شئت فقل: إنه معتقد ضرب جنوره وترعرع خلال فترة الخمسينيات والستينيات بعد الحرب العالمية الثانية، في الفترة التي كان ينمو خلالها جيل الأطفال المحظوظين. من هنا ، لن يكون من قبيل المصادفة أن نقف على انتشار الإدمان الذي نشهده في زماننا ، نظرًا لأن ذلك الجيل يقترب الآن من مرحلة منتصف العمر . وقبل أن ننهي مناقشتنا للمجتمع المدمن ، دعونا نستكشف طريقة تربية جيل الأطفال المحظوظين – ربما أكثر من الأجيال السابقة له – واستكشاف نوعية القيم والمعتقدات التي يرجح لها أن تدعم الإدمان وتعززه .

## أفراد جيل رواج الأطفال:

#### محددو اتجاهات الإدمان في بلادنا

يعد جيل رواج الأطفال أكبر الأجيال قاطبة في مجتمعنا . هذا الجيل من الأطفال الذين مروا بمختلف مراحل الحياة بدءًا من الطفولة في الخمسينيات ، ومرورًا بالمراهقة في الستينيات ثم بداية منتصف العمر في الثمانينيات ، كان لأنواقه وقيمه المتغيرة تأثير هائل على المجتمع الأمريكي . هذا الجيل هو الذي حدد ، أو إن شئت فقل : إنه كان بارومتر تقافتنا ، طوال العقود الثلاثة الماضية سواء أكان ذلك في الأزياء وأسلوب الحياة أم في اختيار المخدرات .

ولم يكن رواج الماريوانا (القنب الآسيوى) باعتبارها أشهر المخدرات التى راجت في الستينيات، من قبيل المصادفة. كان ذلك المخدر، يلبي احتياجات ذلك الجيل تمامًا عندما كان في سن المراهقة. وطوال الستينيات كان الاسترخاء، والتأمل، والانطواء الداخلي، أو إن شئت فقل: كل الصفات والسمات التي تقويها الماريوانا وتعززها بمثابة السمات التي يرغب الناس فيها ويتطلعون إليها. وبالطريقة نفسها، أصبح الكوكايين المخدر المفضل في الثمانينيات، نظرًا لأنه كان يلبي احتياجات ذلك الجيل الذي كان قد دخل فترة منتصف العمر في ذلك الوقت. ومعروف أن الكوكايين يولد عند متعاطيه إحساس الانسحاب، والامتلاء، والإنتاج وكذلك الإحساس بالطاقة والنشاط. وهل يمكن أن يكون هناك ما هو أفضل من ذلك في عيون ذلك الجيل المجتهد وهو يحاول ارتقاء درّج المستقبل العملي ويحقق النجاح المادي ؟

هذا يعنى ، أنه مع تغير مهمة النمو فى ذلك الجيل ، تغير أيضًا لديه خيار المخدر . معنى ذلك ، أن شهية أفراد ذلك الجيل لم تثبت على مادة كيماوية بعينها ؛ وإنما اختزنوا داخلهم عقلية الحل السريع ، وهذا المعتقد مفاده أن ذلك المغير من مغيرات الحالة النفسية ، يمكن أن يهيئ لهم ذلك الذى لم يستطيعوا هم تهيئته لأنفسهم .

وعملاً بتلك العقلية أصبح من الصعب على أفراد ذلك الجيل مواجهة المسئوليات ، مسئوليات منتصف العمر وتحدياته – المتمثلة في العلاقات ، والالتزامات ، والمستقبل العملى ، والتقدم في السن . وازدادت على أفراد ذلك الجيل صعوبة مواجهة تلك الحقائق ، أكثر من ذي قبل ، وبخاصة إذا ما أخذنا بعين اعتبارنا فترة شبابهم النشط المثير – الذي "حفل بالسكر والسموم" في واقع الأمر .

وأصيب الكثيرون من أفراد ذلك الجيل بالإحباط واليأس أيضًا . وراح أولئك الأفراد مثل الجيش الطريد ينكبون على سداد الفواتير ، ويمشون الهوينا ، أى أنهم كانوا يحاولون عمل ذلك الذى لم يخطر ببالهم أنهم سيفعلونه فى يوم من الأيام : أو إن شئت فقل : بدأوا ينمون ويكبرون ، وهذه هى آنى Annie جوتليب Gottlieb ، فى بحثها المعنون ، هل نعتقد فى السحر ؟ والذى تنتقد فيه جيل الستينيات ، تصف تلك المشكلة وصفا دقيقاً فتقول :

هذا هو التراث الأشد حلاوة والأشد مرارة الذى خلّفته المخدرات لجيلنا . الرغبة "فى البقاء هناك" حيث الحياة المليئة بالأفراح والأتراح . كانت المخدرات بمثابة مروحية أسقطتنا على قمة من قمم جبال الهمالايا كى نتمتع بالمنظر دون أن نكابد عناء التسلق . هذه التجربة ولّدت فينا ، فى السنوات التى أعقبت ذلك ، جشع الإفراط فى النشوة والسرور ، وضيقت صدورنا إزاء الأمور الدنيوية ، وجعلتنا لا نثق بالجهود المبنولة . ومن الصعب على من يختصر الطريق إلى السحر تعلم الصبر ، والإصرار والنظام ، أو أن يتحمل مشقات النفى إلى كل ما هو طبيعى ومعتاد .

ومن الطبيعى أن يكون عدد كبير أيضًا من أفراد ذلك الجيل غير راضين عن حياتهم . وعندما طرحت جريدة الولايات المتحدة اليوم Us Today في المسح الذي أجرته على ذلك الجيل ، سؤالاً عن "السعادة " ، جاءت إجابات أفراد ذلك الجيل الذين تنحصر أعمارهم بين ٢٥ و ٣٤ عامًا في آخر القائمة . وقد وردت بعض التقارير أيضًا عن أن أفراد ذلك الجيل لم يكونوا راضين أيضًا عن أعمالهم ، يضاف إلى ذلك أن أعمالهم كانت "تزداد صعوبة"، وأوردت التقارير أيضًا أنهم كانوا يعانون من مشكلات في

الحميمية والإخلاص ، كما وردت تقارير أيضًا عن شيوع الطلاق والانفصال بين أفراد ذلك الجيل ، وأن المرح في حياتهم لم يكن بالقدر أو المستوى المطلوب .

والأرجح أن أفراد ذلك الجيل كانوا أكثر عرضة للإدمان . ولم يدمن أفراد ذلك الجيل المخدرات وحدها وإنما الإدمان بكل أشكاله التى انتشرت بينهم ، بما فى ذلك صور الإدمان المتعلقة بالإنجاز ، وبالقوة ، والأشياء المادية ، وبالصورة أيضًا .. وهذه الصور الإدمانية تتمثل أمامنا فى مدمنى الإنفاق والتسوق ، ومدمنى الجنس ، ومدمنى التدريبات الرياضية والبدنية ، ومدمنى النحافة ، ومدمنى الطعام ، وكذلك مدمنى العمل .

# الطم الأمريكي : عالم بلا حدود

طوال فترة نمو جيل رواج الأطفال ، في الخمسينيات والستينيات ، تضافرت بعض العوامل التي هيأت المناخ لانتشار عقلية الحلول السريعة التي اتسم بها أفراد ذلك الجيل على نطاق واسع .

جرى تفريخ "الحلم الأمريكى" مع مطلع الخمسينيات . وقد أسفرت مزايا الأطعمة المعلبة ، وشرائح الخبز ، ومعجزة التليفزيون ، وكذلك خفة الحركة التى ترتبت على استعمال سيارة الأسرة ، عن وعود لا تعرف الحدود . وقد نشأ عدد كبير من أطفال ذلك الجيل ، وذلك على العكس من كل الأجيال السابقة ، وتربوا في منازل الأسر المتوسطة التى كانوا يحصلون فيها على احتياجاتهم المادية بشكل منتظم .

عاش آباء ذلك الجيل فترة الكساد الاقتصادى وفترة الحرب العالمية الثانية . لقد عانوا وخبروا كثيرا من الحرمان والخوف وعدم الاطمئنان ، وبالتالى كانوا يطمعون فى أشياء مختلفة عما كان يريده الأبناء . زد على ذلك ، أن الكثيرين من أولئك الآباء كانوا من مازحى الجيل الأول أو الثانى ، أو من الذين شقوا طريقًا لأنفسهم من بين الطبقة العاملة إلى الطبقة المتوسطة . لقد كافحوا وعملوا بجد من أجل "أن يحققوا" ذلك . كان لدى أولئك الآباء اعتقاد بأن الآباء الصالحين ينبغى أن يشتهروا بالتضحية بالنفس وإنكار الذات حتى يتسنى لأطفالهم أن يحيوا حياة أفضل . وفي غمرة الحماس غاب

عن أولئك الآباء أن احتياج الأطفال إلى قبول نواتهم الحقيقية أفضل وأهم من احتياجهم إلى جهاز التليفزيون .

ثم تأرجح البندول إلى مسافة بعيدة فى الاتجاه المعاكس ؛ إذ انغمس الأطفال الذين نشأوا وتربوا فى ذلك الجو السهل الرائج الذى ساد فى أواخر الخمسينيات ومطلع الستينيات ، فى الأمور المادية ، ولكنهم كانوا محرومين عاطفيًا ، إذ اضطروا إلى العيش طبقًا الصورة التى رسمها الآباء ، والتى كانت وسائل الاتصال بالجماهير تغذيها يوميًا يصورة مماثلة .

ولما كان أولئك الآباء يطمعون في إيجاد حياة كريمة لأبنائهم ، فقد تعين عليهم أن يتحملوا عنهم مصاعبهم المالية والقانونية والعاطفية أيضًا . هذا يعنى أن أولئك الآباء زوبوا أبناءهم بالمال الذي ينفقونه ، وهيأوا لهم وقت فراغ أكبر من ذلك الذي حصلت عليه الأجيال السابقة . وقد أرسل ذلك الانغماس المادي ، وتلك الحماية الزائدة عن الحد ، رسالة ، وردت سهوًا أو في غفلة ، مفادها أن الحياة ستكون سهلة ، وأن المشكلات سوف يحلها لهم أناس آخرون ، وأنهم سيكون بوسعهم الخروج من مشكلاتهم بشكل أو بآخر .

ولكن ، الحقيقة هي أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة اقتصادية اجتماعية هي على العكس تمامًا من المحدد لها . يضاف إلى ذلك ، أنه كانت هناك بعض المؤثرات الأخرى في ذلك الوقت .

#### التليفزيون

أضف إلى ما سبق أن جيل رواج الأطفال كان هو الجيل الأول الذى تربى على التليفزيون . وعلى العكس من الأجيال السابقة التى ترتبت على ثقافة بطيئة الإيقاع كانت القراءة فيها تتطلب شيئًا لا بأس به من الجهد والمثابرة ، هيأ التليفزيون لجيل رواج الأطفال الانصراف المباشر والتسلية والترفيه المباشر الذى لا يتطلب جهدًا أو عناء . وهذا الانصراف اللحظى والمباشر لا يجبر الإنسان على الإحساس بمشاعره

الخاصة . وقد أدى ذلك الانصراف واجبه على أحسن وجه ، نظرًا لأن أسر جيل رواج الأطفال كانت لا تشجع أبناءها ، في معظم الأحيان ، على التعبير عن مشاعرهم الخاصة بأي حال من الأحوال .

زد على ذلك أن التليفزيون غذًى معتقدًا مفاده أن المشكلات ينبغى حلها بالطرق السحرية السهلة – خلال فترات زمنية لا يزيد طول الواحدة منها على نصف ساعة ، ألا يشير ذلك إلى تجربة المخدرات ؟ وهناك موازٍ آخر للمخدرات هو : إذا كان التليفزيون يبعدنا عن مشاعرنا ويصرفنا عنها ، فهو يحثنا ويثيرنا في الوقت نفسه . أضف إلى ذلك ، أن التليفزيون هو الذي أعطى ذلك الجيل أيضًا ثقافة مشتركة . إذا تعرض كل الأطفال ، وفي آن واحد ، لرسائل واحدة ، وإعلانات واحدة ، وأغان واحدة ، وتيمات واحدة وأيضًا لنماذج دورية واحدة . وقد لعب ذلك دوره أيضًا في ظهور ثقافة الشباب التي ظهرت في أواخر الستينيات .

#### الاستهلاكية

بانتهاء الحرب العالمية الثانية ، ومع دخول التليفزيون هو والإعلان الإغراقى إلى حياتنا ، تحولت الاستهلاكية إلى قوة أساسية ومسيطرة فى بلادنا وكانت تخفى وراءها التركيز الأسبق على قيم الديموقراطية ، والقيم الأخلاقية ، وكذلك قيم الحرية التى كانت تعمل على تجميع القوى وتوحيدها طوال فترة الحرب . وهنا يجب أن نشير أن العقلية الاستهلاكية إنما هى عقلية الحلول السريعة .

كان أطفال ذلك الجيل ، هم أول الأطفال الذين تعرضوا - من خلال التليفزيون بطبيعة الحال - لمئات الآلاف من الإعلانات ، التي كانت تعد أولئك الأطفال آلة بعينها ، أو معجون أسنان بعينه ، أو إذا ما استعملوا منظفًا معينًا في غسيل ملابسهم ، أو إذا ما أكلوا نوعًا محددًا من الحبوب ، أو إذا ما تطبيوا بدواء معين ، إلخ ، فإن ذلك سوف يزيد من يستهلك أو يستعمل تلك الأشياء سعادة على سعادته ، وجنسًا على جنسه ، وقوة على قوته ، وسوف تزداد قوته وكفايته وسحره وجاذبيته . ويجب ألا يغيب عنا أن

نجاح الإعلان يعتمد على إقناعنا بأننا (أ) لسنا على المستوى المطلوب بالصورة التى نحن عليها . (ب) إننا سنكون على المستوى المطلوب إذا ما اشترينا ذلك المنتج . والمعتقد الذي مفاده "أنا لست على المستوى المطلوب" إنما هو واحد من المعتقدات المدمرة وغير الدقيقة التي نشأ عليها ذلك الجيل - فضلاً عن كونه أيضاً عاملاً من العوامل التي تعرض الإنسان للإدمان .

# الأسرة التي تقوم على ، الوالد هو الأكثر معرفة ،

مع زيادة تأثير وسائل الاتصال بالجماهير، تحولت الثقافة الأمريكية إلى ثقافة يتزايد اعتمادها على الصورة. وفي هذا الإطار، ومع زيادة الاعتقاد في الحلم الأمريكي، بدأت صورة الأسرة المثالية – أو إن شئت فقل: الأسرة التي تقوم على "الوالد هو الأكثر معرفة" – تشق طريقها إلى الوعى الجمعي الأمريكي، وربما يكون أباء أطفال جيل رواج الأطفال، قد صدقوا تلك الصور الكاملة التي كانت ترسمها البرامج التليفزيونية مثل برامج "الوالد هو الأعرف"، أو برنامج "استعراض دونًا ريد"، أو "دعها لـ - بيفر".

وجرى إقصام مشاهدى التليفزيون على الحيوات الخاصة لتلك الأسر "النموذجية"، بل إن ما تقوله تلك الأسر كان يبدو مقبولاً وسليمًا تمامًا . فقد خلت تلك الأسر من الجدل إلى حد ما ، بل إن من كانوا يجادلون لم يكونوا يستمرون في جدلهم . سرعان ما كانوا يرجعون عن جدلهم بطريقة مضحكة ؛ وكان الأطفال يقعون في بعض المصاعب في المشكلات هنا أو هناك ، غير أن تلك المصاعب والمشكلات لم تكن من النوع الفظيع الذي يمكن أن يجر العار على الأسرة بكاملها . يضاف إلى ذلك ، أن الأمهات والآباء كانت تربط بينهم حميمية ودية (غير جنسية) . كما قلت أيضًا المواجهات داخل مثل هذه الأسر، ولم يكن أي فرد فيها يحاول تعكير صفو الجميع ، بل إن العرض كان ينتهي دومًا والجميع يقتربون من بعضهم حبًا وودًا .

والأرجح أن آباء الأسر المتوسطة في جيل الستينيات حاولوا محاكاة هذه الأسر وتقليدها . فقد كبت أولئك الآباء الصراع والعدوان ، أو أنكروهما ، ولكنهم – عندما كانوا يسمحون بهما – فقد كانا يحدثان خلف أبواب مغلقة . زد على ذلك ، أن كثيرًا من تلك الأسر لم تكن تسمح إطلاقًا بالإفصاح عن المشاعر "السلبية" التي من قبيل الغضب والحزن ، والحسارة ، والاكتئاب . هذا يعني أن صورة الأسرة السعيدة المترابطة كان يجرى الترويج لها ، أما الطبيعة البشرية الحقيقية لكل عواطفها الإنسانية فقد كان يجرى قمعها وإسكاتها . ولم يحل أفراد تلك الأسر مشكلاتهم ( ولم يعط الأبناء فرصة تعلم حل المشكلات) نظرا لأن تلك الأسر من المفترض لها أن تكون خالية من المشكلات أولاً وقبل كل شيء .

ونحن نعلم أن من يعيش الصورة ينكر الذات الحقيقية ، وهذا بحد ذاته يتسبب فى الإحساس بالعار والخزى . وتأسيسًا على ذلك ، تربى جيل من الأبناء وهو حانق على إنكار التعبير عن الذات الحقيقية ، واغترب أيضًا أفراد ذلك الجيل عن مشاعرهم ، وعجزوا عن التعبير عن الصراعات أو التعامل معها كما عجزوا أيضًا عن حل المشكلات . وقد أسهمت هذه السمات كلها فى زيادة تعرض هذه الجماعة للإدمان أكثر من ذى قبل .

#### مجتمع الضغوط سريع التغير

الضغوط هى القاسم المشترك بين الأجيال كلها . وسواء أكانت تلك الضغوط تتصل بالحرب ، أم الاقتصاد ، أم الكساد ، أم الفقر ، أم المجاعة ، أم المصاعب الأخرى لابد أن تكون هناك دومًا مشكلة من المشكلات يجرى اختصامها والوقوف في وجهها . وإذا كان الإنسان يعجز عن مقارنة الضغوط بعضها ببعض كى يقف على آثارها ، فذلك يحتم عليه الاعتراف بأن بعضًا من تلك الضغوط التى تعرض لها أفراد جيل رواج الأطفال ، لابد وأن تكون قد أسهمت في تعريض ذلك الجيل للإدمان .

وأفراد جيل رواج الأطفال هم ، على سبيل المثال ، الجيل الأول الذى نشئ فى ظل التهديد بالحرب النووية وإفناء الجنس البشرى ، وبطبيعة الحال ، ليس هناك وسيلة قياس دقيقة نستطيع بها قياس مدى تأثير ذلك التهديد على جيل رواج الأطفال والأجيال التى جاءت بعده ، ومع ذلك يمكن القول إن تأثير ذلك التهديد على ذلك الجيل كان شديداً جداً . يضاف إلى ذلك ، أن أفراد جيل رواج الأطفال كانوا أيضاً الجيل الأول الذى تربى ونشأ فى ظل عدد كبير من الأمهات العاملات ، وفى ظل تفكك الروابط الاجتماعية والروابط الدينية .

أهم من ذلك ، أن التقدم التقنى والتغيرات الثقافية وصلت بمهارات المواجهة عند كثير من الناس إلى أقصى مدى لها ، بل إنها تجاوزت ذلك المدى أيضًا . والثقافة عندما يكون معدل تغييرها أسرع من معدل تكيف شعب مع مثل هذه الثقافة ومؤسساتها - نفسيًا واجتماعيًا - مثل هذه التغيرات ، تؤدى إلى تعطيل منظومة القيم الثقافية المشتركة ، مما يؤدى إلى انتشار السلوكيات المختلة الوظيفة مثل الإدمان .

#### سهولة الحصول على المخدرات

أفراد جيل رواج الأطفال هم أيضًا الجيل الأول الذي نشأ وتربع في ظل توافر مخدرات تغيير الحالة النفسية والتشجيع الاجتماعي على تعاطى تلك المخدرات . وقبل ذلك ، كان تدخين غليون الماريوانا ( القنب الآسيوي ) وكذلك تعاطى المخدرات الأخرى ( خارج نطاق المشروبات الكحولية والمخدرات النيكوتينية المشروعة ) مقصورًا على مجموعة هامشية من "الخارجين" على المجتمع . ونحن نلاحظ في أيامنا هذه ، أن تعاطى المخدرات طلبًا للترفيه والترويح إنما ظهر على المسرح الأمريكي أول مرة في القرن العشرين .

كانت الماريوانا ( القنب الآسيوى ) يناسب الستينيات تمامًا : إذ كان الشباب الصغار يريدون الفكاك من وعى الصورة الذي كان لدى أبائهم ، كما كانوا يتطلعون

إلى التخلص من قيمة العمل الجاد المادية فى الحصول على الأشياء ، إضافة إلى أنهم كانوا يتطلعون أيضًا إلى توسيع وعيهم . هذا يعنى أن السكر بفعل تدخين غليون الماريوانا ، أو إن شئت فقل : الشعور بالنشوة ، كان هو كل ما يريده أفراد ذلك الجيل .

وعندما تزايد انضمام أعداد كبيرة من طلاب الجامعات والكليات إلى معارضة تورط الولايات المتحدة في فيتنام ، بدأ تعاطى الماريوانا ( القنب الآسيوي ) يخدم هدفًا آخر . فقد أصبح تعاطى ذلك المخدر مصدرًا من مصادر الشخصية المشتركة . وقويت الرغبة في الانتماء لدى جماعة من الأبناء الذين كانت تعتمل داخلهم مشاعر العزلة ( التي جاءت نتيجة طبيعية لنشأتهم في أسر كانت تمارس عليهم القمع العاطفي ) التي كانوا يخبئونها ، وقد أسفر ذلك الحنين والتشوق إلى المجتمع ، هو وسهولة حصول أولئك الأبناء على الأموال التي كانوا ينفقونها ، ووقت الفراغ الكبير الذي تهيأ لهم على العكس من الأجيال السابقة ، وعقلية الطول السريعة ، فضلاً عن تمرد الشباب المعتد ، أسفر كل ذلك عن إيجاد ثقافة المخدرات .

كان ذلك ، هو أكبر أجيال المراهقين في حياة الولايات المتحدة . ونظرًا لأن الشباب متمرد ونرجسي في طبيعته ، فقد سيطرت قوى الستينيات ذاتها على هذه الثقافة . وجاء تغيير الحالة النفسية باستعمال المخدرات مناسبًا ومتفقًا مع ذلك الجيل الذي سبق أن تعلم ذلك عندما كان أفراده أطفالاً ؛ فقد تعلم أطفال ذلك الجيل أن الأشياء والأمور ينبغي – بل يمكن أن تكون – سهلة ، ولا تسبب ألمًا ولا تحتاج الا القلل من الجهد .

وبالرغم من أن أفراد ذلك الجيل "لم يستمروا" على ما كانوا فيه ، بصورة أو بأخرى إلا أنهم كانوا يختزنون فى داخلهم بعضًا من آمال آبائهم . وقد التحق أفراد ذلك الجيل بالجامعات والكليات بأعداد لم يسبق لها مثيل ، وكان ينتظر لأفراد ذلك الجيل أن يصيبوا ، فى يوم من الأيام ، نجاحًا ماديًا كبيرًا ، وأن تتهيأ لهم "حياة أطيب" من الحياة التى تهيأت لآبائهم . وفى الوقت الذى كان ذلك الجيل يرفض فيه كل هذه الآمال شكلاً لا موضوعًا ، كانت أغلبية الجيل تختزن فى أعماقها معتقدًا بأن

الإنجاز هو معيار من معايير قيمة الإنسان . وسوف نرى ، أن ذلك المعتقد ، الذي مات في الستينيات ، سوف يبعث بكامل قوته من جديد في الثمانينيات .

## السبعينيات : انفض الحفل

إذا كان عقد الستينيات هو عقد التوسع والنمو - "شعورًا بالنشوة" المتباينة في الوعى من ناحية والاقتصاد من الناحية الأخرى - فإن عقد السبعينيات هو عقد "الصدام" الذى شهد المجتمع فيه الاختناق والتضييق . فقد أدت تراجعات الاقتصاد هي ومعدلات التضخم الكبيرة إلى تبخر الآمال المادية؛ وأدت فضيحة ووترجيت هي والفضائح الأخرى إلى استخفاف الناس بالحكومة واستهزائهم بها ، كما أدت تلك الفضيحة أيضًا إلى ضياع المزيد من نماذج الأمانة والنزاهة .

وهنا بدأت نوافع إثارة الطلبة وإضرابهم ، وكذلك الحفلات الموسيقية التي كانوا يتعاطون الصخر (\*) خلالها ، والتي كانوا قد اختزنوها في داخلهم أيام طفولتهم ، بدأت تواجه من جديد مطالب حياة الرشد والبلوغ – الوظائف ، وإيجارات المساكن ، والحميمية ، ( ناهيك عن سداد القروض الطلابية على اختلاف أنواعها ) . وهنا بدأت الأمال تصطدم بالواقع المر . وهنا بدأ الواقع يتحدى الأوهام الزائفة – التي مفادها أن العالم لا حدود له ، وأن المخدرات لها فعل السحر ، ولا تحدث أي شكل من أشكال الانسحاب .

وبعيدًا عن الإحساس بالقوة ، بل القوة الكلية - فى الستينيات - تحتم على ذلك الجيل أن يواجه الواقع الذى مفاده أن أفراد هذا الجيل لم يستطيعوا إحداث ثورة فى المجتمع ؛ وكان على ذلك الجيل أيضًا أن يولجه الحقيقة التى مفادها أن مسيرة المجتمع فى اتجاه المادية المتزايدة ، كانت مستمرة حتى بدونهم ، وأن الخيار المطروح أمامهم يتمثل فى الانضمام إلى بقية القطيع ، بشكل أو بآخر على أقل تقدير ، أو أن يظلوا خارج المجتمع ( ويعانوا مزيدًا من آلام الوحدة والعزلة ) .

<sup>(\*)</sup> الصخر: شكل من أشكال الكوكايين بعد إعداده وتجهيزه التعاطى . والمزيد عن هذا الموضوع راجع كتاب الأطفال والمخدرات ، وكتاب الكوكايين والمراهقين ، ترجمة الدكتور / صبرى محمد حسن .

ونظرًا لأن أقراد ذلك الجيل لم يتزودوا ، أيام طفولتهم ، بالمهارات اللازمة لحل المشكلات ، ونظرًا أيضًا لتقيدهم بمنظومة من المعتقدات التي كانت تشجعهم على إشباع احتياجاتهم على وجه السرعة ، نظرًا لكل ذلك ، راح أفراد ذلك الجيل يجدون في البحث عن عالم خيالي لا وجود له .

# الثمانينيات : ، تعاطى الكوكايين يُحسِّن الأمور ،

ومع استقرار جيل رواج الأطفال ضمن قوة العمل ، فقدت الماريوانا سحرها وجاذبيتها في نظرهم . والسبب في ذلك أن الماريوانا كانت تصيب متعاطيها بالكسل والخمول ، والسلبية وكثرة النوم ، ولا تهيئ لمن يتعاطاها وهم الأداء الجيد . وخلاصة القول : إن تعاطى الماريوانا يجعل صاحبه على العكس تمامًا من "رجل المال والأعمال الجيد" . واعتبارًا من مطلع العام ١٩٧٩ الميلادي بدأ ينحسر تعاطى الماريوانا المرة الأولى بعد أن ذاع صيتها في مطلع الستينيات .

وفى ذلك الوقت تقريبًا بدأ يظهر تعاطى الكوكايين . وبعد أن كان الكوكايين غاليًا تمامًا أيام أن كان أفراد ذلك الجيل فى فترة المراهقة ، أصبح الآن فى متناولهم وبأسعار فى متناول ذلك الجيل الذى بدأ أفراده يكسبون شيئًا من المال . وكما كان تدخين الغليون مناسبًا لعقد الستينيات ، أصبح الكوكايين – الذى اعتقد معظم الناس أنئذ أنه لا ضرر منه ولا يسبب الإدمان – مناسبًا أيضًا الثمانينيات . فالكوكايين بدلاً أن يصيب متعاطيه بالخمول والكسل ( وذلك شىء غير مرغوب فيه ، وذلك إذا ما سلمنا بالهدف المحدد الجديد) يولد فيه وهم الطاقة ، والإحساس بالقوة ، والثقة بالنفس . وبدا لأولئك الذين يحاولون تدبير أمور مستقبلهم العملى الملحة ، والباحثين عن العلاقات ، وطالبى الزواج ، والمتشوقين إلى الأطفال ، أن الكوكايين هو المخدر المطلوب فى مثل هذه الأحوال .

وفى غمرة الشك ، وقع فى شرك الكوكايين أفراد ذلك الجيل الذين لم يسبق لهم الإدمان . دفعتهم خبرتهم السابقة مع تدخين غليون الماريوانا إلى اعتقاد مفاده أنهم

قادرون على التحكم في المخدرات والسيطرة عليها . ولم يدرك أفراد ذلك الجيل أن الأثار التي تنجم عن تعاطى الكوكايين وتتعلق بالأداء لا تتوفر إلا في بداية تعاطى الكوكايين فقط ، بمعنى أن ذلك الوهم لا يحدث إلا في شهر العسل فقط . ومع استمرار التعاطى يضطر التجاوز المتعاطى إلى زيادة الجرعات التي يأخذها من الكوكايين أملاً في الحصول على هذه التأثيرات نفسها

وفى عقد الثمانينيات تحول الإدمان إلى الإنجاز - المزيد من المال ، المزيد من المال ، المزيد من الأشياء ، هزات جماع أفضل ، والجسد الكامل . والمخدر الذى يمكن أن يناسب إنجاز تلك الأهداف لا بد أن ينتشر ويذيع صيته بين الناس . والأرجح أن الكوكايين كان هو الإدمان الثانوى عند ذلك الجيل : الجيل الذى كان ينادى بالإنجاز أولاً .

والمال والإنجاز ، في كل صور الإدمان ليس هما لب المشكلة ، نظرًا لأنهما يمكن أن يكونا هدفين مناسبين . إنما المهم هو الغرض الذي يستخدم فيه المال ، أو الأشياء أو المنجزات . ونحن عندما نستعمل الشيء لإشباع ذاتنا ثم نحصل منه على شيء غير حقيقي ، فإن ذلك لا يكفينا ، ولا يكون على المستوى المطلوب دائمًا . وكما عجز أفراد جيل رواج الأطفال عن إشباع احتياجات آبائهم فإن المخدرات – وحاليًا القوة ، والنجاح ، والعلاقات وكذلك الجسد الكامل – لا يمكن أن تشبع احتياجاتهم هم أنفسهم .

ومطاردة النجاح والسعى إليه فى ضوء ذلك التوجه الإدمانى تشبه من يحاول الإمساك بالشعور بالنشوة والسكر من المخدر النقى . وهذه المطاردة ليست بسوى امتداد لذلك المعتقد (الذى ينبع من الاستهلاكية) الذى يقول: "إذا ما تعاطيت هذا المخدر (أو أنجزت ذلك الشيء ، أو جمعت المبلغ الفلانى من المال) ، فسوف يؤدى ذلك إلى إسعادى فى النهاية" . ويروح المدمن يدير تلك الطاحونة الضخمة ، سعيًا إلى الحصول على ذلك الحل السريع الوهمى ، وهنا يجد نفسه قد وقع فى شرك تلك الدائرة الرذيلة . وتفشل تلك الدائرة نظرًا لأن الشعور بالنشوة لا يدوم طويلاً مع المدمن ولا يمكنه الإبقاء عليه بأى حال من الأحوال . وهنا يشعر المدمن بالخواء فى العمل ،

وفي هزة الجماع ، وفي العلاقات ، وكذلك في النجاح . هذا يعنى أن المخدر يعطى ذلك الذي ينتظره المدمن منه .

ومع ذلك يعاود المدمن – رجلا كان أو امرأة – تعاطى جرعات أكبر من المخدر ظنًا منه ( بطريق السحر ) أنه سيكون بمقدور ه استعادة ذلك الشعور بالنشوة . ويسفر ذلك عن اليأس والوهم ، ولكن المدمن لا يجد أمامه طريقًا غير ذلك الطريق ؛ والأسوأ من ذلك ، أن المدمن لا يصدق أن بوسعه أن يحقق السعادة لنفسه وأن يحل أيضًا مشكلاته بنفسه ، ولذلك يستمر رغمًا عنه ، في تعاطى ذلك الحل السريع – أو حل آخر من النوع نفسه . ومع أفراد الجيل الذين لا يعتقدون بأنهم قادرون على مواجهة مشكلاتهم ، أو أن الجهد الذي سيبذلونه سيكون بلا مردود ، أو الذين لا يزالون يعتقدون أن شيئًا ما أو أحدا ما من خارج أنفسهم هو الذي يستطيع أن يخرجهم مما هم فيه ، مع كل هؤلاء يصبح الدخول في دائرة الإدمان أمرًا طبيعيًا .

#### التسعينيات : عقد الشفاء من الإدمان

من بين تناقضات الإدمان ، أن المدمن عندما يصل إلى أقصى درجات اليأس ، يتنازل عن إدمانه ويتخلى عنه ، ويكتشف خلال عملية التنازل هذه أساليب أخرى أكثر إشباعًا لاحتياجاته .

وهذا الأمل في الشفاء من الإدمان جاء مع عقد التسعينيات ليخلص كلاً من أفراد جيل رواج الأطفال والمجتمع كله من براثن الإدمان . ونظرًا لأننا لا يمكن لنا أن نتخلى عن الإدمان دون التخلي عن الأوهام والأهداف غير الواقعية ، والانفتاح على تقبل العون من الآخر ، فإن تزايد أعداد أولئك الذين يصلون إلى مرحلة الحضيض في الإدمان ، تزيد معه أيضًا قدرة المجتمع على التغير إلى الأحسن . ولكن يجب ألا يغيب عنا في الوقت ذاته ، أن كل ما ينبغي علينا عمله هو تغيير أنفسنا .

إن بوسعنا أن نتوقف عن اعتناقنا وتعزيزنا لمعتقدات الكمال ، والصورة ، والقوة الكلية التي تهدم الذات وتدمرها . يجب أن نتعلم قبول نواتنا ونوات الآخرين في أشكالها الحقيقية الواقعية ، كما يجب أيضًا أن نتوقف عن محاولة السيطرة والتحكم في كل شيء . وبوسعنا أيضًا أن نمارس الأمانة والصدق ، ونتوقف عن لوم الآخرين عن كل ما هو خطأ في حياتنا ، ونشرع في تغيير ذلك الذي نستطيع تغييره . وبهذه الطريقة ، نستطيع شن حرب حقيقية على المخدرات ، يشارك فيها كل واحد منا ، طوال محاولته التخلص من الإدمان وشفاء نفسه منه .

القسم الثالث الشفاء من الإدمان

#### التخلص من الإدمان

الشفاء من الإدمان ليس أمرًا ممكنًا وحسب وإنما هو أيضًا واحدة من أكبر رحلات الاستكشاف إثارة . والشفاء من الإدمان ، بدلاً من أن يكون صراعًا مخيفًا ، يمكن أن يفتح أبواب أساليب الحياة الأكثر إشباعًا من المخدرات التي توفر ذلك الوهم المدمنين ، الشفاء من الإدمان هو الفرصة التي تتهيئا للمدمن كي يتعرف ويصلح جوانب حياته التي أغفلها منذ زمن طويل وتركها رهينة بموافقة الآخر واستحسانه . الشفاء من الإدمان معناه أن يسترد المدمن معنى الحياة والهدف منها ؛ وأن ينشئ المدمن علاقات أكثر عمقًا وأكثر إشباعًا عن ذي قبل ؛ الشفاء هو أن يتعلم المدمن كيف يحترم نفسه ويكرم ذاته – ربما لأول مرة .

التخلص من الإدمان يحتاج إلى ما هو أكثر من تعلم الاستغناء عن مساعدة الغير . التخلص من الإدمان يعنى تغيير أسلوب الحياة . التخلص من الإدمان يعنى كشف وتعرية إطار الإدمان في حياة المدمن – نظرته إلى نفسه ، معتقداته ، طريقة اهتمامه بنفسه ، وعلاقته بالآخر – وإقامة صرح صحى بدلاً من ذلك الإطار .

والمدمن عندما اختار طريق الإدمان ، رضى بذلك الذى بدا له سهلاً وانصرف عن ذلك الطريق الذى رأى أنه سيضطره إلى التعامل مع المشاعر والمشكلات التى يوب تجنبها وتحاشيها . وهذا أمر طبيعى تمامًا ، فمن منا يريد أن يواجه المشكلات والمصاعب ، إذا لم يكن مضطرًا إلى ذلك ؟ والمشكلة ، كما سبق أن أوضحنا ، هى أن طريق الإدمان يعد دائرة سخيفة مليئة بالرذائل . ودائرة الإدمان فيها الكثير من الغدر والخيانة ،

والمدمن ، إذا ما أراد أن يشفى من إدمانه ، يتعين عليه أن يتوقف عن اللف والدوران - أو إن شئت فقل : يتحاشى تضدير نفسه - ويواجه تلك المشاعر والمعتقدات التى عرضت للإدمان وكشفته له فى بداية الأمر . ولكن ما هو أول شيء يتعين على المدمن فعله ، أثناء اللف والدوران ، قبل أن يهتدى إلى طريقه الجديد ؟ لابد أن يقطع الدائرة . ويتوقف عن فعل ذلك الذى كان يداوم على فعله من قبل .

هذا يعنى أن هدف المدمن الأول من عملية الشفاء هو قطع دائرة الإدمان ؛ التوقف عن تعاطى المخدرات ، أو الأنشطة ، أو إقامة العلاقات مع الناس مستهدفًا بذلك تخدير مشاعره ، والمدمن ، إذا ما أراد أن يفعل ذلك ، يتعين عليه أن يخرج من طوق الإدمان ، الذى يجعله يلف ويدور ، متنقلاً من فكر الإدمان إلى الحالة النفسية السلبية ومنها إلى التحريض الإدمانى ، ثم إلى السلوك الإدمانى ، والمدمن بوسعه أن يشفى من إدمانه دون أن يقطع الدائرة الأولى ، ومعروف أن طريق الشفاء من الإدمان يبدأ بالابتعاد تماماً عن تعاطى المخدرات .

وإلى وقت قريب جدًا ، كان كثير من الاختصاصين النفسانيين ، ويخاصة أولئك الذين ليسوا على علم تام بالإدمان ، يظنون أن المدمنين يتعين عليهم أولاً أن يحلوا مشكلاتهم النفسية حتى يتسنى لهم بعد ذلك قطع دائرة الإدمان . وكانت الفكرة وراء ذلك تتمــثل فى أن المدمنين يتعين عليهم اكتساب قدر كاف من الاعتداد بالنفس ، والتبصر ، والخلاص من صراعاتهم الداخلية حتى يمكن لهم أن "يشفوا" من مشكلة الإدمان .

واكن "أغلبية المتخصصين على علم حاليًا بأن الابتعاد تمامًا عن المخدرات هو مطلب أساسى ومسبق من مطالب الشفاء من الإدمان ، وليس هدفًا في حد ذاته . والسبب في ذلك أن استمرار مغازلة المدمن لنشاطه الإدماني إنما يحيى فيه ذلك المتلط ويجعل مسئلة الارتداد عنه أمرًا مستحيلاً . والشيء الوحيد الذي يمكن أن يطفئ ذلك التلهف أولاً وأخيرًا هو الابتعاد كلية وتمامًا عن ذلك السلوك الإدماني ، وإذا ما واصل المدمن تعاطى ذلك النشاط من حين لآخر ، فسوف تشغله تلك

العملية هي ونتائجها إلى أن يعجز عن إحداث التغييرات التي يمكن أن توصله إلى الشفاء الحقيقي .

هيا بنا نعود إلى مثال الحساسية الذى سبق أن ضربته حتى يتسنى لنا فهم هذه النقطة على نحو أفضل ، وأول ما يحتاجه الشخص المصاب بالحساسية هو تعلم تجنب المثيرات . ومريض الحساسية ، إذا كانت حساسيته بسبب الريش ، على سبيل المثال ، لا يستطيع النوم على مخدة محشوة بالريش حتى لا تظهر عليه أعراض الحساسية . وإذا ما تعلم تجنب المثير ، وترتب على ذلك تخلصه من أعراض الحساسية ، فهو يستطيع أن يبنى مقاومته على ذلك ، ويقلل من تعرضه للحساسية . ولكن مريض الحساسية إذا لم يتحاش المثير ، فسوف ينفق طاقته في التعامل مع الأعراض وليس في تسيس وبناء شفاء طويل الأجل .

والابتعاد عن المخدر لا يتحتم أن يكون صارمًا ، ولا يعنى التصلب فى تحمل هذه العملية ، وإذا ما كان الابتعاد على هذه الشاكلة ، فالأرجح هنا أنك "تخضع له تمامًا" – هذا يعنى أنك توبر نفسك أكثر من اللازم كى يتحقق لك ذلك الابتعاد ، والابتعاد عندما يكون على هذه الشاكلة من التوبر والصعوبة ، فذلك يعنى أنك سوف تمضى وقتًا عصيبًا فى مقاومتك مغير الحالة النفسية ، وبالتالى يزداد تعرضك للعودة إلى تعاطى ذلك المغبر .

هذا يعنى أن المدمن ، إذا ما أراد الابتعاد عن المخدرات ، سوف يتعين عليه أن يفعل عكس التصلب : أى يتعين عليه أن يبنى لنفسه قدرًا كافيًا من الارتياح والغوث المحققين اللذان يمكن أن ينعم بهما مستقبلاً فى حياته الجديدة . حتى لا يتعين عليه العودة من جديد إلى السير على الطريق القديم ، طريق مغير الحالة النفسية . وهذا يعنى ، من بين أشياء أخرى كثيرة ، أن المدمن يجب أن يسمح لمنظومة مساندة الآخر له ، أن تصبح بمثابة مغير الحالة النفسية له فى الوقت الراهن – وسوف أعود إلى هذه النقطة فيما بعد بالمزيد من التفصيل .

وأنا أضيف هنا على سبيل التحذير: أن المدمنين يميلون إلى الحصول على نتائج كاملة وفي الحال ، وفي مراحل الشفاء الأولى ، قد يعنى ذلك توقع الحصول على الكثير

وفى الحال ؛ وهذا يعنى أن المدمن ريما يود التخلص من المخدر بلا عقبات ، وأن تعود إلى سابق عهدها كل أحوال حياته التى اضطربت وضربتها الفوضى على امتداد سنوات طويلة ، أو قد يريد ألا يعانى مطلقًا التشوق إلى المخدر أو الرجوع فى ذلك مرة ثانية (الارتداد إلى المخدر ثانية) ، وأن يحيا حياة سعيدة دومًا بعد أن يتوقف مباشرة عن تعاطى المخدر .

الشفاء من الإدمان عملية ، تشبه تعليم ركوب الدراجة ، أو زلاقة الجليد ، أو التزحلق على الجليد . هذا يعنى أن المدمن قد يحاول عدة مرات التخلى عن إدمانه قبل أن ينجح في تحقيق ذلك . وحتى مع التخلى عن الإدمان ، قد يرتد المدمن إلى إدمانه من جديد ، وبخاصة مع بداية عملية التخلص من إدمانه . ولكن المدمن إذا لم يستسلم ، فذلك يعنى أنه سوف يشهد شيئاً من التقدم في النهاية ، ويبدأ في التمتع بعملية الشفاء نفسها . وما على المدمن إلا أن يحاول "التخلص من إدمانه" ، وإذا ما تعثر في المرحلة الأولى من التخلى ، فما عليه إلا أن ينهض ، ويستعد ويحاول مرة ثانية – ولكن يتعين على المدمن عندئذ أن يضمن الصصول على المزيد من العون والساعدة .

#### الاستعداد

#### اختراق الإنكار

أولى خطوات الشفاء من الإدمان تتمثل في اعتراف المدمن أمام نفسه بنه مدمن - خمر أو سجائر ، أو مال ، أو علاقات أو جنس ، أو أي شكل آخر أيًا كان من أشكال الإدمان . وكما سبق أن أوضحنا في الفصل الثاني ، تتمثل أهم سمات الإدمان في استمرار تورط المدمن في نشاطه الإدماني بالرغم من ظهور النتائج السلبية التي تضر بالحياة .

والحجر العثرة التي تعترض المدمن أثناء اختراقه للإنكار تتمثل في اتهام الذات والإحساس بالذنب اللذين يستشعرهما المدمن في مشكلته . فالمدمن يعجز عن قبول

ذاته كما هى: أى بوصفها مدمنة ، وطالما دارت بخلد المدمن تلك الأشياء المخيفة عن الإدمان ، مثلما حدث السيدة لورين ، فسوف يواجه بعض المتاعب وشيئًا من المشقة فى مشكلته ، تقول لورين Lorraine: "كنت أجد صعوبة كبيرة فى الاعتراف بأنى من مدمنى المشروبات الروحية ، لأن ذلك كان يعنى أننى شخص فظيع لا قيمة له ، كنت أحس بصفة خاصة أننى امرأة غير مقبولة ولا يستحسنها الناس" .

يضاف إلى ذلك أن المعتقد الذي مفاده أن المدمن "شخص سيء" هو الذي يعقد المشكلة ويطيل أمدها . وهذا هو السبب الذي يحتم إعادة تأطير الإدمان بحيث يكون في منأى من إصدار الحكم عليه ، أو إن شئت فقل : إن ذلك يعنى فصل ذات المدمن عن مشكله إدمانه . ويجب ألا يغيب عن ذهن المدمن أنه ليس مشكلة إدمانه ! وأنه شيء أكبر من ذلك بكثير . والمدمن عندما يفعل ذلك يسهل عليه عندئذ أن يعرف أنه كان قد تعرض للإدمان لأسباب "وجيهة" وأنه ليس وحده في هذا الصدد .

والمعروف أن التمرغ في وحل الإحساس بالذنب عن أخطاء الماضي يشكل ، في أغلب الأحيان ، أمام المدمن مضرجا يحول بينه وبين تحمل مسئولية صلاح ذاته في تلك المرحلة . والمدمن إذا بقى غارقًا في الإحساس بالذنب ، يظل أيضًا غارقًا في دائرة الإدمان . وتحمل المدمن مسئوليته يعني عدم تبديد طاقته في "الاحتمالات" أو "الإلزامات" أو "التمنيات" ، ووضع نفسه على بداية طريق الشفاء على وجه السرعة .

بعض آخر من المدمنين "ينصصر" تفكيرهم في إحساسهم كما لو كانوا فاشلين ويجدون تعبًا ومشقة في التخلي عن شخصية المدمن والتخلص منها . وهنا تبدو لهم مسألة رضاهم عن نواتهم الحقيقية واتخاذ موقف إيجابي منها ، أمرًا غريبًا عليهم . وإذا كان هذا هو حال المدمن ، عندما يصاول التخلي عن إدمانه ، فقد يعور بذهنه شريط النقد الذاتي ليستمع منه إلى ما مضي : "على نقن من تضحك ، إن ذلك لن يدوم طويلاً ؛ أنت لا يمكن أن تؤدي عملك أو وظيفتك مثل بقية الناس" . الأشرطة التي من هذا القبيل يصعب تغييرها بين يوم وليلة ، والسبب في ذلك ، أن المدمن يستمع إليها منذ زمن طويل . ولكن وعي المدمن لهذه

الأشرطة وحذره منها هو بمثابة الخطوة الأولى على طريق القضاء على تأثيراتها السلبية عليه .

حذر المدمن من تلك الأشرطة يجعله يرحم ذاته الجريحة فيما يتعلق باضطراره إلى السعى في طلب مغيرات الحالة النفسية وتعريض نفسه للإدمان، والرحمة ليست هي الإشفاق على الذات . فالإشفاق على الذات يعنى أن يظل المدمن داخل دائرة الإدمان ، أما الرحمة فهي الحافز إلى حب الذات . وفي اللحظة التي يتأكد المدمن فيها أن إدمانه تحول Began إلى قوة إيجابية دافعة (يسعى إلى طلب الغوث والارتياح) ، فسوف يتحسن قبوله المرض وتسليمه به ، ومن ثم يبدأ شفاؤه منه . والمدمنون الذين يتماثلون الشفاء غالبًا ما يصيغون التحول في المنظور على النحو التالى : "أنا لست شخصاً سيئًا يتحول إلى الأحسن . إنما أنا مريض يتماثل الشفاء" .

إبلاغ الأمر إلى شخص آخر . في اللحظة التي يعترف المدمن فيها بإدمانه يتعين عليه أن يبلغ ذلك الأمر إلى شخص آخر . ترى ، ما سبب ذلك ؟ السبب هو أن المدمن عندما يشاركه شخص آخر في معرفة ذلك السر ، إنما يخفف العبء عن نفسه . وقد جرت العادة في جمعيات مساعدة المدمنين ، وفي اجتماعات المساعدات الذاتية الأخرى أن يقدم المدمن نفسه قائلاً : "أنا فلان ، وأنا من مدمني المشروبات الروحية (و/ أو مدمن مخدرات)" . تقاسم السر يخفف من قوة اللحام التي يمثلها الإدمان في حالة استمرار كتمان ذلك السر وإخفائه . يضاف إلى ذلك أن نطق هذه العبارة بصوت عال يعين المدمن أيضًا على مواجهة الإنكار والتصدي له . واعتراف المدمن بمرضه يعني أن هناك خطأ كبيراً في حياته ، وهذا يمهد الجو والأرضية لاتخاذ القرارات اللازمة الشفاء .

والشخص الذى تختاره كى تفشى له ذلك السريجب أن يكون من المساندين لا من المنتقدين . ويفضل ، إن تيسر لك ذلك ، أن تتصل بشخص يتماثل الشفاء من الإدمان ، ثم تفشى له سرك . مثل هذا الشخص سيكون فى أفضل الأوضاع التى تمكنه من تقبل اعترافك دون أن يظهر عليه رد الفعل العاطفى السلبى .

#### قرار التخلي

فى الكتاب المعنون: الكوكايين: الإغواء والحل تقترح نانيت Nannette ستون هى والمؤلفون المشاركون معها إعداد ورقة موازنة فى هذا الصدد؛ على أن يدون فى جانب ورقة الموازنة الأخرين معه ، والغوث ) ، ثم يسجل على الجانب الآخر من هذه الورقة العيوب – التكاليف التى يتحملها المدمن فى سبيل إدمانه ، وإذا أراد المدمن أن يفيد من هذا التدريب فمن المهم له أن يتغاضى عن الصحة ويحاول التغاضى عنها بالصدق والأمانة .

وفى قسم التكاليف ، يتعين على المدمن أن يتبين مدى الآثار التى خلَّفها تعاطى المخدر على علاقات المدمن الأسرية ، وعلى علاقاته مع أصدقائه ، وعلى عمله ومستقبله ، وعلى صحته البدنية ، وصحته الذهنية ، وعلى اعتداده بنفسه ، وعلى مسئولياته العائلية ، وعلى هواياته ، وعلى أحلامه أيضاً . وما على المدمن إلا أن يسجل كل ما يخطر بباله ، صغيرًا كان أم كبيرًا ، بدءًا من التأثير على "الكبد" وانتهاء "بالذهاب إلى العمل بعد الموعد المحدد" . ويتعين على المدمن وهو يفعل ذلك أن يتأكد من أن قائمة التكاليف التى يقوم بإعدادها إنما تشتمل على أشياء تهمه هو بالفعل ، على ألا يدون في تلك القائمة مجرد الأسباب التى يسوقها له الناس كى يتخلى عن إدمانه .

هل تغيرت المزايا مع مرور الزمن ؟ هل زادت التكاليف ؟ معروف أن كفة من كفتى الميزان ، يمكن أن ترجح ، فى مرحلة معينة من حياة المدمن، وعند هذه المرحلة ترجح كفة التكاليف عن كفة المزايا . وهذا هو الذى يدعو المدمن ويضطره إلى طلب المعون والمساعدة . وعند هذه المرحلة تزداد كراهية المدمنين لنواتهم إلى حد لا يطيقونه ؛ ويعانون من الاكتئاب ، ومن القلق ، ومن الحالات النفسية السلبية المطيرة الأخرى ؛ وفى هذه المرحلة أيضاً يدخل المدمنون فى كثير من المشكلات المالية ، والاجتماعية ، والطبية . وتصبح الحياة عندهم فوضوية وغير مستساغة .

ومسائلة تدوين ذلك الذي يود المدمن التخلص منه والتخلى عنه لا تقل أهمية عن تدوين تكاليف إدمانه ، وهل تساعده هذه العملية على الاسترخاء ؟ وهل تمحو من ذهنه

إحساسه بالوحدة ؟ وهل تذهب عنه القلق ؟ وهل تقلل من إحساسه بالارتباك في وجود الغير ؟ وهل تنهي سأمه وملله ؟

وهنا ، يتحتم على المدمن أن يتبين إن كان تورطه فى الإدمان ذلك الذى يفكر فيه بحق أم أنه يعطيه مجرد الوهم ليس إلا ، وعلى سبيل المثال ، يجب على المدمن أن يتبين إن كان إدمانه العلاقات الهدف منه إبعاد الإحساس بالوحدة عنه ، أى أن يبدو قريبًا من الناس . وهل يهيئ له الإدمان الراحة والصحبة الحميمة ، أم أنه يهيئ له وهم هذه الأشياء ليس إلا ؟ من المرجح أن التورط عندما يكون له طابع الإدمان ، فذلك يعنى أن المدمن يستشعر المزيد من العزلة والوحدة — هذا إذا ما استطاع المدمن أن يتبين ما تحت السطح ،

ومسألة أن يواجه المدمن حقيقة إدمانه أمر صعب جدًا . والحال هنا يشبه الاعتراف بفشل الحياة الزوجية . وقد يحاول المرء مواجهة الأمر فترة طويلة ، ولكنه عندما تتهيأ له فرصة الحصول على ما يريده ، فإنه سوف يتوقف عند الأكذوبة التي يعيشها ويعترف بالواقع .

عند هذه المرحلة أيضاً يجب أن يُعمل المدمن عقله في ذلك الذي يريده من الحياة . وهنا يتعين عليه أن يعد قائمة جديدة – قائمة بكل أحلامه وأهدافه من كبيرها إلى صغيرها . ويسأل المدمن نفسه : هل يعترض إدمانه طريق وصوله إلى أهدافه وتحقيق أحلامه ؟ وإذا كانت الإجابة ب – نعم فكيف يفعل الإدمان ذلك ؟ هل يمكن للمدمن أن يتصور أن تخليه عن الإدمان قد يساعده على الحصول على ما يريده من الحياة ؟ وهل ذلك الذي يحصل عليه المدمن عن طريق الإدمان هو فعلاً ما يريده من الحياة ، أم أنه مجرد ذلك الشيء الذي استقر عليه ؟

احتمال الإحساس بتكافؤ الضدين . من الطبيعى أن يستشعر المدمن تكافؤ الضدين عندما ينتوى التخلى عن إدمانه والتخلص منه . ولو لم تكن هناك تلك الأشياء التى يريد المدمن الصصول عليها من المخدر ، لما دخل دائرة الإدمان منذ البداية . والمدمن ، إذا ما أراد الالتزام بعملية الشفاء ، فإنه يتعين عليه الاعتراف بتناقضه ؛ إذ بغير ذلك أن يكون المدمن أمينًا مع نفسه ، والشخص الذي يقول : "أنا لا تراودني رغية

فى فعل ذلك مطلقًا مرة ثانية هو الأكثر تعرضًا للعودة إلى الإدمان عن الشخص - أنثى كان أم ذكرًا - الذى يعترف بتكافؤ الضدين ، ثم يتخذ قرارًا بالتخلى عن إدمانه مهما كانت الظروف ، الشخص الذى يكون من هذا النوع يقول : "أريد أن أتعاطى هذا المخدر ، ولكنى اليوم لن أستعمله" .

هذا يعنى أن مغير الحالة النفسية ريما أصبح بمثابة العلاقة الأولى فى حياة المدمن . ربما تكون المدمنة قد تزوجته ، إن صبح التعبير ، وقد يكون شغل المدمن الشاغل هو الحصول على ذلك المغير ، وتعاطيه والتعافى منه . وقد يتحول ذلك المغير من مغيرات الحالة النفسية ليكون بمثابة النشاط الرئيسى الذى ينفق فيه المدمن وقت فراغه . وإذا ما أنفق المدمن مزيدًا من الوقت مع المتعاطين الآخرين ، فالأرجح هنا أن يكون مغير الحالة النفسية قد صار عنده المصدر الرئيسى الصداقة . من ذا الذي يمكن أن يتخلى عن شيء أصبح يلعب مثل هذا الدور في حياته ؟

متى يتعين على المدمن أن يتخلى عن إدمانه ؟ جاء وقت ظن الناس فيه أن المدمن - رجلاً كان أم أنتى - لا يمكن أن يتخلى عن إدمانه إلا بعد أن "يصل إلى الحقيقى" ، ويخسر كل شيء ، ولا يجد أمامه طريقًا آخر يسير فيه أو يلجأ إليه . وهذا يصدق على مجموعة كبيرة من المدمنين ، ولكنه لا يصدق على سائر المدمنين .

البعض من الناس لديه القدرة على تبين طريقهم عندما يبدأون السير في حازون الهاوية ، ويطلبون العون قبل أن يهووا إلى القاع . وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم اسم "القاع الأعلى" ، بمعنى أن أولئك المدمنين يدخلون مرحلة الشفاء من الإدمان وهم ، من الناحية الوظيفية ، لا يزالون أعلى مستوى من أهل "القاع الأدنى" . واقع الأمر ، أن المدمن عندما يتبين له ذلك الذي يفعله تعاطى المخدر ، وإذا ما أراد أن يغنم من الحياة قدرًا كبيرًا ، فما عليه إلا أن يبدأ في الحال التخلي عن الإدمان . وعلى حد تعبير أحد المدمنين والذي تعافى من إدمان المشروبات الروحية : "أنت لا يتعين عليك أن تبحث انفسك عن أقاع أفضل " .

ما مدى التزام المدمن ؟ يجب أن يكون دافع المدمن واضحًا له تمامًا . ويجب أن يسأل نفسه : هل التزامه حقيقى أم سطحى ؟ وهل يساعد فكر تخليه عن الإدمان بالكلام ، أم أنه يعنى ما يقول بحق ؟ وهل يقول المدمن أشياء من قبيل : "سوف أتضلى عن الإدمان بمجرد أن —" وهنا يمكن لنا أن نملا ذلك الفراغ بعبارات من قبيل : يحين عيد مولدى ، تنتهى العطلة ، عندما أتزوج ، عندما أطلق ؟ وهل يفكر المدمن في التخلى عن إدمانه لأن الآخرين يودون له أن يتخلص من إدمانه ، وأنه يحاول أن يرضيهم ، أو يلقيهم وراء ظهره ، أم أن القرار نابع منه هو شخصياً ؟

يجب على المدمسن أن يدرك الفرق بين ما يقوله وما يفعله ، هل يقول المدمن (مدمن الإنفاق) إنه سوف يتوقف عن تكديس الديون ، في الوقت الذي يقدم فيه طلبًا للحصول على بطاقة ائتمانية جديدة "لمجرد إذا استدعى الأمر" ؟ هل يقول : (مدمن الكوكايين) إنه سوف يتوقف عن تعاطى الكوكايين ولكنه ما زال يواصل الاحتفاظ بملعقة تعاطى الكوكايين ، وغليون القاعدى الحر(\*) ، أو أدوات التعاطى الأخرى في كل أنحاء منزله "باعتبارها هدايا تذكارية" ؟ هل يقول (مدمن الطعام) : إنه سوف يقلل الكميات التي يلتهمها ، في الوقت الذي تعج فيه دواليب حفظ الطعام عنده بكميات كبيرة من الأطعمة عالية السعرات الحرارية ؟

يجب على المدمن أن يدرك أن شفاءه يجيء في المرتبة الأولى – قبل كل الالتزامات الأخرى ( بما في ذلك التزاماته العائلية والتزاماته قبل أصدقائه ) ، وهذا له سبب وجيه : فبدون الشفاء لن ينجح أي شيء آخر في حياة المدمن . هذا يعنى أنه إذا ما طلب إليك أحد القيام ببعض المراسم الاجتماعية مساء الليلة التي ستحضر فيها اجتماع جمعية مساعدة المدمنين ، فإن الأولوية تكون لحضور الاجتماع . والمدمن عندما يقوم ببعض الاستثناءات لهذه القاعدة ، سوف يتقهقر ، ويعود مرة أخرى إلى دائرة فكر الإدمان .

<sup>(\*)</sup> شكل من أشكال الكوكايين الذي يتعاطاه المدمن عن طريق التدخين . والمزيد عن هذه المصطلحات راجع كتاب "الكوكايين والمراهقين" ترجمة الدكتور / صبرى محمد حسن ( المترجم ) .

يقولون: إن الأعمال تكون – دومًا – أعلى صوتًا من الأقوال. هذا يعنى أنه إذا ما اهتز التزام المدمن بعملية الشفاء، فإن ذلك سرعان ما يظهر فى أفعاله قبل أقواله. يجب ألا يحل "ترديد الكلام" – تكرار شعارات الشفاء، وإعطاء الوعود الكبيرة بالشكل الذى سيكون عليه ذلك الشفاء – محل "سير المسيرة"، ألا وهى عملية تغيير معتقدات الإدمان ومواقفه التي عرضت المدمن للدخول فى دائرته فى المقام الأول.

قد تكون هذه هى المرة الأولى التى يلتزم المدمن فيها (رجلاً كان أم امرأة) التزامًا قويًا أمام نفسه (مع أنه قد يكون مسئولاً عن أناس آخرين). ويجب أن يفهم المدمن أن هذه عملية شفاء: يتعلم منها كيف ينجح فى السهر على احتياجاته الخاصة وكيف يواجه مشكلاته الخاصة ، وبالتالى يبتعد عن التحرق شوقًا إلى استعمال مغير من مغيرات الحالة النفسية ، أو إن شئت فقل ملاذًا من ملاذات الهروب السريع . هذا يعنى الالتزام برعاية الطفل الموجود فى الداخل والذى أهمله المدمن ردحًا طويلاً من الزمن ، وهذه الرعاية واجبة كى يشفى المدمن من أمراض الإدمان الخطيرة التى تهدد حياته .

والمدمن (رجلاً كان أم أنتى ) عندما يخلص النية للشفاء ، وعندما تلتزم المدمنة بالطفل الذي يكون في أحشائها ، سوف يسهل عليهما اتباع بقية خطوات الشفاء الواردة في هذا الفصل . والمثل يقول : "إذا لم يعرف المرء ميناء الوصول فلن يعرف الريح الملازمة للوصول" . والالتزام بالشفاء يشبه من يعرف الميناء الذي يريد الوصول إليه . وفي مثل هذه الحال ، يصبح كل ما يهم ذلك الإنسان هو القيام بالأعمال الملازمة للاستفادة من الريح ، والسيطرة على القوة التي تمكنه من الوصول إلى المرفأ الذي اختاره .

الخطوة الإيمانية . والمدمن ما إن يتخلى عن المضدر لا تكون لديه ضمانات بأنه سوف يشعر على الفور بانصلاح حاله "وكأنه خلق من جديد" . والأرجح هنا أن يدخل المدمن إلى ما يحسبه على أنه فراغ ، لا يتسنى له فيه الحصول على المخدر ، ولكنه لا تتولد لديه فيه مصادر داخلية جديدة ، هذه هي ساندرا Sandra

التى تتماثل للشفاء من إدمان تدخين الماريوانا باستعمال الغليون ، ومدمنة العلاقات تحكى لنا عن الصعوبات التى تكتنف المدمن وهو يدخل ذلك "الفراغ" الذى ينحصر بين الإدمان الفعلى والشفاء ، أو إن شئت فقل : تلك الفترة التى يتحتم على المدمن فيها أن "يطفو" . تقول ساندرا :

"فى هذه الفترة تتحطم متفتتة كل الأوهام التى كانت لدى من قبل ، ولكن آلام تلك الفترة تشبه آلام الجحيم . وعليه فأنا أطفو ، ولكن طفوى فى هذا الفراغ لا يكون على ما يرام . أحس وكأنى أسبح رغمًا عنى ، حدد لى هدفًا ، عين لى مرمى ، عين لى نقطة أتجه صوبها ، وهنا أكون عظيمة بحق ، ولكن آه من ذلك الطفو ... والحديث عن الفراغ والخواء ، إنه شىء مرعب وفظيع " .

وإذا كان تخلى المدمن عن إدمانه يتطلب التخلى عن كل أنواع الأمتعة التى كانت تصاحب المدمن خلال فترة إدمانه - الأوهام ، والمعتقدات الخاطئة ، وآليات البقاء على قيد الحياة - فهو ينطوى أيضًا على إمكانية حصول المدمن على الإشباع الدائم المفيد .

وإذا كنا لا نستطيع القطع بأن الإيمان الروحى ، أو إن شئت فقل: الإيمان بقوى أكبر وأعظم من الذات نفسها ، أمر ضرورى فى دخول ذلك الفراخ المحصور بين الإدمان واستعادة الذات الواقعية ، إلا أن الكثيرين من أولئك الذين نجحوا فى الشفاء من الإدمان يؤكدون لنا أن تلك القوة الأكبر والأعظم هى التى مكنتهم من المضى قدمًا إلى ما بعد التخلى القصير الأمد عن المخدر . وواقع الأمر ، أن الخطوة الثانية فى الشفاء من إدمان المشروبات الروحية ، طبقا لخطوات الشفاء التى تطبقها جمعية مساعدة مدمنى الكحوليات تتمثل "فى الإيمان بأن بتلك القوى الأكبر من ذواتنا ومن كل ذات أخرى ، هى التى يمكن أن تعيدنا إلى العقل والحكمة" ( انظر الجدول رقم ٢ على صفحة ٢٣٢ )، أما الخطوة الثالثة فتتمثل فى أن "نعزم على أن نتوكل على الله (سبحانه وتعالى) فيما يتعلق بإرادتنا وحياتنا" . وهذا هو المقصود بالخطوة الإيمانية .

بعض المدمنين الذين يحضرون برنامج الخطوات الاثنتى عشرة يتهربون من ذلك البرنامج والسبب فى ذلك هو التعريز الروحى والتمسك "بالقوة الأكبر" اللذان يقوم عليهما البرنامج . بعض آخر من أولئك المستين لديه بعض التجارب السلبية أو غير السارة مع الدين مروا بها خلال مرحلة النمو ، أو ريما لا تكون لديهم غشاوة الدين المنظم الراسخ والمستقر . ومع ذلك ، فإن أمثال أولئك المدمنين تنجح معهم مسئلة تأصيل الإيمان "بوعى أكبر" – أو إن شئت فقل "طاقة" روحية موجودة فى كل مكان . وهذا هو كريج Craig ، الذى يتماثل الشفاء من إدمان تدخين المخدرات باستعمال الغليون ، يصف لنا ذلك المفهوم فيقول: "أنا لا أؤمن بالله وحده ، وإنما أؤمن بقوى أعلى موجودة فى كل أنحاء الكون ، فضلاً عن وجودها داخلى أيضًا . وأنا أؤمن أن هذه القوة الأعلى على اتصال قوى باللاشعور داخلى ، وإن تلك القوة تود أن تشفى – تمامًا كما لو كانت بداخلنا قوة تود أن تحدث الشفاء عندما يصيبنا مرض من الأمراض – إذا لم نتدخل فى عملها" .

# الجدول رقم ٢ - برنامج الخطوات الاثنتى عشرة الذى تطبقه جمعية مساعدة مدمنى المشروبات الروحية

- اقررنا واعترفنا بأننا كنا بلا حول ولا طول أمام المشروبات الروحية وأقررنا أيضاً بعجزنا عن السيطرة على حياتنا أو التحكم فيها .
- ٢ بدأنا نؤمن أن تلك القوى الأكبر من نواتنا ومن أى ذات أخرى ، هي التي يمكن أن تعيدنا إلى العقل والحكمة .
  - ٣ عزمنا على أن نتوكل على الله ( سبحانه وتعالى ) فيما يتعلق بإرادتنا وحياتنا .
- ٤ أعددنا قائمة أخلاقية جريئة بمحتويات ذواتنا وتوخينا فيها الدقة والتقصى
   إلى أبعد حد ممكن .

- ه اعترفنا أمام الله ، وأمام أنفسنا ، وأمام شخص آخر بطبيعة الأخطاء التي ارتكبناها .
  - ٦ نحن نسلم وجوهنا لله كي يرفع عنا هذه العيوب الشخصية .
  - ٧ ونسأله (سبحانه ) ضارعين أن يخلصنا من عيوبنا ونقائصنا .
- ٨ أعددنا قائمة بكل أوائك الذين أسانا إليهم ومستعدين للتكفير عن الأضرار
   التي أنزلناها بهم جميعاً
- ٩ أن نسترضى أولئك الناس كلما أمكن ، وألا نفعل شيئاً يضرهم
   أو يضر الآخرين .
- ١٠ أن نواصل الإمساك بقائمة الحصر الشخصية ، وأن نسارع إلى الاعتراف بالخطأ كلما أخطأنا .
- ١١ أن نسعى من خلال الصلاة والتأمل إلى تحسين صلتنا برينا (سبحانه وتعالى) وأن تكون صلاتنا من أجل معرفة مشيئته لنا وأن يهيئ لنا القوة التى تمكننا من تنفيذ ذلك .
- ۱۲ وبعد أن حصلنا على هذه الصحوة الروحية نتيجة لتلك الخطوات الاثنتى عشرة ، حاولنا نقل هذه الرسالة إلى المشروبات الروحية ، وأقررنا بأننا سوف نسير على هدى هذه المبادئ في كل شئوننا .

أوردنا الخطوات الاثنتى عشرة هنا بموافقة من الجمعية الدولية لمساعدة مدمنى المشروبات الروحية .

#### الاستسلام: من الاعتراف إلى القبول

إذا أراد المدمن التخلى عن إدمانه فذلك يحتم عليه الذهاب إلى ما بعد الاعتراف الفكرى: "حقًا أنا مصاب بالإدمان" ويقبل تلك المشكلة ويسلم بها تسليمًا على المستوى

العاطفى الصحيح. وهذا التسليم يعنى (١) تسليم المدمن بإدمانه ، (٢) أن شفاءه من الإدمان لن ينتج عن ممارسة قوة الإرادة ، وأخيرًا (٣) أن مسألة الشفاء من الإدمان تتطلب من المدمن إحداث تغيير كبير في تفكيره من ناحية وأسلوب حياته من الناحة الأخرى .

وهذا القبول والتسليم الصادق بالمشكلة هو الذى تنبعث منه الصراحة اللازمة لعملية المشفاء . والمدمن فى هذا الشفاء يتخلى عن فعل بعض الأشياء ويلزم نفسه إلزامًا قويًا بتجربة سبيل آخر من سبل العلاج ( تغيير النسق الثانى) . هذه هى بربارا Berbara التى استطاعت التخلى عن إدمان الطعام لأول مرة فى حياتها من خلال برنامج العلاج . تقول بربارا : إن الشيء الوحيد الذى اختلف عن محاولاتها السابقة للتخلص من إدمان التهام الطعام ، يتمثل فى أنها اعترفت لنفسها أنها لم تكن تعرف الطريقة التى تستطيع بها مواجهة هذه المشكلة وأنها سئمت من تكرار المحاولات الواحدة بعد الأخرى . وهنا كان لابد أن تضع بربارا نفسها بين يدى برنامج العلاج من الإدمان . تقول بربارا Berbara :

"صارحت نفسى بأنى سوف أفعل كل ما يطلبونه منى ، بغض النظر عن كون ذلك أو عدم كونه حماقة أو غباء من جانبى . واكتشفت فجأة أن لدى القوة ، التى لم تكن لدى من قبل ، التى تمكننى من التخلى عن إدمان الطعام . ولكن كان لا بد من استسلامى أولا . وأنا لا أعرف طريقة أخرى أشرح بها ذلك للمدمنين الأخرين ، غير هذه الطريقة" .

وفكرة عدم كفاية قوة الإرادة في علاج الإدمان تنبعث ، كما سبق أن أوضحنا ، من منظومة معتقدات الإدمان . ونحن عندما نظن أننا أقوياء في كل شيء ، فذلك يتضمن أيضًا أننا قادرون على السيطرة على ذواتنا والتحكم فيها . ومع ذلك ، وإذا ما نجحنا في السيطرة على مغير الحالة النفسية وتحكمنا فيه عن طريق التصميم المحض وقوة الإرادة ، فالأرجح أننا سوف نعود إلى الإدمان من جديد أو ننتقل إلى شكل آخر من أشكاله .

وواقع الأمر، أن كل واحد منا لديه قدر كبير من القوة والطاقة ، ولكن ذلك لا يظهر إلا بعد أن نقر بحدودنا الخاصة ونعترف بها ، ونصبح على استعداد بقبول المساعدة والعون الخارجيين . وهنا يظهر التناقص والتضاد من جديد ، والواقع أن المدمن عندما يعترف بإدمانه ويقر به ، وعندما يعترف أيضًا بأنه لا يستطيع السيطرة على سلوكه أو التحكم فيه ، إنما يستطلق القوة الكامنة داخله : القوة والطاقة التي تنبعث من قول الحق ومواجهة الواقع ، والمعروف أن صهر الانتباه والطاقة والقوة في عملية الحفاظ على الوهم والعيش فيه ، هو الذي يوهن هذه الطاقة . ونحن في اللحظة التي نعترف فيها قائلين : "أنا مدمن" أو "أنا لا أستطيع مواجهة الإدمان" ، نصلح ذلك الانتباه الواهن وتلك القوة الواهنة ، وكذلك الوقت الذي ننفقه في الحفاظ والإبقاء على الواجهة التي تقول : إن كل شيء على ما يرام ،

والمدمن إذا أراد أن يخطو هذه الخطوة الأولى ، يتعين عليه التخلى عن المعتقد الذي مفاده أنه قوى في كل شيء وكامل أيضًا . والمدمن عندما يفهم أن التحدد ليس عارًا وإنما هو من سمات الإنسان ، تتحول مهانته إلى تواضع : "أنا واحد مثل سائر كل هذا الخلق ، أنا بشر ، ولابد أن تكون لى أيضًا حدود البشر" . وهنا يصبح التواضع والأمانة الترياقين المضادين لمشاعر الإحساس بقلة الحيلة وانعدامها . والمدمن عندما يعترف اعترافًا متواضعًا وصادقًا بقلة حيلته في مواجهة إدمانه يستطلق في داخله قوته الحقيقة .

المدمن يكون محصورًا بين صخرة من ناحية ومكان وعر من الناحية الأخرى . ومسألة تخلى المدمن عن أمله فى السيطرة على إدمانه وتحكمه فيه تتعارض مع طريقة أدائه . فقد اعتاد المدمن على السيطرة على كل شيء . ومنع ذلك بالتخلى عن تلك السيطرة وذلك التحكم هما اللذان تحتاجهما عملية الشفاء . وإذا ما استمر المدمن فى تعاطيه مادة إدمانه ، فإنه سيعانى المزيد من النتائج السلبية . أما إذا ما اعترف بهزيمته ، فهو يبطل بذلك عمل منظومة معتقدات الإدمان التي بنى عليها حياته كلها . وليس من الغرابة فى شيء أن يضطر المدمن إلى الوصول إلى الحضيض بل وإلى القاع فى معظم الأحيان قبل أن يتمكن من القيام بتلك القفزة

المهمة ! لأنه عند هذه المرحلة ، لن يكون أمامه أى خيار آخر سوى الاستسلام ، بسبب هزيمته .

المدمنون الذين لا يشفون من إدمانهم هم أولئك الذين لا يتخلون عن السيطرة والتحكم! هذه هى جويس Joyce مدمنة الكوكايين ، التى اتصلت مؤخرًا بأحد المراكز العلاجية وطلبت من المركز مساعدتها على التخلص من الإدمان ، وجاء أسلوب علاجها صورة طبق الأصل من أسلوب عتاة المدمنين . صرحت جويس ، بأنها حاولت "عشرات المرات" التخلى عن إدمان الكوكايين ولكنها كانت تفشل وتعود إلى تعاطيه من جديد . وطلبت من الاختصاصى تليفونيًا أن يساعدها فى العلاج ، ولكنها حذرته من أنها "ليست على استعداد للدخول فى برنامج منظم للشفاء" و"لا تطيق أن يملى الناس عليها كيف تتصرف" .

المشكلة التى نحن بصددها هنا هى أن جويس لم تتخل بعد عن التحكم والسيطرة ، هذا يعنى أنها تريد للإدمان حلاً يسمح لها بالإبقاء على التفكير الإدمانى ، أو إن شئت فقل : يسمح لها بالحفاظ على السيطرة الوهمية التى تدور بخلدها . إنها بحاجة إلى العون والمساعدة ولكن بشروطها وعلى طريقتها ، وهذه الشروط وتلك الطريقة يولدان الإدمان . ومحاولات جويس للتخلص من إدمان الكوكايين هى ما سبق أن أطلقنا عليه اسم تغيير النسق الأول . زد على ذلك ، أن حلها ( أو إن شئت فقل تحكمها وسيطرتها على شروط العلاج ) يدخل ضمن الإطار نفسه ( أى أنها يمكن أن تشفى عن طريق ممارسة السيطرة والتحكم الذاتيين ) الذي قادها إلى الدخول فى دائرة الإدمان ، منذ البداية ، وبالتالى لابد أن تبوء كل محاولاتها بالفشل .

يتوقف الكثيرون ممن يحاولون التخلص من الإدمان بعد أن يخطو الخطوة الأولى فقط ، أو إن شئت فقل عند نقطة الاعتراف الفكرى والمحاولة السطحية لكسر دائرة الإدمان . وهذه النوعية من المدمنين حتى عندما تتخلى عن إدمانها فترة قصيرة من الزمن يسوقها فكر الإدمان إلى استنتاج مفاده أنها شفيت ولم تعد بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الصدد . ثم يعيدون الكرة نفسها بعد ذلك . ومعروف أن التسليم بالافتقار إلى التحكم والسيطرة يمثل تغيير النسق الثانى ، نظرًا لأن ذلك

التغيير هو الذي يخرج المدمن - وربما للمرة الأولى - من إطار "أنا مسيطر ومتحكم في كل شيء" وأن ذلك الفراغ التحويلي هو الذي يخشاه المدمن ويخافه منذ فترة طويلة .

وفى بعض الأحيان قد يحدث القبول والتسليم على شكل ما يعرف بالتحول الدينى ، فى لحظة من لحظات التبصر المثيرة ، مثلما حدث لـ ريتشارد Richard مدمن القمار والمقامرة يقول ريتشارد :

"فى اليوم التاسع عشر من شهر أكتوبر من العام ١٩٨٥ الميلادى رجعت إلى منزلى عند الساعة الثالثة والنصف صباحًا عائدًا من مضمار سباق الخيل وحساب دفتر المراهنات، ووجدت نفسى أفكر فى خطة أتخلص بها من اصطحاب ابنى إلى الشاطئ فى اليوم التالى حسب وعدى له ، حتى يتسنى لى العودة إلى مضمار السباق من جديد . كنت أفكر أيضًا فى ذلك الذى يمكن أن أقوله لزوجتى عن النقود وعن الفواتير فى هذا الشهر – ويخاصة أنى سبق أن وعدتها ( ثانية ) ألا أعود للمقامرة . واتكأت على جدار المبنى ، وفجأة خطر ببالى أن تلك لم تكن الطريقة التى أردتها لحياتى ، بل إن ذلك الوحى كان أكثر تحديدًا من ذلك : حدد لى ذلك الوحى خيارًا وحدًا ليس إلا ، هو أنى ما كان لى أن أفعل ذلك الذي كنت أفعله .

وفجأة ، امتلأ داخلى بمعرفة نقية وقوية ، أقنعتنى بحتمية التوقف عن القمار ، وأوضحت لى أن المقامرة هى التى أوصلتنى إلى ما أنا فيه : التخطيط التهرب من ولدى ، واقع الأمر أن تلك المعرفة جعلتنى أحس بالغربة عن كل من أحبونى من قبل ، من هنا ، يمكن أن أقول إن ذلك الوحى كان مزدوجًا : معنى ذلك ، أن القمار كان يحطم حياتي ويدمرها من ناحية وأننى يتعين على الا أعيش حياة مدمرة ، وأننى ينبغى ألا أفعل ذلك فى نفسى ، وفى تلك اللحظة الشديدة الوضوح والنقاء هبط على الاستسلام ، الاستسلام الكامل لقلة حيلتى أمام ذلك الذى سببه لى القمار والمقامرة . كان الأمر فى منتهى البساطة . فقد أدركت وفهمت أن القمار سوف يدمر حياتى إن أقبل عليه ؛ وإذا لم أقبل عليه ، فقد تتهيئ لى فى أضعف الأحوال فرصة الحياة الواقعية الخالية من الأوهام ، لقد كان وحيًا عظيمًا بحق – وأظن أنه ما زال كذلك" .

وفي أحيان كثيرة قد لا يكون الوحى مثيرًا على هذه الشاكلة . فقد يهبط على صاحبه بهدوء عقب محاولة فاشلة من محاولات التعاطى الذى يتوهم المدمن خلاله أنه مسيطر ومتحكم في كل شيء . وهذه هي لورين Loraine التي التقيناها في الفصل الخامس تصف لنا كيف نزل عليها وحي ذلك القبول :

"كانت لحظة "القبول" واحدة من لحظات الهدوء . إذ لم يكن في داخلى أثناء تلك اللحظة أي أحداث مضيئة ، وإنما مجرد ذلك الإذعان والرضوخ . وقد جاء ذلك عقب فترة استمرت أحد عشر أسبوعًا كنت أمارس خلالها تعاطى المشروبات الروحية في ظل ما أسميه السيطرة والتحكم الوهميين . والذي أقصده هنا ، هو أنى ، كنت بلا سيطرة أو تحكم نظرًا لأني لم أستطع التخلي عن تعاطى تلك المسكرات ، ولكني كنت لا أدخل في النشوة أو السكر كي أثبت للآخرين كيف أن بوسعى أن أتحكم في تعاطى المسكرات وأسيطر عليها . ولكن واقع الأمر ، أنى كنت أتلصص . فكنت أخفى زجاجة من النبيذ في البدروم وكنت قد قررت أن أجهز عليها مخافة أن يصبح ما تبقى منها هياء منثورًا .

كنت كلما نظرت إلى الزجاجة وحجم النبيذ يتناقص فيها أدرك على الفور أنها عندما تنتهى فسوف أخرج لشراء زجاجة أخرى ، وأن كل ما فى الأمر هو أنى أستغفل نفسى وأخدعها . وشعرت فجأة أن كل شيء عاد إلى مكانه ، وبهدوء تام . لم يكن ذلك الوحى كبيرًا ، ولا متفجرًا ، وإنما كان يشبه "يا إلهى ، وهو كذلك " . وهنا تخلصت من بقية النبيذ وذهبت على الفور فى تلك الليلة لحضور أول اجتماع لى فى جمعية مساعدة مدمنى المشروبات الروحية على التخلص من إدمانهم .

ومع القبول والاستسلام يستعيد مريض الإدمان إذعانه الفاتر والسطحى بفضل رغبته وشغفه للقيام بالأعمال اللازمة الشفاء . وهنا يتخلص المصاب من حاجته إلى التحكم والسيطرة ، كما يتخلص أيضًا من التباهى والتحدى اللذين يرتبطان بالإدمان ، ثم يبدأ في قبول مساعدة الآخرين بامتنان بدلاً من الاستياء . خلاصة القول : إن المصاب يسلم بشخصيته ويقبلها بوصفه مدمنًا – أو إن شئت فقل : يسلم أنه مصاب بالإدمان – ويتوقف عن الجدل والمقاومة . وهنا يصبح المصاب على استعداد

لفعل كل ما يطلب منه ابتغاء الشفاء ، كما يثق أيضًا بأنه لا يعرف الذي يعتمد أو سوف يعتمد عليه برنامج الشفاء الذي أصبح يحظى بكل ثقته وتقديره . وهنا تتجه كل الطاقة التي كان يسخرها لمقاومة مصيره كواحد من المدمنين صوب عملية الشفاء .

والبشر لا يملكون ما يمكن أن يفعلوه كى يساعدوا به المدمن على الوصول إلى القبول والاستسلام . والسبب وراء عدم جدوى الكتب المساعدة ، يكمن فى أن المدمن إذا لم يقر ويعترف بأن قوة الإرادة وحدها ليست كافية فإنه لن يفيد مطلقًا من كل المساعدات الخارجية التى تقدم له .

ونحن بدورنا ، في هذا الكتاب نعجز عن إعطائك القبول والاستسلام ، ولكن بوسعنا أن نقترح عليك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في الحصول على ذلك القبول والاستسلام . والمدمن عندما يشارك في اجتماعات جمعيات الشفاء من الإدمان ، على سبيل المثال ، يلتقى أناسا آخرين ، تخلوا عن أساليبهم الإدمانية الخاصة ، وقبلوا الطريق الذي تحدد لشفائهم ، ويشهدون له بصحة النتائج التي وصلوا إليها . وقد جرت العادة أن تكون تلك النتائج واضحة تحت أي ظرف من الظروف . والمدمنون أثناء عملية الشفاء ( وليس أثناء التخلي عن المخدر والامتناع عنه ) يبدون في أغلب الأحيان واثقين بأنفسهم ، هادئين ، مركزين ، آمنين ( وعلى النقيض ) متحكمين في حياتهم ومسيطرين عليها .

#### حقائق عن التخلي

إذا لم يكن المدمن على استعداد للدخول فى فترة التخلى المبدئية ، فذلك يعنى أن عملية الشفاء لا يمكن أن تبدأ . يضاف إلى ذلك ، أن الشفاء الناجح لا يتساهل أو يتغاضى مطلقًا عن هدف التخلى .

كلمة "التخلى" تعنى ، فى ضوء الإدمان ، أشياء مختلفة . من ذلك مثلاً، أن بعض مواد الإدمان والأنشطة – التى من قبيل المشروبات الروحية ، والمخدرات غير القانونية ،

وكذلك القمار والمقامرة – يتعين على المدمن تجنبها تمامًا . ولكن من الواضح ، أن الإنسان لا يمكن أن يتجنب الطعام ، أو الجنس ، أو المال ، أو العمل ، أو العلاقات تجنبًا تامًا . ولذا يصبح من الضروري مع مثل هذه الأشكال من الإدمان أن يفرق المدمن بين التعاطى المناسب والتعاطى غير المناسب ، أو إن شئت فقل : التعاطى المدمر الذي يضر بصاحبه ، ومدمنو تناول الطعام لا يستطيعون تجنب تناول الطعام ، على سبيل المثال ، ولكنهم بوسعهم أن يتخلوا عن أو يتجنبوا الإفراط في تناوله .

ومع هذه الأشكال من الإدمان يصبح معنى التخلى عدم استعمال المادة إلى الحد (أو في أي موقف من المواقف) الذي تتحول المادة فيه إلى مغير من مغيرات الحالة النفسية . وهذا هو ما تحدثنا عنه جوليان ، مدمنة الجنس التي بدأت تشفى منه بغضل التحاقها بجمعية مساعدة مدمنى الجنس والحب: "التخلي بالنسبة لي يعنى أننى يتعين على ألا أفرط في الجنس ، أو إن شئت فقل: التخلي عن ممارسة الجنس بوصفه مخدرًا أو مهربًا لي من مشاعري الأليمة أو غير المريحة " .

ومن الحق أن نقول: إن المدمن يستحيل عليه تحديد الحد الأدنى بنفسه نظرًا لأن التفكير المشوه غير الصحيح هو الذى أودى بالمدمن ، منذ البداية ، إلى ما هو عليه فى الوقت الراهن ، ولعل هذا هو السبب وراء أهمية المساعدة الخارجية فى هذه المرحلة ، وهذا هو ما تؤكده باتى Patti مدمنة المشروبات الروحية ومدمنة التخسيس ، ومدمنة التدريبات البدنية والتى بدأت تتماثل الشفاء من إدمانها . تقول باتى :

"كان من السهل على أن أعرف ذلك الذي يتعين على عمله كي أشفى من إدمان المشروبات الروحية . والمسئولون عن جمعية مساعدة مدمنى هذا النوع من المشروبات يقولون المدمن : "إياك والشرب ، وعليك أن تحضر الاجتماعات التي تعقدها الجمعية" . ومع ذلك ، وفيما يتعلق بإدماني الطعام والتدريبات البدنية ، فإن الطريقة الوحيدة التي مكنتنى من وضع الحدود اللازمة لذلك ، كانت تتمثل في الخطتين اللتين وضعهما لي مستشفى إعادة التأهيل بشأن هذين الأمرين .

واقع الأمر ، أن الخطة بنيت على أساس من امتناعى عن السلوكيات غير الصحيحة في مأكلي وفي جسمي : لا تجويع ، ولا نوبات مفاجئة ، ولا إفراط في التدريبات البدنية ، ولا استعمال للملينات ، ولا إفراط في تناول الطعام .

وأنا حاليًا لا أتناول من الطعام سوى المذكور منه ضمن هذه الخطة . وأنا آكل حفاظًا منى على الوزن الذي يعتقدون أننى ينبغى أن أكون عليه ، وليس ما أعتقده أنا . والوزن الذي حددوه لى مبنى على النسبة المئوية لدهون الجسم ؛ أما الوزن الذي أؤمن به فمبنى على التفكير المشوه ".

بعض مدمنات الجنس يجدن في فترة الابتعاد أو التخلى كلية عن النشاط الجنسي عونًا كبيرًا لهن في تجنب العودة إلى إدمان الجنس ويركزن على الشفاء . هذه هي ماريا Marie ، مدمنة الجنس والعلاقات التي التقيناها في الفصل الخامس ، عقدت العزم مع "كفيلها" Sponsor (أو إن شئت فقل : الناصح الأمين Mentor المجرب الذي يقوم على إرشاد وتوجيه شخص آخر طوال دخوله في برنامج الشفاء المكون من اثنتي عشرة خطوة والذي يتماثل بدوره للشفاء من إدمانه ) على أنها سوف تستفيد استفادة كبيرة في شفائها من ابتعادها كليًا عن المواعيد الغرامية والجنس عدة أشهر :

"اتفقت مع كفيلى ألا أمارس العلاقات أو الجنس طيلة أربعة أشهر . ولذلك حصرت نفسى بين الذهاب إلى العمل والعودة إلى المنزل ثم الالتزام بتنفيذ برنامج الشفاء . والمدهش في كل هذا الموضوع أننى استطعت تنفيذ ذلك .

فى بداية الأمر كنت قد قلت لـ كفيلى ، "ماذا أفعل فى وقت فراغى الكبير ؟" ورد على كفيلى الحكيم قائلاً : "أظن أنه سيصرف نفسه بنفسه" . وفى البداية بدأت تصريف وقت الفراغ لنفسه بنفسه عن طريق حضور كل اجتماع من الاجتماعات التى كانت تعقدها جمعية مساعدة مدمنات الحب والجنس ، وهذا هو ما كنت أحتاجه بحق . الشيء الثانى أننى أدركت للمرة الأولى فى حياتى أننى كنت أنشئ صداقات لا علاقات .

الشيء الثانى الذي حدث لى عقب امتناعى عن إدمان العلاقات والجنس ، وما يصاحبهما من مهانة وحرج وأشياء أخرى ، هو أن هبط على فيض من حب النفس . فقد أحسست فى النهاية أننى أفعل شيئًا من أجل ذاتى . أخيرًا بدأت أقبل ذاتى الواقعية . كان ذلك شعورًا عظيما بحق . وأنا لا أستطيع أن أحكى لك كل ما حدث فى شفائى بسبب المضى قدمًا والتغلغل فى "ثقب" الإقناع "الأسود" .

#### تحديد هدف معقول

عند هذه النقطة ، قد لا يكون المدمن قادرًا على التخلى عن إدمانه أسبوعًا ( أو يومًا واحدًا في كثير من الحالات ) . وتطلع المدمن عند هذه المرحلة إلى امتناعه أو تخليه عن إدمانه طيلة حياته أو حتى لعام واحد أمر غير واقعى ، من هنا يجب على المدمن أن يحدد هدفًا قابلاً التحقيق - يومًا ، أسبوعًا ، وشهرًا .

وهدف المدمن عندما يكون قابلاً للتحقيق ، يجعله أقل تعرضاً اللتخلى عنه عندما يصطدم بعقبة من العقبات ، وإحساس المدمن بالإنجاز الذى يتولد لديه نتيجة تحقيق هدفه قصير الأمد ، هو الذى سيعزز لديه حافز الاستمرار ، والأهداف غير الواقعية ليست سوى تجهيز للفشل ، والسبب فى ذلك ، أن المدمن يشعر بالقهر فيرتد إلى الإدمان ، كما أن إحساسه بالانهزام والإحباط مرة ثانية ، هو الذى يزيد من احتمال استمرار ارتداده إلى الإدمان .

#### تكوين وجهة نظر إيجابية عن التخلى

يميل البشر إلى أن يساووا بين التخلى عن الإدمان من ناحية ، والحرمان ، والخسارة ، والقيود من الناحية الأخرى ، واكن ، الأمر طبقًا لما تقوله بروس Bruce مدمنة الجنس ، على العكس من ذلك تمامًا :

"جزء منى ينظر إلى التخلى باعتباره شيئًا مؤلًا تمامًا ، والسبب فى ذلك ، أننى عندما أدخل فى التخلى ، أبدأ فى مواجهة تلك المشاعر التى كنت أتوارى منها . ولكن رويدًا رويدًا أتبين أن التخلى ما هو إلا عملية تحرير فى واقع الأمر . لقد كان إدمانى يحتجزنى فى سجنه ويتحكم فى ويسيطر على . والتخلى هو الطريق الذى ينبغى أن أسلكه وصولاً إلى الحرية .

الإدمان هو الذى يحرم المدمن مما يريده من الحياة: الصحة الجيدة ، العلاقات الجيدة ، والقدرة على أداء العمل على أفضل وجه ، وأشياء أخرى كثيرة ، والإدمان هو الذى يقيد المدمن ، وهو الذى يسلبه حريته الشخصية ، والناس جميعًا لا بد أن تكون لهم حدود داخلية كى يشعروا بالحرية ، وعجز المدمن عن ممارسة حرية الاختيار وتحديده السلوكة ليس سوى قيد من قيود الإدمان .

من هنا يتعين على المدمن ، مثلما فعلت بروس Bruce أن ينظر إلى التخلى لا باعتباره حرمانًا وإنما هو تحرير له من شيء فاحش يقيده .

ويتعين على المدمن أن يذكّر نفسه دومًا بالمكاسب الشخصية التى سيجنيها بالمضى قدمًا فى طريق تخليه عن إدمانه وامتناعه عنه . وهنا يجب أن يبلور المدمن بعض الخطط الطويلة الأجل ، والبشر الذين يقل تعرضهم الإدمان هم أولتك الذين تكون اتجاهاتهم واضحة وأهدافهم واضحة أيضًا (أى لا تكون مجرد اتجاهات وأهداف مادية وحسب) ، والسبب فى ذلك أنهم يتوفر لهم قدر كبير من العقلانية والمنطق يدفعهم إلى الأداء على أفضل نحو ممكن حتى يتسنى لهم تحقيق أحلامهم ، هذا يعنى أن المدمن لابد أن يشرع فى توقع وانتظار حياة طببة !

### احذر التراجع التدريجي

الغالبية العظمى من صور الإدمان المختلفة يمكن – بل ولابد – من وقفها دفعة واحدة وعلى الفور ، برغم أن ذلك قد يبدو "أمرًا سخيفًا" . ولكن يستثنى من تلك الصور تعاطى المسروبات الروحية ، وتعاطى الأقراص المنومة ، وتعاطى المهدئات وكذلك المخدرات الأخرى التي لها علاقة بأمراض الانسحاب الخطيرة . والمواد التي من هذا النوع تتطلب التقليل منها تحت إشراف الطبيب ، والسبب في ذلك ، أن وقف تعاطى المخدرات فجأة يمكن أن يتسبب في حدوث تشنجات وردود فعل فسيولوجية أخرى تهدد حياة المدمن .

وغالبية الأنواع الأخرى من الإدمان ، بما في ذلك الكوكايين لا ينجح معها التخلى التدريجي ، والسبب في ذلك أن محاولة المدمن تقليل الجرعة التي يتعاطاها تتشابه مع محاولة السيطرة على المخدر والتحكم فيه ، وهذا هو ما يستطيع المدمن عمله أو القيام به . هذا يعني أن تعاطى المخدرات التي من هذا القبيل ولو بكميات قليلة يقدح زناد دائرة الإدمان ويستطلقها من جديد ، ومادامت الرغبة الشديدة والنزعة إلى تلك المخدرات يجرى تعزيزها – حتى وإن كان ذلك من حين لأخر – فسوف تفرض على المدمن تراجعه إلى تعاطى المخدر بحيث يعجز عن مقاومته أو الوقوف في وجهه .

وهذا هو بول Paul ، مدمن القمار والمراهنات ، الذى التقيناه فى الفصل الأول ، يكتشف أنه غير قادر على التراجع تدريجيًا عن القمار والمراهنات ، والسبب فى ذلك ، أن قوة كبيرة كانت تسحبه – فى كل مرة من المرات التى حاول فيها التراجع – وتعيده إلى وضعه السابق بل وتتوغل به إلى أبعد من ذلك ، وذلك بفعل الإثارة التى كانت تعتريه من جراء المشاركة فى المراهنات . وفى النهاية استطاع الخلاص من إدمانه دفعة واحدة ، وبذلك نجحت محاولته فى هذه المرة .

والزمن الذى تستغرقه عملية إقرار التخلى عن الإدمان والامتناع عنه تعتمد على نمط التعاطى . فالمدمن إن كان من أصحاب "حفلات السكر" ، الذى يمضى عليهم أسبوع أو اثنان دون أن يتعاطوا المخدرات ، فقد يسهل امتناعه عن المخدر خلال الأسبوع أو الأسبوعين الأولين . والخطر هنا يكمن فى أن يحسب المدمن أنه يقف على أرض أصلب من الأرض التي يقف عليها بالفعل . ومدمنو "حفلات السكر" هم أكثر الناس عرضة العودة إلى الإدمان فى نفس التاريخ الذى يحين فيه موعد "حفلة السكر" لمعتاد . وهنا يجب على المدمن أن يحتاط لذلك تمامًا وأن يخطط نشاطه تخطيطًا واعيًا خلال تلك الفترة .

# المحافظة على الإقلاع والتخلي

بعد أن يتخلى المدمن عن إدمانه ويقلع عنه ، قد يبدأ فى التعجب إن كان ياستزم أو لا يلتزم تمامًا بخطة التخلى والإقلاع . وقد تبدأ الأفكار فى التسلل إلى ذهنه ليظن

"بالرغم من كل ذلك 'لم يكن إدمانى شيئًا كبيراً" أو "يبدو أن البشر الآخرين قادرون على التحكم في الإدمان والسيطرة عليه ، فلماذا لا أفعل الشيء نفسه ؟" أو "سوف أتعاطى المخدر مرة واحدة فقط".

وأفضل شيء للمدمن ، في مثل هذه الحال ، الالتزام تمامًا بخطة التخلى والإقلاع . قد يكون البشر الآخرون قادرين على فعل أشياء لا يستطيع المدمن عملها ، ولا يترتب عليها نتائج سلبية بالنسبة لهم ، أما بالنسبة للمدمن ، فهو عندما لا يلتزم بخطة الإقلاع والتخلى الموضوعة له ، ويغش في هذه الخطة أيضًا يُدخل نفسه في دائرة الإدمان من جديد . وينجرف المدمن ، خلال فترة قصيرة ، ليخرج عن المسار المحدد له ، ويعود إلى انتحال الأعذار ، ثم يسير في طريقه إلى دائرة الإدمان من جديد .

# الابتعاد عن سائر مغيرات الحالة النفسية الأخرى

إذا أراد المدمن أن يتماثل للشفاء وجب عليه أن يمتنع عن تعاطى لا مجرد مخدره المفضل ، وإنما كل أنواع المخدرات والأنشطة التي يمكن أن يستخدمها كمغيرات للحالة النفسية . والمدمن إذا ما تعاطى شيئًا كي يخدر به مشاعره وأحاسيسه فيجب عليه أن بدرك أن ذلك الشيء إنما يدخل أبضًا ضمن مغيرات الحالة النفسية .

وهذه الخطوة أصعب على المدمن بكثير من ابتعاده عن مخدره المفضل. من ذلك على سبيل المثال ، أن مدمن الكوكايين – رجلاً كان أم امرأة – قد لا يجد مبررًا لعدم استمراره في مواصلة الشرب الاجتماعي طوال فترة شفائه من إدمانه ، وبخاصة إذا لم يكن ذلك المدمن قد وقع في مشكلة تعاطى المشروبات الروحية من قبل . وعلى الشاكلة نفسها ، قد يعترض مدمن المشروبات الروحية على عدم السماح له بتعاطى تدخين غليون ماريوانا من حين لآخر ، وذلك ظنًا منه بأنه "يتعين عليه أن يكون قادرًا على القيام بشيء ما " .

ويجب أن يعلم المدمن أن هناك عدة أسباب وجيهة تؤكد أهمية ابتعاده عن تعاطى مغيرات الحالة النفسية بكل أشكالها:

أولاً أن المدمن قد لا يكون بينه وبين تلك المواد أية مشكلات في الوقت الراهن ، واكنه بالفعل يعانى مشكلة مع الإدمان ، وأن تعاطى المدمن مغيراً من مغيرات الحالة النفسية ، قد يشعل نار إدمان المدمن من جديد ، والمدمن إذا ما أراد الشفاء من إدمانه بحق فإن ذلك يحتم عليه علاج المرض من الداخل وإلا فإنه سيظهر على السطح ويستفحل أمره مرة بعد أخرى .

ثانيًا ، معروف أن معظم الحالات التي يعود المدمن فيها إلى إدمانه القديم تكون مسبوقة بتعاطى أنواع أخرى من مغيرات الحالة النفسية ، ذات العلاقة بالمخدر الذي كان يتعاطاه . من ذلك على سبيل المثال ، أن مدمنى الكوكايين الذين ارتبط تعاطيهم بمعاشرة المومسات جنسيًا ، يجدون في الأفكار والخيالات التي تدور بأذهانهم عن تلك اللقاءات الجنسية حافزًا ومثيرًا يدفعهم إلى التشوق إلى الكوكايين .

ثالثًا ، أن المدمن عندما يقع تحت تأثير أى مغير من مغيرات الحالة النفسية ، يصعب عليه جدًا أن يقول : "لا" لتعاطى مخدره المفضل ، هذا يعنى أن المدمن يضعف عن اتخاذ أى قرار عندما يكون ثملاً أو منتشيًا .

رابعًا ، المدمن ، إن أراد لنفسه أن يشفى من إدمانه فلابد أن يتعلم كيف يواجه مشاعره وكيف يواجه مشكلاته ، وكيف يكون اجتماعيًا دون أن يلجأ إلى تعاطى مغيرات الحالة النفسية . والشفاء لا يمكن أن يحدث متى استبدل المدمن مغيرًا من مغيرًا تالحالة النفسية بآخر .

خامسًا ، الامتناع الكامل عن مغيرات الحالة النفسية بكل أشكالها يوفر الجهد ، والوقت ، والانتباه الذي ينفقه المدمن في السعى إلى تجارب تغيير الحالة النفسية ، كي يفيد المدمن منه في إحداث التغييرات الشخصية التي تتطلبها عملية الشفاء . إذ أن المدمن سيكون بحاجة إلى كل ذلك الوقت والجهد.

والمدمن إذا ما وجد نفسه – بعد استعراض كل هذه الأسباب الداعية إلى الامتناع الكامل عن مغيرات الحالة النفسية بكل صورها وأشكالها – لا يزال يرفض هذه الفكرة ، فما عليه إلا أن يجربها مدة شهر واحد – برغم اعتراضاته عليها . خذها كقاعدة مسلم بها ، في ضوء حقيقتين مهمتين أولاهما: أن الابتعاد والتخلي الكامل عن كل مغيرات الحالة النفسية بكل صورها وأشكالها نجح مع أعداد أخرى من البشر لا تحصى ولا تعد ؛ وثانيتهما أن المدمن لن ينجح بالفعل في كسر دائرة إدمانه إذا ما أخذ الأمر على هذه الشاكلة.

#### اتخاذ الإجراءات

فى هذه المرحلة ، يتحتم على المدمن ، الذى قرر التوقف عن إدمانه وكسر دائرته ، أن يترجم قراره إلى إجراءات واقعية محددة . ومغزى كل هذه الإجراءات لابد أن ينصب على إعادة تشكيل المدمن أحياته اليومية ، وإعادة التشكيل هذه تكون مهمة فى كسر دائرة الإدمان . ومن المعلوم أن حياتنا تتشكل بناء على أعمال روتينية محددة ، أو إن شئت فقل : طقوس حياتنا اليومية . ونحن فى ثنايا ذلك التشكيل ، نستبعد الكثير من القرارات الصغيرة ؛ هذا يعنى أن ذلك التشكيل أو تلك البنية هى التى تحدد خياراتنا .

والمدمن ، إذا أراد لنفسه أن يتوقف عن إدمانه ، يتعين عليه أن يؤسس لنفسه بنية حياتيه جديدة وكاملة . وهذا يعنى أن المدمن يتعين عليه فى إطار تلك البنية الجديدة أن يستبدل طقوس سعيه وبحثه عن المخدر ، وكذلك طقوس تعاطيه ، وكذلك طقوس الشفاء من المخدر بطقوس وأعمال أخرى صحية وسليمة . والقسم الذي تسوقه هنا يمكن أن يكون بمثابة تلك البنية البديلة التي يمكن للمدمن أن يفيد منها . وهذا القسم يشتمل على الخطوات الست التالية :

- ١ تعرف شبكة الإسناد والمساعدة والاستفادة منها .
  - ٢ طلب العون من المتخصصين .

- ٣ الابتعاد عن المصادر ذات العلاقة بالمخدر المفضل وكل ما يذكر به .
  - ٤ مقاطعة كل من يوفرون المخدر ويسهلون الحصول عليه .
    - ه تنظيم الوقت .
- ٦ إرجاء المشكلات الرئيسة ، قدر المستطاع ، استهدافًا لحلها حلاً صحيحًا .

قد تبدو بعض هذه اللحظات صعبة ومخيفة من وجهة نظر المدمن . وقد يعترض المدمن على هذه الخطوات ظنًا منه أنها ليست ضرورية من وجهة نظره وبالتالى يحاول ألا يهتم بها أو يلقى لها بالا ، وربما يظن المدمن أيضًا أنه مستثنى من تلك الخطوات ومن هذه القاعدة أيضًا ويخلص إلى أنه ليس بحاجة إلى السير على نفس الخطوات أو يتبع الإجراءات نفسها إتباعًا صارمًا ، شأنه شأن من يحاولون التوقف عن الإدمان وكسر دائرته .

والمدمن إذا ما سمع تلك الأشرطة المدمرة يتردد صداها في أذنيه لابد أن يدرك أن ذلك هو التفكير الإدماني بعينه . ويجب ألا يغيب عن ذهن المدمن أنه إذا ما أراد أن يضع شروط شفائه بنفسه ، فذلك يعنى اندراج محاولته ضمن تغيير النسق الأول ، وهذا معناه أن المدمن يهيئ نفسه للفشل . وهنا يتحتم على المدمن أن يتق بأن نجاح تلك اللحظات مع أناس كثيرين غيره يعنى أن احتمال نجاحها معمه كبير أيضاً .

والأرجح تمامًا أن المدمن سوف ينفذ تلك الخطوات إذا ما اقتنع بالفعل أنه مصاب بمرض الإدمان ، وأن علاجه يحتاج وقتًا طويلاً وجهدًا كبيرًا وأن العلاج لابد أن يبدأ أولاً - وقبل كل شيء .

# تعرُّف شبكة الإسناد والمساعدة والاستفادة منها

"أكبر خطأ فى حياتى أننى حاولت التخلص من الإدمان وحدى على امتداد اثنين وعشرين عامًا . ولم تنجح تلك المحاولة مطلقًا ، ولن تنجح أبدًا ، وأهدرت فيها كثيرًا من وقتى" .

(كار، مدمن يتعافى من إدمان الهيروين والمشروبات الروحية) .

لا تحاول أن تفعل ذلك وحدك ، ربما يكون ميل المدسن إلى العنزلة في ظل المتوتر والضغوط واحدًا من العوامل التي عرضته للإدمان في المقام الأول. وعزلة المدمن عند هذه المرحلة تزيد من وحدته ومن إشفاقه على نفسه ، وهذان هما اللذان يستطلقان في المصاب بالإدمان شرارة رغبة العودة إلى إدمانه من جديد . ولكن إذا ما أصبح المدمن جزءًا من منظومة الإسناد والمعاونة فالأرجح أنه سوف يتخلص من إدمانه .

جهز قائمة بأسماء أولئك الذين يمكن أن تتردد عليهم طلبًا للإرشاد والتشجيع طوال هذه الفترة الأولى من عملية الشفاء . وشبكة الإسناد هذه يجب أن تتكون من أناس غير ضالعين في الإدمان ، ويكون بوسعك التردد عليهم إذا ما استبدت بك رغبة تعاطى المضدر . ويمكن أن يدخل ضمن هؤلاء الناس الأصدقاء غير المدمنين ، وكذلك الأصدقاء المؤيدون والمساندون ، وأفراد العائلة ، وقد يكون من بينهم أيضًا اختصاصى العلاج ، أو إن شئت فقل : المستشار ، وقد ينضم إليهم أعضاء من جمعية العلاج أو جمعية مساعدة المدمنين .

دون أسماء وأرقام تليفونات ما لا يقل عن خمسة أفراد من أولئك البشر . واحفظ أرقام هواتفهم عن ظهر قلب ، أو احتفظ بالقائمة التى دونت فيها تلك الأرقام معك على الدوام وفي كل الأحوال . ويجب أن يكون طلبك لأي واحد من ذلك "الفريق" بمثابة الفعل المنعكس كلما استبدت بك الرغبة في المخدر أو كلما تعرضت لموقف من مواقف الضغط والتوبر . ويفضل خلال هذه المرحلة المبكرة أن تداوم على الاتصال كل يوم بشخص واحد فقط من ذلك الفريق .

يجب أن يكون أفراد فريقك على علم بما تحتاجه منهم . وتتمثل مهمة ذلك الفريق في (أ) الاستماع إليك ، وليس الحكم عليك ، (ب) أن يقدموا لك المساندة والتشجيع ، وأن يذكروك أن الحالات النفسية السلبية هي والرغبات المستبدة مالها إلى زوال . يجب أن يعلم أفراد الفريق أنك لا تنتظر أو تريد منهم حل مشكلاتك بدلاً عنك ، رغم أنك قد ترجب بالمقترحات التي يعرضونها عليك . كما يجب أن يعلموا أيضًا أن تحملك

لمسئوليتك هو جزء من عملية الشفاء . وأن كل ما تريده منهم أن يكونوا جزءًا من شبكة الإسناد والمعاونة التي ستمكنك من الدخول في عملية الشفاء .

والمدمن عندما ينشئ شبكة الإسناد والمعاونة يخلق من حوله منظومة من الإسناد والمعاونة الصحية -- وربما يكون ذلك لأول مرة . وهذه المنظومة ترياق قوى اجوانب العزلة في ثقافتنا الحديثة .

وأكثر شبكات الإسناد والمعاونة فاعلية وتأثيرًا عادة ما تكون على شكل برنامج المساعدات الذاتية أى من قبيل جمعيات مساعدات المدمنين . وهناك حوالى ١٤ مليون أمريكي يترددون على هذه الجمعيات التي يقدر عددها بحوالي نصف مليون جمعية . زد على ذلك ، أن الزيادة السريعة في عدد جمعيات المساعدة الذاتية في السنوات الأخرة بعد مؤشرًا مهمًا على قيمة تلك الجمعيات .

المواظبة على حضور الاجتماعات التى تعقدها جمعيات المساعدات الذاتية ، والإكثار من التردد على تلك الاجتماعات فى كل حين وأن ، بل كل يوم ، إن استطاع المدمن ذلك ، أفضل بديل للطقوس التى كان المدمن يلتزمها ويسير عليها . وهذه المواظبة الروتينية الجديدة هى التى تكسر دائرة الإدمان وطقوسه عند المدمن . وهى ، تخرجه من دائرة الإدمان بدلا من أن تعيده إليها .

ونحن عندما نقارن برامج "المساعدة الذاتية" ببرامج علاج الإدمان ، نجد أن الأولى يقوم على أمرها النظراء أما الثانية فيقوم على أمرها الاختصاصيون ، وبرامج المساعدة الذاتية يحضرها أناس يعانون من مشكلة مشتركة ويتقاسمون خبرتهم مع بعضهم البعض ، وأشهر جمعيات المساعدة الذاتية هي تلك الجمعيات التي تقوم على أساس من الخطوات الاثنتي عشرة التي يجرى تطبيقها في جمعية مساعدة مدمني المشروبات الروحية ، وقد تأسست تلك الجمعية في العام ١٩٣٥ الميلادي على أيدى اثنين من مدمني المشروبات الروحية وجدا نفسيهما بحاجة ماسة إلى شبكة من الإسناد والمعاونة ، وفي العام ١٩٨٥ الميلادي وصلت عضوية تلك الجمعية في كل أنحاء العالم إلى حوالي ٥ ، ١ مليون عضو ، واعتباراً من العام ١٩٣٥ بدأت تنتشر في كل أنحاء البلاد الجمعيات التي تساعد الناس على التخلص من أشكال كثيرة من الإدمان :

جمعية مساعدة مدمنى المخدرات ، وجمعية مساعدة مدمنى الكوكايين ، وجمعية مساعدة المدخنين ، وجمعية مساعدة المدخنين ، وجمعية مساعدة مدمنى العمل ، وجمعية مساعدة مدمنى الإنفاق ، وجمعية مساعدة مدمنى الإنفاق ، وجمعية مساعدة مدمنى الجنس والحب ، وجمعية مساعدة المدمنين المرافقين ، وجمعيات أخرى كثيرة .

وقد سبق أن أوردنا الخطوات الاثنتى عشرة التى ابتكرها مؤسس جمعية مساعدة مدمنى المشروبات الروحية ضمن الجدول رقم ٢ على الصفحة ٢٢٣ وإذا كانت تلك الخطوات لا تستغرق زمنًا محددًا فغالبية الناس يكملونها خلال سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة في أضعف الأحوال . والنتائج تكون مدهشة في معظم الأحوال . وكثير من المدمنين الذين يبدأون في السير على تلك الخطوات بعد أن يفشلوا عاطفيًا ، وبدوياً ، ويداومون على حضور اجتماعات الجمعية مستهدفين بذلك اكتساب المهارات التي يحتاجونها كي يتمتعوا بحياة مشبعة حقيقية .

وبرامج الخطوات الاثنتي عشرة تزود الشخص الناقه بما يلي :

الأمل ، والمدمن عندما يرى أناسًا آخرين ينجحون فى علاج إدمانهم يتأكد أن علاج الإدمان والشفاء منه أمر ممكن .

٢ - منظومة مساندة غير انتقادية . تكتب واحدة من مدمنات الجنس والحب فتقول : "أنا أحس بالأمان في تلك الجمعية ، لأني أعرف أن أحدًا لا ينتقدني" .

٣ - تفذية ارتجاعية . أو كما يقول أحد المدمنين الذي يتعافى من إدمان الأمفاتيمنات : "عينان أفضل من عين واحدة ، شريطة أن لا يكونا على الكتفين نفسيهما" .

٤ - أساس روحي ، الجانب الروحي في برامج المساعدة الذاتية يمكن أن يكون ترياقًا ناجحًا نظرًا لأن افتقار المدمن إلى المعنى وإلى الهدف في حياته هو الذي يؤجج نيران الإدمان ويشعلها .

٥ - فرصة مساعدة الآخرين . مساعدة الآخرين عملية مجزية ومفيدة . من هنا فإن الاتصال بالمبتدئين في البرنامج يكون مذكراً ممتازاً باستمرارية تعرض المدمنين للإدمان .

- ٦ إحساس بالانتماء . هذا ترياق آخر مادامت العزلة تعزز الإدمان .
- ٧ إطار جديد يضع المدمن فيه مشكلته ، المدمن عندما يقر بقلة حيلته ، يخطو خطوة في اتجاه تغيير النسق الثاني .
- ٨ مساندة على مدار الساعة . جمعيات المساعدة الذاتية توفر للمدمن شبكة اتصال هاتفى على مدى أربع وعشرين ساعة كل يوم ( وذلك على العكس من البرامج التخصصية ) .
- ٩ عضوية مستمرة ، بوسع البشر أن يداوموا على حضور اجتماعات جمعيات المساعدة الذاتية كلما أرادوا ذلك ( وذلك على العكس من اجتماعات البرامج التخصيصة التي تكون محدودة بزمن محدد ) .
- ١٠ عضوية بلا رسوم . جمعيات المساعدة الذاتية لا تحصل من أعضائها اشتراكات نظير العضوية ، من هنا تصبح تلك الجمعيات في متناول الجميع .
- ١١ بنية . يجرى ضمن هذه البنية استبدال طقوس المدمن بطقوس صحية جديدة من قبيل الاجتماعات ، والاتصالات الهاتفية التي يمكن أن تنهض بهذه البنية .

ونظرًا لأن مزايا الانضمام إلى جمعيات المساعدة الذاتية لا تظهر على الفور بطبيعة الحال ، فإن كثيرًا من المدمنين لا يزالون يبحثون عن الحلول السريعة ، ويحسون بالإحباط عندما لا يعجل حضورهم بعض تلك الاجتماعات بالحلول السريعة التي يتطلعون إليها . ولعل هذا هو السبب الذي يجعلنا نفضل أن يحضر تلك الاجتماعات على امتداد أسابيع عدة قبل أن يحدد إن كانت تصلح أو لا تصلح . والمدمن عندما يقيس حضوره تلك الاجتماعات على مقياس الإدمان المودد الذي يتمثل في السؤال الذي يقول : "هل هذه الاجتماعات تُذهبُ عنى كل آلامي ومتاعبي في الوقت الراهن ؟" يكتشف أن ذلك المقياس لا يصلح لمثل هذا القياس . أما إذا ما التزم المدمن بتلك الاجتماعات وداوم عليها بالشكل الذي يمكنها من اختراق فكره الإدماني ، ثم يقيس جدواها بمقياس الفوائد الطويلة الأمد ، فسوف يكتشف نجاح ذلك القياس .

هذا هو لويل Lowell ، ذلك المدمن الذي يتعافى من إدمان المشروبات الروحية ، والذي التقيناه في الفصل الخامس ، يعارض الانضمام إلى جمعية المساعدة الذاتية اعتقادًا منه أن ذلك الانضمام سوف يفقده فرديته ، وقد اكتشف لويل أن الأمر عكس ما ذهب إليه تمامًا . يقول لويل :

"لم يخطر ببالى أننى يمكن أن أعود إلى ذاتى الواقعية إذا ما انضممت إلى واحدة من جمعيات المساعدة الذاتية . ولكن هذا هو ما حدث بالضبط ، والسبب فى ذلك أن انضمامى إلى جمعية المساعدة الذاتية هو الذى أعاد إلى تفردى . لم أكن أتوقع ذلك مطلقا ، كنت أحسب ، عندما أشرب ، أنى أؤكد استقلالى وذاتيتى ؛ يضاف إلى ذلك ، أنى كنت أنظر إلى من ينضمون إلى جمعيات المساعدة الذاتية على أنهم "ضعاف" وغير مستقلين . وقد ثبت لى العكس تمامًا . وهذا شكل آخر من أشكال التناقض : فالمرء هنا يتخلى طلبًا للكسب .

يزعم البعض أن التورط فى الانضمام إلى جمعيات المساعدة الذاتية لا يفعل شيئًا سوى أنه يستبدل اعتماد المدمن على المحدر باعتماده على حضور الاجتماعات والمداومة عليها . قد يكون ذلك صحيحًا ، غير أن التبعية ليست أمرًا سيئًا فى كل الأحوال ، والتبعية مكون من مكونات الأداء المعتاد ؛ وهى لا تكون صحيحة أو سليمة إلا إذا وصلت حد المبالغة وترتبت عليها بعض النتائج السلبية . ومن المعلوم أن حضور الاجتماعات التى تساعد الإنسان المدمن على تقليل اعتماده على المخدرات المدمرة لا يمكن أن تكون له آثار سلبية على الإطلاق .

#### طلب العون من المتخصصين

يستطيع المدمن أن يزيد من فرص شفائه من إدمانه بتسجيل نفسه في برنامج من برامج العلاج التخصصي الذي يعالج نوعية الإدمان الذي يعاني منه . وواقع الأمر ، أن أكثر البرامج فاعلية هو برنامج المساعدة الذاتية الذي يقوم على الاثنتي عشرة خطوة ومعه برنامج الإرشاد التخصصي . وبرامج الإرشاد التخصصية المتوفرة حاليًا

لا تقتصد فقط على مدمنى المخدرات ومدمنى المشروبات الروحية ، وإنما تمتد أيضًا إلى مدمنى القمار والمقامرة ، ومدمنى المرافقة ، ومدمنى تناول الطعام ، ومدمنى الجنس ، ومدمنى النحافة ، ومدمنى فقد الشهية إلى الطعام ، زد على ذلك ، أن هناك أيضًا اختصاصيون يستقلون بعلاج مختلف أنواع الإدمان ، وكذلك إدمان العمل ، وإدمان العلاقات .

وهذه هي بعض السمات التي ينبغي أن يشتمل عليها العلاج التخصصي

أن يكون العلاج مناسبًا لنوعية المرض . هذا يعنى أن البرنامج لابد أن يتفق مع وجهة النظر التي تقول : إن الإدمان مرض أساسى واضطراب أولى ويجب على القائم على أمر العلاج أن يتناول المرض من هذا المنطلق .

مطلب التخلى الكامل . يجب أن ينظر البرنامج إلى تحقيق التخلى الكامل باعتباره مطلبًا أوليًا من مطالب العلاج ، وليس هدفًا في حد ذاته .

خبرة علاج الإدمان . يجب على المدمن ألا يسلم بالحقيقة التى تقول : إن ارتقاء درجة المتخصص العلمية ، تزيد أيضًا من تأهله لعلاج الإدمان . والسبب في ذلك أن معظم كليات الطب ومعظم الخريجين أيضًا لا يحصلون على التدريب الكافى في هذا المحال بصفة خاصة .

التركيز على منع العودة إلى تعاطى المخدر . يجب أن يركز البرنامج تركيزًا شديدًا ومحددًا على منع العودة إلى تعاطى المخدر بدلاً من تخليص المدمن من المخدر . ومعروف أن التخلص من المخدر هو أسهل أجزاء عملية الشفاء ؛ أما الابتعاد عن الإدمان فيحتاج إلى قدر كبير من العون والمساعدة على المدى الطويل .

التشاور والنصح الجماعي ، الخبرة الجماعية مسئلة حيوية في الشفاء من الإدمان ، والبرنامج التخصصي الذي لا يساعد المرضى على بناء شبكة إسناد ومساعدة من خلال الأشباه أو المتلاء ، يندرج ضمن البرامج التي لا تنهض بأعبائها .

زيادة جلسات التشاور والنصع الفردى . جلسات النصح الفردى هى التى تهيئ الفرصة لمراجعة أحداث ووقائع الأيام السابقة ، وهى أيضًا التى تحدد مستطلقات الرغائب المستبدة ، كما أنها تؤسس أيضًا بنية الأيام السابقة ، فضلاً عن مناقشتها أيضًا للمسائل الحساسة ومسائل الحميمية التى لا تصلح مناقشتها على مستوى مناقشات الجماعة أو الفريق .

التأكيد على المساعدة الذاتية والمرجعيات . في الماضى ، كان كثير من البرامج المتخصصة ينظر إلى جمعيات المساعدة الذاتية باعتبارها منافسة للعلاج التخصصي ومتداخلة في مجاله . ومع ذلك ، فقد أثبتت لنا خبرتنا أن المرضى الذين يعالجون في البرامج التخصصية ويحضرون اجتماعات جماعات المساعدة الذاتية إنما تظهر عليهم أفضل النذر التي تبشر بالشفاء .

# الابتعاد عن المصادر ذات العلاقة بالمخدر وعن كل ما يذُكّر به

بعد أن ينتهى المريض من إنشاء شبكة الإسناد والمعاونة ، يتعين عليه أن يباعد بينه وبين مغير الحالة النفسية ، وهذا يعنى تخلص المدمن من الحصول على المخدر ومن الأدوات التي تعد جزءًا من طقوس الإدمان ، الأشياء التي تذكر المدمن بمغير الحالة الذي كان يتعاطاه يمكن أن تتسبب في إثارة رغبات مستبدة لدى المدمن ، وتبلغ من القوة حدًا تتفوق معه على الرغبات التي تتولد لدى المدمن عند مشاهدة المخدر نفسه ، ومن الطبيعي ، أن يرى المدمن دومًا الكثير من تلك المذكرات ، غير أن المغزى في هذه المرحلة يكمن في الابتعاد عن كل ما يسهل للمدمن الوصول إلى المخدر ، حتى لا ينجرف مرة ثانية في تعاطى المخدر دون تفكير .

ونظرًا لأهمية هذه الخطوة فنحن نسوق إليك هنا بعض الأمثلة :

# إدمان المخدرات والمشروبات الروحية

يجب أن يتخلص المدمن من كل المشروبات الروحية ، والماريوانا ، والكوكايين ، وكل المخدرات الأخرى المغيرة للحالة النفسية وذلك بسكيها في المرحاض . كما

يجب على المدمن أيضًا التخلص من المواد التى تساعده على تصنيع المخدد، كما هو الحال فى صحودا الخبز التى يستعملها المدمن فى تحويل الكوكايين إلى قاعدى .

يجب على المدمن تحطيم الملاعق ، والمرايا ، وغلايين تدخين القاعدى ، وكذلك المحاقن - أو باختصار كل الأدوات المستعملة في تعاطى المخدر أو تجهيزه - ويجب على المدمن ألا يبيع هذه الأشياء أو يعطيها لأصدقائه ، خشية ألا يعيدوها له فيما بعد . والمدمن ليس بحاجة إلى المغريات .

يجب على مدمنى المشروبات الروحية التخلص مما لديهم من هذه المشروبات والتخلص أيضًا مما لديهم من النبيذ والبيرة غير الكحوليين . ومع أن نسبة الكحول فى هذين النوعين تكاد تكون معدومة ، إلا أن مذاق بل ومنظر تلك القوارير يمكن أن يكون بمثابة زنادين لاستطلاق شرر الإدمان داخل المدمن من جديد .

مدخنو السجائر يتعين عليهم أن يتخلصوا مما لديهم من سجائر ومن تبغ فضلاً عن تخلصهم أيضًا من طفايات السجائر بكل أنواعها . ويجب ألا يشغل المدمن نفسه بالاحتفاظ بتلك الطفايات للضيوف . ويفضل للمدمن في هذه المرحلة أن يطلب إلى الناس عدم التدخين عندما يكونون في منزله .

يجب على المدمن أن يسعى ، ما أمكن ، فى طلب تعاون المتعاطين الذين يعيشون معه ، فى مسألة المخدرات التى تكون فى حوزتهم ومسألة الأدوات التى يستعملونها فى تعاطى المخدر . والسبب فى ذلك ، أن تعرض المدمن لكل ما يستطلق فيه شرر الإدمان ، يجعل من الصعب عليه كسر دائرة الإدمان .

يجب على المدمن ألا يحاول اختبار نفسه عن طريق الاحتفاظ ببعض المذكرات القليلة من منطلق أنها من ذكريات الماضى . وعثور المدمن ، عن غير قصد ، على مثل هذه الأشياء في دولاب أو في درج يمكن أن يستثير فيه الكثير من الرغبات المستبدة . وإذا ما استشعر المدمن ضعفه أمام مثل هذه الأشياء ،

فما عليه إلا أن يطلب إلى صديق من أصدقائه غير المدمنين أو من قريب له ، أن يقسوم ، نيابة عن المدمن ، "بالبحث عن تلك الأشياء" وتدميرها . ومسالة أن يتجول المدمن في منزله ولا يرى تلك الأشياء المغرية فيها كثير من المعوث والارتياح .

#### إدمان العلاقات

يجب أن يتخلص المدمن من كل المذكرات التى تعينه على الاحتفاظ بالوهم الذى مفاده أن تلك العلاقة إنما كانت تفى بكل احتياجاته بحق ، وعلى سبيل المثال ، إذا كان الشخص الذى تدمنه المدمنة قد اصطحبها ذات مرة إلى سهرة رائعة فى أحد المسارح ولكنه ليس فى متناولها عاطفيًا فى معظم الأحيان ، فلماذا تحتفظ بعلاقته أو تبقى عليها ؟ والمذكرات التى تكون من هذا القبيل لا تعزز سوى الوهم الذى يشد المدمن إلى هذه العلاقة أكثر وأكثر .

# إدمان القمار والمقامرة

مدمنو القمار يتعين عليهم أن يتجنبوا صالات القمار ، ويبتعدوا أيضًا عن مدينة أطلنطا ، ومدينة لاس فيجاس ، ومنطقة بحيرة تاهو . والمدمن لا يستطيع إغلاق تلك الأماكن ، وإنما يمكنه تحاشيها والابتعاد عنها . ويجب على مدمن القمار أن يتخلص من كل أشكال السباق ، ومن تذاكر مضمار السباق ، وكل الأشياء الأخرى التى تذكره بالرهان والمراهنة .

#### إدمان التسوق والإنفاق

مدمنو الإنفاق يتعين عليهم أن يمزقوا بطاقات الائتمان . وإذا كان المدمن يسحب المال من ماكينة الصرف الآلى ، فيجب عليه أن يطلب إلى البنك منع هذه الخدمة عنه .

ويتعين على هذا النوع من المدمنين أن يلغوا الحسابات التى تسمح لهم بالسحب على المكشوف . كما يتحتم عليهم أيضًا رفض عروض الأجل .

#### إدمان الجنس

إذا كان المدمن ممن يترددون مرارًا وتكرارًا على المومسات وبنات الهوى ، تعين عليه أن يتخلص من أرقام تليفوناتهن . . ويجب عليه أن يتخلص من لعب الجنس وملابس النساء الداخلية . إذا كانت العروض التليفزيونية من الطراز × (إكس) والتي تذاع عن طريق الكبل المحورى تستثير فيه العودة إلى الإدمان ، فما عليه إلا أن يفصل خدمة الكبل عن منزله . إذا كانت مجلات الصور الفاضحة والصور الداعرة تتسبب في استمناء المدمن رغمًا عنه ، فما عليه إلا أن يتخلص من هذه المجلات . ومن السهل على المدمن أن يعيد تلك المجلات إلى مكانها على رفوف بيع الصحف ، ولكن بيت القصيد هو ألا يجد مدمن الجنس أي شيء من تلك الأشياء التي يسهل عليه الوصول إليها في منزله .

# إدمان العمل

يجب على مدمن العمل أن يبدأ فى إعداد جدول عمل معقول ثم يلتزم به - على أن يكون ذلك بمساعدة من صديق أو فرد من أفراد أسرته . قد يحتاج الأمر من المدمن تغيير المراكز فى محل العمل ، أو أن يبعد نفسه عن الأعمال الملحة ، أو قد يضطر المدمن إلى التخلى عن عمل من الأعمال التى تستثير فيه إدمان العمل ، وذلك عن طريق إنفاق ساعات طويلة وتضحيات لا مبرر لها .

# إدمان الطعام / أمراض الطعام

يجب أن يبعد المدمن كل أنواع الطعام التى يختزنها أو يخبئها فى غرفته أو فى الأماكن التى يمارس فيها نشاطه الإدماني . يجب أن يتخلص أو يتصدق بكل الأطعمة

التى لا تدخل ضمن الخطة المرسومة اذلك . وإذا كان المدمن يعيش مع من يتناواون تلك الأطعمة ، فلن يتحمل ذلك ، وهنا يتعين على المدمن أن يحتفظ بطعامه فى دولاب خاص . ومدمنو النحافة هم ومدمنو الطعام يجب أن يتخلصوا من الموازين ، ومن الملينات ، ومن المطهرات ، وكذلك الأدوات والمعدات ذات الصلة بهذين الشكلين من الإدمان .

# مقاطعة كل من يوفرون المخدر ويسهلون الحصول عليه

يستحيل على المدمن تمامًا أن يتوقف أو يتخلى عن تعاطى مغير الحالة النفسية في الوقت الذي يكون فيه على صلة مستمرة واتصال دائم بأناس لهم صلة بذلك المغير . وإذا كان المدمن على علاقة بشخص يسكر معه ويتعاطى معه المخدر فما عليه إلا أن يبلغه صراحة بأنه لن يعود إلى التعاطى مطلقًا . ويطلب من ذلك الشخص ألا يقدم له ذلك المخدر ، أو يتعاطاه بالقرب منه ، أو على مرأى ومسمع منه ، أو يتسبب في جعله على اتصال بذلك المخدر بأى حال من الأحوال . قد يبدو ذلك تطرفًا وشططًا ، ولكن المدمن يكون ، في ذلك الوقت ، أكثر تعرضًا للعودة إلى الإدمان ، فضلاً عن أن تلك الخطوة مهمة جدًا في تخلى المدمن عن مغير الحالة النفسية الذي كان يتعاطاه .

وأصعب القرارات التى يتخذها المدمن تحدث عندما يكون من يتعاطى المخدر قرينًا أو قرينة ، أو شريك جنس ، أو زميلاً فى العمل ، أو عضوًا من أعضاء الأسرة . والمدمن ، فى الأحوال البالغة السوء ، قد يضطر إلى تغيير عمله ، أو قد ينفصل عن زوجته ( زوجها ) أو عن عشيقته ( عشيقها ) ، أو قد يضطر إلى قطع علاقاته بأوائك الذين يرفضون وقف تعاطى المخدر أو التخلى عنه . وقد يضطر المدمن ( رجلاً كان أم أنثى ) إلى أن يطلب من رفيق الإدمان أن يتوقف عن تعاطى المخدر ، أو يطلب العون والمساعدة إذا أراد لعلاقتهما أن تستمر .

والموقف الخطير الذى يتهدد مرحلة التخلى عن المخدر في بدايتها ، يتمثل في استمرار الاتصال بأى شخص من الأشخاص الذين "يحرضون" على تعاطى المخدر . والذى يقوم بهذا العمل مع مدمن المخدرات هو التاجر الذى يبيع ذلك النوع من المخدرات ، وموظف المراهنات أو السمسار هو الذى يلعب هذا الدور مع مدمن القمار ، والشخص الذى يدس الطعام بلا رحمة أو هوادة ، وهو يعلم أنه ليس ضمن قائمة مأكولاته ، يلعب الدور نفسه مع مدمنى تناول الطعام . ونحن نسوق اك هنا بعض الأمثلة الأخرى :

#### إدمان المخدرات

أفضل الطرق لقطع المدمن اتصاله بكل من له علاقة بالمخدر الذى يتعاطاه ، هو تغيير رقم هاتفه وعدم نشره فى دليل التليفونات . وإذا كانت لديه متأخرات مستحقة لبائع المخدر فما عليه إلا أن يسددها بالكامل وعلى وجه السرعة – ويفضل أن يكون السداد عن طريق طرف ثالث – وإلا فسوف يداوم ذلك التاجر على الاتصال بالمدمن وبذلك يهدد ابتعاده عن المخدر وتخليه عنه .

وإذا كان إدمان المدمن قد امتد إلى العمل أو العاملين معه ، فذلك يحتم عليه تغيير محل عمله . وإذا ما استمر من يتعاطون المخدر نفسه في زيارة منزله ، فذلك يحتم عليه الانتقال إلى مسكن آخر ، مثلما فعل جف :

"فى البداية ، كنت أعيش مع اثنين من البشر ، ولكن ذلك لم يفلح . كان معنا دائمًا شخص ثالث لم يكن يخطر لى على بال ؛ دق ذلك الشخص علينا جرس الباب ذات يوم . وقد استفرق ذلك منى بعض الوقت - برهة زمنية قصيرة - ولكنى فى النهاية قاطعت الجميع وانفصلت عنهم بأن غيرت رقم هاتفى ومحل سكنى . وكان لابد على أن أفعل ذلك" .

هذه الخطوات المتعلقة بمسالة التخلى عن المخدر ، لا تتم بين عشية وضحاها ولكن المدمن يتعين عليه أن يتحراها ويكشف عنها ويعالجها بالتعاون مع شبكة معاونيه ومساعديه ، الذين يمكن أن يعينوه على اتخاذ الإجراء السليم .

وإذا كان أحد من الأشخاص الذين لا يستطيع المدمن الاستغناء عنهم ( أب ، أو طفل ، أو زميل عمل ) ما زال يدمن المخدر أو المشروبات الروحية ، تعين على المدمن أن يضع شروطًا لذلك الشخص ( ألا يسكر أو يثمل أمامه أو يعرض عليه أي شيء يتصل بالمخدر أو المسكر من قريب أو بعيد ) . ويفضل أن يقلل المدمن الزمن الذي يمضيه مع مثل هذا الشخص إلى أقل حد ممكن .

وإذا كان يعيش مع المدمن الذي دخل مرحلة التخلى مدمن آخر لا يزال يتعاطى المخدر فتك مسألة صعبة وحرجة ، لأن ذلك سيكون بمثابة تهديد سافر لعملية التخلى عن المخدر والامتناع عنه ، والخيار الوحيد مع مثل هذه الحالة ، هو أن يطلب المدمن الثانى المساعدة الذاتية استهدافًا لتوقفه عن الإدمان وإقلاعه عنه ، وإذا ما رفض ذلك المدمن الدخول في عملية الامتناع ، يقوم المدمن الأول بمراجعة مساعديه ومعاونيه فيما يتعلق يقطع علاقته بذلك المدمن لمسلحته هو أولاً .

#### إدمان المشروبات الروحية

يتعين على مدمن المشروبات الروحية الذى يدخل مرحلة التخلى أن يقطع كل صلة له بأولئك الذين لهم علاقة بتلك المشروبات . وقد تكون تلك عملية صعبة على المريض نظرًا لأن أولئك الأفراد قد يكونون ركنًا هامًا فى حياته الاجتماعية . ولكن المدمن إذا ما استمر فى الاتصال بأولئك الأفراد فسوف يستحيل عليه الحفاظ على تخليه عن تلك المشروبات والابتعاد عنها . وهنا ، يتعين على المدمن أن يستكشف ذلك بنفسه – فى البداية – قبل أن يقدم على اتخاذ مثل هذا الإجراء . يقول لويل Lowell ، المدمن الناقه عن تلك المرحلة الباكرة من الشفاء من إدمان المشروبات الروحية :

"خلال الأشهر التسع الأولى من عملية الشفاء ، كنت أصر على أنى ما زال بوسعى أن أعيش مع أصدقائى . فقد كنت أرافقهم "إلى البارات" كل يوم وأشرب معهم مشروب الصودا . ودافعت عن حقى فى فعل ذلك ووجدت فى نفسى صديقًا مخلصًا . وكنت أقول لنفسى : "هؤلاء أناس طيبون . إنهم مازالو أصدقاء لى" . وا أسفاه ! لقد

شريت معهم في النهاية ، وكانت تلك المرة هي القاضية ، إذ جعلتني أعود ثانية إلى تك المشروبات . ولكن ذلك كان تجربة قاسية على تمامًا" .

# إدمان العلاقات

يجب على المدمن أن يتخلى عن كل أعماله الإدمانية في هذه المرحلة وأن يكرس الاهتمام المطلوب لعملية الشفاء دون أن ينصرف انتباهه إلى العلاقة الإدمانية . وإذا كان المدمن – رجلاً كان أم امرأة – متزوج من / لديه أطفال من الشخص موضوع الإدمان ، فإن مسالة قطع كل الصلات والعلاقات قد تكون أمراً غير مرغوب فيه . وبإمكان المدمن تغيير أنماط تلك العلاقة الإدمانية في الفترة التي يكون فيها مازال متورطًا في هذا الشكل من الإدمان ، وهذا هو ما فعله عدد كبير من الزوجات والأزواج عندما أرادوا التخلص من ذلك الشكل من الإدمان . وهذا يتطلب من المدمن أن يلتزم التزامًا شديدًا بعملية شفائه ، وأن يلقى مساندة وتأييدًا قويين من منظومة الإسناد والمعاونة .

# إدمان القمار

يتعين على مدمن القمار أن يقطع اتصاله بماسكى دفاتر المراهنات ، والمراهنين ، والسماسرة ، وكل من يدخلون فى هذه العملية . هذا هو بول Paul ، مدمن القمار ، يقول لنا بعد أن تخلى تمامًا عن ذلك اللون من الإدمان ، إنه قطع كل الاتصالات مع كل السماسرة الذين كان يعرفهم من قبل ، ومع المقامرين الآخرين الذين كانوا على صلة به ، ويناقشون معه عملية المقامرة . يقول بول : "السماسرة يشبهون تجار المخدرات . وهم يقولون للمدمن دومًا إن لديهم صنفًا جديدًا" ( أو مراهنات مضمونة ، فى حالة القمار ) . ويعترف بول Paul أيضًا "أنه فقد أو بالأحرى ضاع منه الحافز الفكرى" ، ولكنه عثر على أساليب أخرى تحل محل هذا الحافز فى حياته .

#### إدمان العمل

إذا كان المريض من مدمنى العمل فقد يكون رئيسه "محرضًا" له على إدمان العمل ، وهو لا يستطيع أن يرفض لرئيسه طلبًا ، وإذا كان الحال على هذا المنوال ، فلا مفر من تغيير محل العمل أو الانتقال إلى عمل آخر .

# إدمان تناول الطعام

مدمنو تناول الطعام عادة ما يكون لهم شخص معين يتناولون معه الطعام وغالبًا ما يكون الشخص هو الزوج أو الزوجة . وفي مثل هذه الحالة يتعين على المدمن عدم تناول الطعام مع ذلك الشخص .

# تنظيم الوقت

يجب على المدمن ، فى بداية تخليه عن المخدر ، أن ينظم وقت فراغه تنظيمًا جيدًا وبخاصة تلك المواعيد اليومية أو الأسبوعية التى كان المدمن خلالها يتعاطى مغير الحالة النفسية . وانشغال المدمن انشغالاً فعليًا بالنشاطات التى تعزر شفاءه من إدمانه تقلل لديه الوقت المتيسر للدخول فى فنتازيا وخيالات المخدر ، كما يجنب ذلك الانشغال المدمن من تفاقم حاله ( رغم أن ذلك قد يكون عن غير وعى ) ليتحول إلى مواقف تنطوى على كثير من الأخطار .

يجب أن يحدد المدمن ، عند تنظيم وقته ، نشاطًا "سليمًا" واحدًا وممتعًا لكل أمسية أو لكل فترة من فترات وقت الفراغ الأسبوعية ، وبخاصة مع بداية فترة الشفاء . هذه هي بربارا Berbara ، المدمنة التي تتعافى من التهام الطعام ، كانت تعلم أن أمسيات وقت فراغها ستكون خطرًا عليها نظرًا لأنها كانت تمضى تلك الأمسيات في تناول الطعام ، من هنا قررت أن تشغل نفسها بل انضمت إلى بعض البرامج

الدراسية المسائية التى شغلت نفسها بها طوال الأشهر القليلة الأولى من عملية الشفاء . وهذا يحتم على المدمن أن يكون فى ذهنه نشاط بديل تحسبًا للمفاجآت . كما يتعين على المدمن أن يراجع خطته اليومية مع عضو من أعضاء المنظومة التى تقوم بمساندته ومعاونته .

يجب على المدمن أن ينظم خطته اليومية مسبقًا يجب على المدمن ألا يتأخر إلى يوم السبت في وضع خطته لتمضية عطلة نهاية الأسبوع ، لأن المدمن إذا ما تأخر في رسم هذه الخطة ربما يبدأ في الإحساس بالضجر والسئم أو قد يتعاطف مع إشفاقه على ذاته مما يجعله ينحرف سريعًا إلى "الانعزال" . من هنا يجب على المدمن أن ينظم عطلة نهاية الأسبوع في يوم الأربعاء أو الخميس على أكثر تقدير ، كما يتعين عليه أيضًا أن ينظم عطلاته قبل حلولها بأسبوع أو أسبوعين .

يجب على المدمن الاستمرار في عمله في بداية عملية الشفاء ، إن يتيسر له ذلك . وسوف يدخل ذلك ضمن الخطة بطريقة تلقائية . ولكن يستثنى من ذلك ، المخاطر التي قد تترتب على العمل ، أو إذا كان العمل سيكون بمثابة جسر يسهل الوصول إلى المخدر .

يجب على المدمن أن يعوّد نفسه على اشتراك آخر معه فى القيام بالأعمال كلما استطاع ذلك ، وأن ينضم إلى صفوف البشر "الأسوياء" غير المدمنين وكما أن مسألة أن يقضى المرء جزءًا من وقته مع نفسه ، ولو لمرة واحدة ، كل فترة من الزمن ، فإن المدمن ، فى بداية فترة الشفاء ، يتعين عليه أن يكون برفقة أناس آخرين ، ويجب على المدمن أن يعثر على شخص بديل كى يقضى وقته معه ذلك إذا ما تعذر على المدمن قضاء ذلك الوقت مع الشخص الأصلى .

يتعين على المدمن ، في هذه الفترة إنهاء الأعمال التي يتطلع إلى عملها ولكنه لم ينفذها بعد . ويجوز أن يحضر المدمن عرضًا من عروض الرقص ، أو يشاهد مسرحية ، أو يشترك في مخيم ، أو السفر والترحال ، أو ينضم إلى مجموعة من الأصدقاء . وحبذا لو يشارك المدمن في برنامج دراسي يتعلم فيه شيئًا كان يود تعلمه . وحبذا أيضًا لو ربط المدمن وقته بقضية من القضايا ، أو تقديم بعض الخدمات للآخر .

والاحتمالات هنا لا حصر لها ولا عدد . خلاصة القول : يتعين على المدمن أن يسمح لذاته أن تكون الشخصية التى كان يتوق إليها منذ زمن بعيد ، ولماذا لا يتعلم المدمن حجلاً كان أم امرأة – الغناء ، أو الرقص أو يتعلم العزف على آلة من الآلات أو يتعلم فنًا من الفنون ، مادام ذلك الشيء هو الذي يتمناه المدمن وينجذب إليه دومًا ؟ ويتعين هنا على المدمن أن يحذر ويتحاشى الأصوات التي تناديه من داخله قائلة له : "هذه الأشياء للآخر وليست لك " . ويجب أن يفهم أيضًا حقيقة إيقافه لذاته طوال تلك السنين . ويدرك أن الوقت حان كي يعطى ذاته تلك الملذات .

تنظيم الوقت يشبه إلى حد كبير ، أو يمكن مقارنته بوضع جبيرة على رجل مكسورة: كى تهيئ له الوقت اللازم للشفاء والالتئام . وليس معنى ذلك أن يضع المصاب الجبيرة على رجله إلى الأبد ولكن القصد من تنظيم الوقت فى هذه المرحلة هو منع المدمن من الخروج من "الصف" وبخاصة خلال المرحلة الأولى من عملية شفائه من إدمانه .

# إرجاء المشكلات الرئيسية قدر المستطاع ، استهدافًا لحلها حلاً صحيحًا

عندما تتهيأ للمدمن فرصة الشفاء من إدمانه تكون قد تراكمت عليه بعض المشكلات الصعبة: فقد يطارده الدائنون، وقد يتهدد خطر الطلاق للأزواج، وقد يتراكم عليه بعض المشكلات في العمل. والحياة المحقوفة بالمخاطر التي من هذا القبيل قد تجعل من الصعب على المدمن الإقلاع عن المخدر الذي يتعاطاه. يضاف إلى ذلك، أن تلك المصاعب عندما تحيط بالمدمن تفقده دافع الشفاء الذي تولد لديه، وفوق كل ذلك، فإن زيادة الضغوط قد تسوغ للمدمن عذر العودة إلى تعاطى المخدر بأن يوهم ذاته قائلاً لها: "أليست حياتي صعبة ومن حقى أن أثمل وأنتشى" ؟ أو "أهذا هو الذي اتجهت إليه مباشرة" ؟ "لا عليك من كل هذا "!

ومواجهة المشكلات في المرحلة الأولى من عملية التخلى عن المخدر يتهددها خطران: أولهما تجاهل المشكلات، إلى الحد الذي يجعلها تتراكم وتشكل على المدمن شكلاً من الضغط والتوتر؛ وثانيهما محاولة المدمن أن يفعل الكثير جدًا بشأن تلك

المشكلات - على وجه السرعة - فالمدمن عندما يتخلى عن المضدر ، قد يحس كما لو كان يتعين عليه أن يقفز ويحل تلك المشكلات التى تراكمت من زمن طويل : كأن يبدأ في إجراءات الطلاق ، أو يبحث لنفسه عن عمل جديد ، اتخاذ ترتيبات رعاية الأطفال ، وما إلى ذلك ، وكل ذلك على المحكس تمامًا مما يتعين على المدمن عمله ، إذ في البداية بتعين على المدمن أن يحفظ على نفسه وقاره ورزانته .

يتعين على المدمن ألا يحدث تغييرات جوهرية فى حياته باستثناء تلك التغييرات التى تتطلبها عملية التخلص من المخدر والتخلى عنه . زد على ذلك ، أن التغييرات الرئيسية فى حياة المدمن تخلق له مشاعر مضطربة وغير مريحة هو ليس على استعداد لمواجهتها . وهذا يحتم أن يركز المدمن على أولويته الأولى - الابتعاد عن المخدر والتخلى عنه . وليس من الواقع فى شىء أن يحاول المدمن التخلى أو التخلص - فى هذا الجو من الأزمات والمشكلات المتفاقمة - من سلوك ، مثل الإدمان ، تأصل فيه منذ زمن بعيد .

من المهم المدمن أيضًا ، أن يقطع على نفسه التزامًا بعلاج تلك المشكلات وبصورة عاجلة عندما تسمح له عملية شفائه بذلك . من ذلك مثلاً ، أن المدمن إذا ما كان مدينًا ، تعين عليه أن يؤكد التزامه بسداد ذلك الدين ورده لأهله – ولكنه يتعين عليه أن يحدد جدولاً معقولاً اسداد تلك الديون ، بحيث يضع ذلك الجدول مسئلة شفائه من إدمانه في المقدمة . ولنكن هنا واضحين ، فالمدمن إذا ما عاد إلى تعاطى المخدر ، قد لا يستطيع الوفاء بالتزاماته بأي حال من الأحوال . وأهم ما يمكن أن يركز عليه المدمن ، في هذه المرحلة ، هو عملية الشفاء .

وإذا ما أردت أن تؤكد لنفسك أنك سوف تعالج تلك المشكلات عندما تسنح الك الفرصة بذلك ، فما عليك إلا أن تعد قائمة بتلك المشكلات ، وأن تعترف أمام ذاتك وأمام الآخرين بأنك سوف تبدأ في حل تلك المشكلات خلال فترة زمنية محددة ، ولنفترض أنها سوف تتراوح بين ستة أشهر واثنى عشر شهراً . ومسالة قطع المدمن بذلك الالتزام عن نفسه ، سوف يخلصه من كثير من القلق ويسمح له بالتركيز في الوقت الراهن ، على مسألة التخلى عن المخدر والابتعاد عنه .

# ما الذي ينتظره المدمن في بداية فترة التخلي

يفشل كثير من المدمنين في التمسك بتخليهم عن المضدر ويعودون إلى تعاطى المخدر خلال الأيام الثلاثين الأولى بشكل أسوأ مما كانوا عليه . والسبب في ذلك هـو وجـود بعـض العقبات في تلك المرحلة الباكرة ، وعدم استعداد المدمن لمواجهة تلك العقبات هو الذي يتبط همته ويجعله يرتد إلى تعاطى المخدر . والمدمن ، إذا ما كان عارفًا تلك العقبات ، يصبح بوسعه اتخاذ الإجراء المناسب الذي يمكنه من الحفاظ على عملية التخلي عن المخدر ويواصل سيره على طريق الشفاء .

### الانسحاب

بعض المرضى ( المدمنين ) يدخلون فى تجربة الآثار ( الانسحاب البدنى والانسحاب العاطفى ) التى تترتب على توقف المدمن عن تعاطى المخدر ، ويدخل الأرق وسرعة الاستثارة ، تذبذب الحالة النفسية ، وكذلك الإفراط العاطفى ( أو عكسه ، مثل التبلد والبرود ) ونقص القدرة على التركيز ، والعجيب من التمتع باللذة ، وعدم الإقبال على الجنس ، وكذلك الحساسية المفرطة للتوتر والضغوط . ومرض الانسحاب نفسه يمكن أن يشتمل أيضًا على الضعف العادى أو المؤقت فى الأداء الذهنى ، كما هى الحال فى السهو غير المقصود ، والتفكير غير الواضح ، وصعوبة التركيز وتقليل فترات الانتباه .

هذه الأمراض يمكن أن تحدث للمدمن عندما يتوقف عن إدمانه ، وهذا لا يقتصر فقط على الإدمان الكيمياوى بكل صوره ، وقد وردت بلاغات من مدمنى تناول الطعام ، ومدمنى الجنس ، ومن مدمنى القمار ، ومدمنى الإنفاق عن حدوث بعض هذه الآثار لهم بشكل أو بآخر ، عندما تخلوا عن الإدمان .

والشخص المدمن ، قد يصاب ، دون سابق إنذار ، بالإحباط ، ويفترض – وهو مخطئ في افتراضه – أنه سوف يستشعر تلك الأحاسيس – سرعة تغيّر

الحالة النفسية وسرعة الاستثارة ، وعدم القدرة على النوم ، واستبداد الرغبات – طول الوقت . ولكن من المعروف أن أعراض الانسلطاب تكون مؤقلة ، وهذه الأعراض تحدث خلال أيام قلائل من وقف تعاطى مغير الحالة النفسية ، وتختفى خلال أسبوعين .

وليس من الضرورى أن يعانى كل مدمن من مرض الانسحاب ، يضاف إلى ذلك أن من يصابون بهذا المرض تتفاوت درجة إصابتهم ، وبعض من يصابون بهذا المرض يقولون فى تقاريرهم إنهم حدث لهم تحسن فى الحالة النفسية وفى الحالة الذهنية خلال الأسبوع الأول من مرحلة الامتناع عن تعاطى المخدر والتخلى عنه .

ولما كان كثير من هذه الآثار يرجع إلى وقف تعاطى مغير الحالة النفسية وتأثير ذلك على عمل المخ ( كما سبق أن أوضحنا في الفصل الثالث ) فإن الشخص الذي ينشد الغوث في تعاطى المخدر ثانية ، إنما يطيل من أمد تلك الأعراض ويزيد من حدتها على المدى الطويل ، ومعروف أن الإدمان الكيماوى بكل صوره هو أصعب أشكال الإدمان ، والسبب في ذلك أن هذه الأشكال من الإدمان فيها مكونات بيولوجية إضافية بطبيعة الحال .

ويبدو أن التدريبات البدنية هي والتغذية الجيدة تقللان من أعراض الانسحاب . وهناك بعض الأدلة والدلائل على أن تعاطى برنامجًا معينًا من الفيتامينات ( فيتامين ب المركب وفيتامين جربصفة خاصة ) وكذلك الأحماض الأمينية ( التيروسين ، والفنيالالين Phenylalainine وكذلك التريتوفان ) يسهل استعواض الدويامين Dopamine وكذلك المرسلات العصبية الأخرى التي تعمل بعض أشكال الإدمان الكيماوي ، مثل الكوكايين على إفراغها من أنسجة الجسم ،

### السحابة الوردية

بعض المرضى ( المدمنين ) يستهلون شفاءهم بشىء من الحيوية والانتعاش – أو إن شئت فقل يستظلون بسحابة وردية اللون في بداية عملية الشفاء. ويصف تلك

السحابة مدمن ناقه يتعافى من إدمان المشروبات الروحية فيقول: "أنت تشعر بالامتنان لا لأنك تخلصت من المخدر أو لأنك استيقظت من نومك لتجد نفسك فى فراش غير فراشك، وإنما لأنك تنبهت فجأة إلى أنك بدأت تشعر وكأنك تسير فى الهواء. فقد عادت الحياة إلى كل أحاسيسك".

ولا ضير من التمتع بهذه التجربة ، إذا ما تيسرت الك . ولكن يجب ألا يغيب عنك أن هذه "السحابة سوف تمر أيضًا" . وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أن المدمن يتعين عليه التفكير في المشكلات السلبية ويتوقع حدوثها . وكل ما يجب على المدمن عمله أن يكون لديه منظور متوازن . إذ بدون هذا المنظور سوف يعرض المدمن نفسه للسقوط ، الذي يبعد مسافة طويلة عن السحابة الوردية .

# أزمة الشفاء (\*)

وسواء مر المدمن أو لم يمر بتجربة تلك السحابة الوردية في مرحلة ما من مراحل ابتعاده عن المخدر وتخليه عنه ، فقد يجد نفسه مغلوبًا على أمره أو مقهورًا بفعل المشاعر والأحاسيس المتعبة وغير المريحة . وهذه المشاعر والأحاسيس هي ، في كل الأحوال ، تلك المشاعر التي كنت تستعمل المخدر وتتعاطاه طلبًا لتحاشيها وتجنبها . وقد تتمثل تلك المشاعر في الخوف ، والقلق، وكراهية الذات ، وفي الغضب ، والاكتئاب ، وانعدام الكفاية . هذه هي باتي Patti المدمنة التي تتعافى من إدمان المشروبات الروحية ، ومن إدمان النحافة ، وإدمان الإنفاق ، وإدمان التدريبات البدنية ، والتي التقيناها في بداية هذا الفصل تحكى لنا عن مثل هذه المشاعر فتقول :

"ربانى أهلى على التركيز على الصورة: ذلك الذى كنت أشبهه، أو إن شئت فقل: ربونى على قبول الآخر لى ورضاه عنى، وما إلى ذلك، علمونى تركيز كل اهتمامى على مظهرى، لأنى إن سرت على ذلك الدرب فلن أحس أننى لست على المستوى

<sup>(\*)</sup> ورد هذا المصطلح في كتاب ، الأبعاد الروحية في شفاء الإدمان ، تأليف دونا كتنجهام وأندرودنر (سان رافائيل كاليفورنيا : كاستذر إبرس ، ١٩٨٨ )

المطلوب وأن أشعر بالخوف ، وعدم الكفاية ، وكنت أسائل نفسى دومًا قائلة : "لو أنى ..." ... لو أنى أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك ..." "لو أنى كنت أنحف مما أنا عليه ...." "لو أن لدى ساعة من طراز رواكس .."

والآن وبعد أن تخليت عن ذلك القهر ، لم تعد لدى تلك الصورة التى كنت أركز عليها من قبل ، فضلاً عن أنى واعية ومدركة الآن لكل هذه المشاعر . صحيح أن تلك المشاعر تكون مؤلة ومحيرة فى بعض الأحيان . والأمر هنا يشبه حال من لا بشرة له . وهم يقولون لى فى برنامج الشفاء: إننى سوف تظهر لى بشرة جديدة فى الوقت المناسب ، ولذا يجب على أن أثق بأن ذلك سوف يحدث بالفعل .

والمدمن إذا لم يكن مستعدًا لأزمة الشفاء هذه أو لا يحصل على العون والمسائدة الخاصين بها ، يحتمل أن يتوصل إلى استنتاج خاطئ مفاده أن الشفاء عملية غير ناجحة معه ، أو قد يدور بخلده أن هذه العملية لا تستحق الجهد المبدول فيها ويسائل نفسه : "لماذا أتعب نفسى وأضنيها إذا كانت كل تلك المشاعر ستسيطر على طوال الوقت ؟"

قد تستبد بالمدمن في منتصف أزمة الشفاء بعض الرغبات القوية التي تحثه على التعاطى من جديد . هذا يعنى أن اللاشعور يمارس شيئًا من الضغط التراجعي القوى إلى الإدمان ، وسبب ذلك أن مرور المدمن بتلك الفترة الانتقالية يكون غير مريح . وهنا قد يستشعر المدمن بحق آلام اعتقاده بأنه ليس على المستوى المطلوب ، ولكنه لا يُطبِّبُ ذلك الألم كي يشفى منه . والأمر هنا يحتم على المدمن أن يخبر تلك المشاعر حتى يتسنى له تعلم طريقة التعامل معها ، ويبت في بعض منها دون أن يلجئ إلى مغيرات الحالة النفسية التي تدمر حياته . ولكن المهم هنا أن المدمن ستكون إلى جانبه منظومة المساندة والمعاونة التي تجعله يجتاز هذه المرحلة وحيدًا وبلا عون .

ويجب أن يركز المدمن اهتمامه وانتباهه على المقيقة التى مؤداها أن اجتياز هذه الفترة المضطربة وغير المستقرة هى جزء من تحريره من إدمانه . ويجب ألا يغيب عن المدمن أن كيانه كله ( ذهنه ، وجسده ، وعواطفه ، وروحه ) اعتاد على أن يتحكم

الإدمان فيه ويسيطر عليه . ومعروف أن كل تغيير جذرى أو جوهرى ، تعقبه فترة من القلق والاضطراب قبل أن تستقر الأمور من جديد وتعود سيرتها إلى الأولى .

# أحلام العودة إلى المخدر

تراود بعض المدمنين ، في المراحل الباكرة من تخليهم عن المخدرات، أحلام العودة مرة ثانية إلى تعاطى تلك المخدرات ، وفي بعض الأحيان ، قد تبلغ تلك الأحلام من الواقعية حدًا يشعر معه المدمنون ، عندما يفيقون من أحلامهم ، بالذنب والاكتئاب ، كما لو كانوا قد عادوا بالفعل إلى تعاطى المخدر من جديد ، وهؤلاء المدمنون يظنون أن الأحلام نبوئية ، وأنها دليل على أنهم على وشك أن يرتدوا عائدين إلى تعاطى المخدرات من جديد ، ويقولون لأنفسهم : "لابد أنى كنت أخطط لتلك العودة في السر ، وإلا لما حلمت بها" .

وهذا التفسير ، فى واقع الأمر ، لا أساس له من الصحة ، وكون المدمن يحلم بالعودة إلى تعاطى المخدر ، يعنى أن تراوده بعض المخاوف من الرجوع ، وليس معنى ذلك أنه يخطط للعودة . وقد يعنى ذلك أيضًا أن المدمن ما زال يشتاق إلى الغوث الذى كان يتوهم أن مادة أو نشاط إدمانه يعطيانه إياه .

ولكن المدمن إذا ما فسر حلم الارتداد تفسيرًا خاطئًا ، فإن مشاعر الإحباط يمكن أن تؤدى به إلى العودة إلى المخدر ، إذا لم يقم بمواجهتها وعلاجها علاجًا صحيحًا . من هنا يتعين على المدمن أن يتحدث عن تلك الأحلام مع شخص آخر من أعضاء منظومة مساندته ومعاونته . والأحلام التي تكون من هذا القبيل يغلب عليها أن تنتج عن تراكم الضغوط في حياة المدمن ، من هنا تصبح مسألة استطلاع الظروف المحيطة بالحلم أمرًا مهمًا .

### الشهوات والرغبات الملحة

شهوات العودة إلى تعاطى المخدر من جديد سوف تحدث للمدمن خلال المرحلة الأولى من عمليه امتناعه عن المخدر وتخليه عنه ، وتكون أقوى مما كانت عليه وهذه

الشهوات يستوقد نيرانها في المدمن أولئك الأشخاص ، وتلك الأماكن ، والأشياء ، والمشاعر وكذلك المواقف التي ترتبط بعلاقة سابقة مع نوعية الإدمان التي يعاني منها المريض - وإن شئت فقل : أي شيء يمكن أن يذكّر المدمن بإدمانه .

يعتقد الناس ، فى معظم الأحيان ، أن شهوة التعاطى التى تعتمل داخلهم ، تعنى أن عمليه الشفاء لا تسير معهم على ما يرام ، أو إن شئت فقل : إنهم "حالات ميئوس منها" . أو أنهم قد يظنون أن الشهوة عندما تتسلط عليهم ، سوف تزداد حدة على حدة إلى أن يستسلموا لها ويبدأوا التعاطى من جديد . والمدمن عندما يظن أنه يواجه فقط هذه المشكلة المستمرة ، أو إن شئت فقل : مشكلة صعود التل ، يرجح له أن يشعر بالإحباط ، بل إنه قد يتطلع إلى وقف عملية الشفاء .

وهذا هو السبب الذي يحتم على المدمن انتظار مثل هذه الشهوات ، ويتعلم أيضًا طريقة علاجها ومواجهتها ، وأن يكون مستعدًا للتعامل معها مسبقًا . وهذه هي بعض النقاط الهامة التي يجب ألا تغيب عن المدمن وهو يواجه تلك الشهوات والرغبات الملحة :

۱- أن الشهوات يمكن بل لابد أن تحدث خلال عملية الشفاء . وشهوات التعاطى إنما تكون نتيجة طبيعية للإدمان ، وعادة ما تستمر إلى ما بعد عملية التوقف عن تعاطى المخدر .

٢ - أن المدمن ليس مسئولاً عن الحقيقة التي مفادها أنه تراوده الشهوات ، نظرًا
 لأن شهوات التعاطى هذه إنما هي عرض من أعراض مرض الإدمان ، ولكن المدمن مسئول عن استجابته لمثل هذه الشهوات .

٣ - أن هذه الشهوات تكون مؤقتة دومًا . وأن تلك الشهوات سوف تنقضى
 وتذهب لحال سبيلها إذا ما مرت على المدمن دون أن تتسبب في عودته إلى المخدر .

٤ - الشهوات يغلب عليها أن تصل إلى ذروتها خلال ساعة واحدة من بدايتها .

٥ - الشهوات يتعين ألا تقود المدمن إلى العودة إلى المخدر . والمدمن يمكن أن
 يتعلم تغيير طرقه القديمة في الاستجابة لتلك الشهوات .

٦ -- قوة الإرادة دفاع ضعيف في مواجهه تلك الشهوات ، ومن الأفضل للمدمن الابتعاد فورًا عن الظروف التي تستثير تلك الشهوات ، وأن يداوم على الاتصال بشبكة إسناده ومعاونته .

٧ – مستثيرات العودة إلى تعاطى المخدر يمكن أن تظل محتفظة بقوتها إلى ما بعد التخلى عن المخدر بعدة سنوات ، وهذا يحتم على المدمن أن يحذر تلك الشهوات ولا تزيد ثقته بنفسه أكثر من اللازم .

٨ – الشهوة إذا ما أعقبها تعاطى المخدر ، تزداد معها حدة الشهوات التى قد تحدث مستقبلاً . والمدمن إذا ما استجاب لتلك الشهوات استجابة سليمة ، يتناقص تكرارها وتقل حدتها مع مرور الوقت .

### الشرط التعددي

نظراً لانشغال المدمن بنشاطه الإدماني مئات إن لم يكن آلاف المرات ، يصبح سلوكه الإدماني مرتبطاً بكثير من البشر المتباينين ، والأماكن المتباينة وكذلك الأشياء المتباينة داخل بيئته ، كما يصبح ذلك السلوك مرتبطاً أيضاً ببعض الحالات الشعورية الداخلية المحددة وكل هذه الحوافز يطلق عليها اسم "مفاتيح الاستبداء Cues أو "الزُّنُد" Triggers ، والسبب في ذلك أن تلك المفاتيح أو الزُّند هي التي تستبدئ في المدمن رغبة تعاطى المخدر مرة ثانية .

فى بعض الأحيان ، قد لا يدفعك ذلك المفتاح أو الزند إلى العودة إلى المخدر على الفور ، وإنما يعمل على تأكل إصرارك ويزيد من احتمالات إذعانك بعد ذلك مباشرة . هذا هو بارى Barry ، مدمن الإنفاق ، الذى قرر الاحتفاظ بواحدة من بطاقات الائتمان فى حافظة نقوده "تحسنبًا ليس إلا" . وفي المرة أو المرتين الأوليين اللتين أحس فيهما شهوة الإنفاق تستبد به ، استطاع مقاومة تلك الشهوة ، برغم أنه كان يتردد في ذلك . وفي المرة الثالثة استسلم بارى Barry لتلك الشهوة وأدان نفسه بشراء ما قيمته عدة مئات من الدولارات من البضائع التي لا يحتاجها .

والشرط التعددى عملية مكونة من ثلاثة أجزاء، تبدأ بمفتاح الاستبداء الذى يفضى إلى سلوك معين وينتج عنه أثر . وإذا كان الأثر مشتهى ، يصبح الشرط التعددى معززا . وعلى سبيل المثال ، إذا شعر شخص بالسأم والملل ، ثم يخرج ويشترى لنفسه بدلة جديدة ، ثم يشعر بعد ذلك بضياع ذلك السأم والملل وانتهاء أزمته ، فذلك يعنى أن مفتاح الاستبداء (السئم والملل) ، والسلوك (التسوق) ، ثم الأثر (الإحساس بانتهاء الأزمة) يصبح بينها شرط تعددى . هذا يعنى أيضًا أن الشهوة عندما تشفع بالتعاطى في كل مرة فذلك يؤدى إلى تعزيز الشرط التعددى ، وتزداد قوة وإلحاح الشهوات التى تلى ذلك . من هنا يستمر ذلك الشرط التعددى ويكرر نفسه بنفسه .

بعض العوامل الإضافية يمكن أن تكون مرتبطة بذلك التسلسل ، والسبب في ذلك أن تلك العوامل تحدث "في الصورة نفسها . وعلى سبيل المثال ، لو أن شهوة التسوق تملكت واحدًا من المدمنين أثناء مروره عند عودته من عمله ، على المركز التجارى ، الذي يقع على الطريق المؤدى إلى منزله ، فإن مجرد المرور على ذلك المركز التجارى يصبح مفتاحًا استبدائيًا .

وليعلم المدمن أن مرور الوقت بحد ذاته لن يبعد عنه تلك الشهوات أو يصرفها عنه ؛ والطريق الوحيد إلى وقف تلك الشهوات يتمثل في وقف تعزيزها عن طريق التعاطي ، والمدمن قد يدخل عملية الشفاء على امتداد السنوات العشر القادمة ، وإذا ما كان مستمراً في تعاطى المضدر – حتى عندما يكون ذلك التعاطى من حين لآخر – فسوف يؤدى ذلك إلى استمرار تعزيز الشرط التعددي ، ويترتب على ذلك استمرار شهوات التعاطى الحادة . والمعروف أن الإصابة بشهوات التعاطى ولكن دون اللجوء إلى التعاطى ، هو الذي يضعف مفاتيح الاستبداء ويطفئ نيرانها في النهاية . وهذه العملية يطلق عليها اسم "قطع الشرط التعددي" Extinction أو "الاستئصال" Extinction .

وخلال الأسابيع القليلة الأولى يتعين على المدمن أن يبدأ عملية "الاستتصال"، أو إن شئت فقل "قطع الشرط التعددي"، بشيئين مهمين: الوقوف على مفاتيح

الاستبداء في حياته وتحاشى تلك المفاتيح ، ثم ابتكار خطة عمل يواجه المدمن بها تلك الشهوات .

فى بدايات عملية التخلى عن المخدر والامتناع عنه ، قد يكون من الصعب على المدمن أن يتعرف بنفسه المواقف التى تشكل خطرًا عليه . ولذلك فنحن نسوق إليه هنا قائمة ببعض مفاتيح الاستبداء أو الزند التى يمكن أن تعترض المدمن فى مطلع تخليه عن المخدر واستغنائه عنه :

### ١ - وجود المدمن مع مخدر في مكان واحد .

- ٢ رؤية الأفراد أو الأشياء المرتبطة بالمخدر ( وقد عاد أحد مدمنى القمار إلى المقامرة بعد أن رأى سيارة ليموزين مثل تلك السيارة التى استقلها وهو فى طريقه إلى مدينة أطلنطا .
- ٣ الأماكن التي سبق أن ثمل المدمن أو انتشى فيها ( اكتشف مدمن ناقه من الكوكايين أنه يتعين عليه أن يسلك طريقًا مختصرًا عن الطريق المعتاد الذي كان يسلكه عائدًا إلى منزله ، وذلك تحاشيًا منه للمرور على ناد ما بعد ساعات العمل الرسمية الذي كان يتعاطى فيه الكوكايين )
- الحالات النفسية السلبية ، بما في ذلك الإحساس بالرفض ، والوحدة ، والسئم ، والغضب ، والإحساس بالذنب ، والخوف ، والقلق ، والاكتئاب .
- ٥ الحالات النفسية الإيجابية (عندما يحس المدمن أنه على ما يرام وأن حاله أصبح طيبًا ، قد يعرضه ذلك للدخول فى تجربة إحساس زائف بالاطمئنان إلى شفائه ، ويكون غير راغب تمامًا فى الاتصال بمنظومة إسناده ومعاونته ، ظنًا منه أنه لم يعد بحاجة إليها )
- 7 حالات التعرض البدني ( الإنهاك ، المرض البدني ، الإرهاق ، الجوع ، أو الإحساس بالألم ، كل هذه الأمور يمكن أن تقلل من قدرات المدمن على مواجهة الصعاب والمشكلات ، وتزيد من احتمال استسلامه اشهوات التعاطي )
- ٧ الذكريات (أغنية معينة مرتبطة بتعاطى المدمن للمخدر، وهنا تصبح مثل هذه الأغنية مفتاحًا من مفاتيح الاستبداء).

- ٨ التوقيتات المحددة (إذا كان المدمن قد اعتاد على تعاطى المخدر بعد العمل ،
   على سبيل المثال ، فسوف يتحول ذلك التوقيت إلى مفتاح من مفاتيح الاستبداء)
- ٩ الأصوات والروائح ( انتابت شهوات التعاطى مدمنًا من مدمنى الكوكايين الناقهين ، عندما شم رائحة النوشادر ( تلك المادة الكيماوية التى استعملها ذلك المدمن فى تصنيع القاعدى الحر (\*) بالقرب من منطقة المغسلة ؛ مدمن المشروبات الروحية ، وهو فى مراحل امتناعه وتخليه عن تلك المشروبات قد تراوده شهوات الشرب إذا ما سمع صوت فتح علبة من علب البيرة )
- ١٠ مشاهدة الآخرين وهم يتعاطون المخدر (سواء أكانت تلك المشاهدة حقيقية أم من خلال الإعلانات ، أو عن طريق الصور التي يشاهد المدمن فيها أناسًا آخرين وهم يتعاطون المخدر ) كل أمر من هذه الأمور يمكن أن يكون مفتاحًا من مفاتيح الاستبداء )
- ١١ حصول المدمن على مبلغ كبير من المال بصورة مفاجئة ( وهذا ينطبق أيضًا على المخدرات ، والمشروبات الروحية ، والإنفاق ، والقمار ، وبعض أشكال الجنس ، وإدمان الطعام بصفة خاصة ) .

تعريض المدمن نفسه عامدًا متعمدًا لمفاتيح استبداء الإدمان استهدافًا لمنع التخدير عن ذاته هو من قبيل النواتج المضادة . وهنا تصبح معركة قوة الإرادة معركة خاسرة . وقد يسمع المدمن من داخله تلك النصيحة الجيدة التي تقول : "لا تتشدد ، وكن لطيفا" ، والسبب في ذلك ، أن المدمن كلما باعد بينه وبين المخدر زاد أيضًا احتمال بقائه بعيدًا عن المخدر وتخليه عنه . ويجب ألا يغيب عن بال المدمن ، أنه إذا ما أعتقد أن بوسعه مواجهة المواقف الخطيرة دون أن يستسلم لإغراء المخدر إنما هو عرض من أعراض إنكار المدمن لإمكانية تعرضه العودة إلى تعاطى المخدر من جديد .

وليس هناك من طريقة تمكننا من إحصاء أو عد كل مفاتيح الاستبداء التي يمكن أن تحدث أن تستطلق في المدمن شهوات تعاطى المخدر ، وعملية الشرط التعددي يمكن أن تحدث

<sup>(\*)</sup> شكل من أشكال الكوكايين يجرى تعاطيه بطريقة التدخين (المترجم) .

فى أغلب الأحيان على المستوى الأدنى من الشعور . هذا هو جاسون Jason ، الدمن الناقه من تعاطى الكوكايين ، خطى كل الخطوات الصحيحة ، فقد تخلص من مخزون الكوكايين الذى كان لديه ، وتخلص أيضًا من كل الأدوات التى كان يستعملها فى تعاطى ذلك المخدر ، وقاطع أيضًا كل المتعاطين الآخرين ، ووصل به الأمر إلى حد مغادرة المنطقة السكنية إلى منطقة أخرى خارج المنطقة التى كان يتعاطى فيها الكوكايين . ولكن حدث ذات يوم أن استبدت به شهوة تعاطى الكوكايين لحظة أن كان يسير بسيارة على الطريق السريع ، ثم اقترب من المخرج المؤدى إلى منزل التاجر الذى كان يشترى منه الكوكايين . وكان ذلك واحدًا من مفاتيح الاستبداء التى يعمل جاسون حسابًا لها .

ومعلوم أن أصعب شهوات التعاطى هى تلك التى تحدث فجاة ، أو إن شئت فقل: تلك التى تستطلق عندما يلتقى الإنسان شخصًا أو يرى شيئًا بطريق المصادفة. ولكن المدمن عندما يرتب بصورة مسبقة طريقة تعامله ومواجهته اشهوات التعاطى، وتكون لديه "خطة عمل جاهزة"، يقل احتمال تعرضه لمثل تلك الشهوات المستبدة.

### خطة العمل

إذا ما استبدت بالمدمن رغبة مُلحّة فى المخدر فالواجب عليه أن يعمل على تبديد تلك الرغبة ، ويحول بينها وبين محاولة إعادته لتعاطى المخدر من جديد ، وخطة العمل التى يجب أن يبتكرها المدمن لتبديد تلك الرغبة يجب أن تشتمل على ما يلى :

التخلى عن الموقف الذي تحدث فيه تلك الرغبة والابتعاد عن الشخص ،
 والمكان أو الشيء الذي يتسبب في تلك الرغبة الملحة .

٢ - الاتصال على الفور بأحد أفراد شبكة الإسناد والمعاونة . ويستطيع أحد أعضاء تلك الشبكة أن يتحدث معه ويخرجه من إسار تلك الرغبة . ( ويتعين على المدمن أن يصطحب معه أرقام تليفونات أولئك الأعضاء ) .

٣ - محاولة الانفصال ذهنيًا عن الرغبة الملحة ، ومحاولة النظر إليها كما او كان المدمن مراقبًا خارجيًا يراقب تلك الرغبة الملحة من منظور "أليس ذلك مهمًا؟" وليس من منظور "سوف تتغلب عليً" .

هذه هي سيسيليا Cecilia ، مدمنة تدخين الغليون ومدمنة المشروبات الروحية تتعافى من إدمانها وتحكى لنا فتقول:

"ما زالت الرغبات الملحة تستبد بى ، ولكنها لم تعد بنفس قوتها السابقة. وأنا عندما تستبد بى تلك الرغبات ، أحاول الانفصال عنها وألاحظ ذلك الذى يحدث لى فى تلك اللحظة . وهنا أقول لنفسى : "آه ، أنا تتملكنى رغبة ملحة . ويحتمل أن تكون هذه الرغبة متعلقة بإحساس معين ، فما هو ذلك الإحساس ؟" وأنا عندما ألاحظ الإحساس ، لا يتعين على أن أتصرف طبقًا له أو بناء عليه . بل إن قوة دفع ذلك الإحساس لى لا تكون قوية تمامًا" .

٤ - رسم خطة بما سيفعله المدمن خلال ساعات الإصابة بالرغبة ، كيف سيقضى
 وقته ؟ إلى أين سيذهب ، ومع من سيخرج ؟

٥ - حضور اجتماع من اجتماعات جمعيات المساعدة الذاتية إن تيسر له ذلك . أو يحاول إشغال نفسه بشيء يصرف ذهنه عن تلك الرغبة الملحة ، ويمكنه ممارسة بعض التدريبات البدنية ، أو الذهاب لمشاهدة أحد الأفلام السينمائية ، ويستحسن أن تكون تلك المشاهدة بصحبة واحد من أعضاء شبكة مساندته ومعاونته .

وفيما يلى نورد بعض الأدوات الأخرى التى تمكن المدمن من تبديد تلك الرغبة الملحة:

7 - إعمال الفكر فيما بعد السكر والثمول وما يمكن أن تؤول إليه إذا ما استسلم المدمن لتلك الرغبة الملحة وبدأ في تعاطى المخدر ثانية . يجب ألا تغيب عن ذهن المدمن الذكريات السلبية ، أو الذكريات الأليمة التي تعيد إلى ذهنه استعمال المخدر ، بدلاً من تركيز تفكيره على الذكريات السعيدة . ويحذر المدمن من أن يضفى الطابع الرومانسي على عملية السكر والثمول .

٧ - تدوين تلك الرغبة الملحة . وقد يكون من المفيد أن يحمل المدمن معه كراسة صعيرة يدون فيها تاريخ وظروف الرغبات الملحة التي قد تستبد به ، كما يدون أيضًا ذلك الذي فعله ليبدد تلك الرغبات . ويستطيع المدمن مراجعة خل موقف من تلك المواقق مع عضو من أعضاء فريق مساندته ومعاونته ، بعد انقضاء الرغبة مباشرة . والمدمن عندما يتصرف بهذه الطريقة يصبح متمكنًا من مسائة الملاحظة الذاتية ، التي تعد أداة مهمة في عملية الشفاء .

٨ - حاول أن تمارس تمرينًا من تمرينات الاسترخاء . معروف أن الرغبات الملحة يكون فيها في أغلب الأحيان مكون بدني بما في ذلك العضلات التزامنية ، وزيادة معدل ضربات القلب ، وجفاف الحلق ، والتعرق . وقد يحس المدمن شيئًا محددًا في أحد أجزاء جسمه ، وذلك يعتمد بطبيعة الحال على نوعية الإدمان : مدمن تناول الطعام ، قد يحس مثلاً ، بتلبك معدى ، ومدمن الكوكايين - سواء أكان رجلاً أم امرأة - يحس باحتقان حلقه وأنفه . والمدمن عندما يسترخى تضيع منه تلك الأعراض - وتتهيئ له أشياء يمكن أن يفعلها بعد انقضاء تلك الرغبة الملحة .

٩ - يجب على المدمن أن يتخيل نفسه وهو ينجح فى التعامل مع تلك الرغبات الملحة . ويُفضل أن يقوم المدمن بذلك مع عضو من أعضاء فريق الإسناد والمعاونة ، وذلك إذا ما أراد المدمن أن يتحدث عن تلك الرغبات الملحة فى وقت لاحق .

### الضغوط الاجتماعية

الشعار الشعبى المعادى للمخدرات والذي يقول "لا للمخدرات" لا يصلح للمدمنين . والمسئلة ليست بهذه السهولة . والسبب في ذلك ، أن المدمن هو مدمن أولاً وقبل كل شيء نظراً لأنه لا يستطيع أن يقول لا ، ولا يستطيع أن يقيم الحدود ، فضلاً عن عدم قدرته على الالتزام بتلك الحدود ، والمدمن – امرأة كانت أم رجلاً – ينفق حياته كلها في البحث عن الاستحسان والقبول قبل أي شيء آخر ( والسبب في ذلك أن المدمن لا يرضى عن نفسه ) . فما الأسباب الداعية إلى أن يكون الأمر بهذه السهولة ؟

المدمن عندما يدخل مرحلة التخلى عن المخدر والامتناع عنه تواجهه في أحيان كثيرة عروض كثيرة لتعاطى مضدره المفضل، وقد تأتى تلك العروض من أناس لا يتوقعون منه أن يرفض عرضهم أو من أناس قد يرتبك أمامهم ولا يقوى على رفض طلبهم، وقد تجىء تلك العروض مباشرة وفورية. وإذا كان المدمن ممن يتعاطون المشروبات الروحية، قد يأتيه الضغط من أناس قدامي كانوا يشاركونه الشراب فيضغطون عليه قائلين "خذ تلك الكأس في صحة الأيام الخالية". وإذا كان المدمن من أولئك الذين يدمنون تعاطى الطعام، قد يضغطون عليه لتناول شيء من الكعك نظرًا لأن المضيفة هي التي "صنعت له (المدمن) حلواه المفضلة". أما إذا كان المدمن من أولئك الذين يدمنون العمل، فقد يُطلب إليه العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتأجيل الإجازة التي يعتزم القيام بها، أو قد يُعرض عليه القيام بعمل أو مشروع يستهلك كل وقته. وهكذا نجد أن الإغراءات لا تنتهي.

قد يكون من المهم للمدمن أن يبتكر مسبقًا طريقة مريحة وفعالة ( تنقذ ماء وجهه ) يرفض بها كل تلك العروض . وبغير هذه الطريقة ، سوف يتعرض المدمن الإذعان والرضوخ إذا ما وضع على المحك . من هنا فإن المدمن عندما يتعلم وضع الحدود ، وعندما يعرف أن يرفض بالطريقة المناسبة ، يكون قد عرف شيئًا ضروريًا في عملية الشفاء .

والمدمن في مراحل الشفاء الأولى ، تتهيأ له فرصة "التخلى" عن ذلك الميل إلى إرضاء الناس ، ويجب ألا يعزز ذلك الميل أو النزوع بأي حال من الأحوال ، وأن يتعلم أيضًا الاهتمام بنفسه . وواقع الأمر ، أن معظم الناس لا يهمهم سواء شاركت أم لم تشارك ، بل إنهم إذا ما اهتموا ، فإنهم سرعان ما ينسون ذلك . الأهم من كل ذلك ، أن المدمن إذا ما أغضب أحدًا بمثل ذلك الرفض ، يظل هو نفسه ( المدمن ) الأكثر تعرضًا للخطر .

والمدمن يتعين عليه أن يخلص ذهنه من كل أنواع المواقف التي يمكن أن يتعرض فيها للضغوط الاجتماعية ، ويجب أن يكون جاهزًا لمثل هذه المواقف بطريقتين أو ثلاث ، في أضعف الأحوال ، وتمكنه من رفض كل هذه العروض . ترى ، كيف سيكون

إحساسك ؟ هل أنت مجبر على الانسجام مع الناس ؟ هل أنت مجبر على إرضاء الآخرين ؟ هل أنت مجبر أيضًا على الآخرين ؟ هل أنت مجبر أيضًا على تحاشى غضب الآخرين ؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة بالإثبات هى التى تسمح بظهور مشاعر الخوف ، والقلق ، والجمع بين المتضادين .

يجب على المدمن أن يحاول تمثيل كل موقف من تلك المواقف مع عضو من أعضاء فريق إسناده ومساعدته . وبوسع أولئك الأعضاء أن يلعبوا دور الآخر في تلك المواقف المتخيلة ويعطوا المدمن التغذية الرجعية حول مدى فاعلية رفضه لتلك العروض والمواقف . وسوف يدهش المدمن لدى المساعدة التي يحصل عليها من عملية تمثيل الأدوار . وعندما يتعرض المدمن لموقف من تلك المواقف أو عرض من تلك العروض ، فلن تكون مسألة استحضار هذه المهارة الجديدة في التو والحال أمراً صعباً . هذا يعنى أن مهارة مواجهة مثل تلك المواقف والعروض ستكون ضمن مخزون مهارته ، أو إن شئت فقل : ضمن صندوق عدده ، كي يستعملها أين شاء ومتى شاء .

وأنجع الأساليب وأنجحها في مواجهة تلك المواقف والعروض يتمثل في مواجهة المدمن لذلك الشخص الذي يستجيب له ، بمعنى أن يقول المدمن له في وجهه إنه يرفض ذلك الموقف أو العرض – وأن يكون ذلك الرفض بسيطًا وحازمًا ، وقد جرت العادة أن مجرد التقسير أو التعليل البسيط يكفي تمامًا في مثل هذا الظرف ، كأن يقول المدمن مثلاً : "لا ، أشكرك فأنا لا (أدخن ، أشرب ، أقامر ، أو أتعاطى السكر) "أو "لا ، أشكرك ، فأنا ينتابني رد فعل سيء إذا ما فعلت ذلك" .

وإذا ما حاول الآخر مجادلة المدمن أو تحديه أو مناظرته فيجب عليه ألا يسمح لنفسه بالانجرار إلى مثل هذا النقاش . ويتعين عليه أن يلجأ إلى استعمال "أسلوب التسجيل المكسور" ، وأن يكرر بهدوء وحزم عبارته الأصلية ( "سبق أن قلت : إنى لا أريد شيئًا مما تعطيني إياه") . ثم يتوقف عن الكلام برهة . ولا يقول أي شيء بعد ذلك ، وبعد كل محاولة لجر رجل المدمن إلى الدخول في النقاش نفسه ، يجب أن يكرر العبارة نفسها .

وإذا ما استمر أحد فى الضغط على المدمن ، بعد أن يكون قد استمع مرارًا إليه وهو يكرر نفس عبارة الرفض ، وجب على المدمن هنا أن ينهى ذلك الحديث ويكفى أن يقول : "أنا است على استعداد لمناقشة ذلك الموضوع مطلقًا" . وهنا يتعين على المدمن أن يغادر المكان إذا ما اضطره الأمر إلى ذلك .

ومن الأهمية بمكان أن يتصل المدمن بعضو من أعضاء منظومات إسناده ومساعدته ، كلما واجهه موقف من تلك المواقف التي تنطوى على ضغوط داخلية أو خارجية . والمواقف التي من هذا القبيل يمكن أن تؤدى إلى القلق ، وتضاد المواقف ، والارتباك الذي يكون المدمن بحاجة إلى الحديث عنه .

### التوتر المنزلي

مجرد الامتناع عن تعاطى المخدر أو التخلى عنه لا ينهى دومًا كل الصراعات الأسرية ذات العلاقة بإدمان المدمن والتي تراكمت على مر السنين. واقع الأمر أن الأسابيع القليلة الأولى من عملية الامتناع أو التخلى يمكن أن تكون مشحونة بالتوتر المنزلي بصفة خاصة ؛ وهناك أسباب عديدة لذلك التوتر .

وإذا كان إدمان المدمن قد أثَّر على أفراد عائلته ، فقد تكون لديهم بقايا كثيرة من الغضب ، والعار ، والإحساس بالذنب ، فضالاً عن المشاعر الأخرى التى لا تنمحى بمجرد توقف المدمن عن تعاطى المخدر أو التخلى عنه .

أفراد العائلة يترددون ، في مثل هذه الحال ، في الوثوق بالوعد الذي قطعه المدمن على نفسه ، وبخاصة إذا كان المدمن قد أخلف وعده مرات كثيرة من قبل وهنا قد يستشعر المدمن الإهانة أو الأذي جبراء عدم ثقة أفراد الأسرة به وتهكمهم منه .

وإذا ما كان المدمن قد أهمل فى المستوليات العائلية طوال فترة إدمانه ، فإن بعض أفراد الأسرة قد يقومون بدوره ويفقدون الأمل فى انصلاح أمره وأحواله . وعلى سبيل المثال ، لو أن المدمن أهمل بعض واجباته الأبوية ، فإن زوجته

أو ابنه الأكبر قد يحل محله أو ينوب عنه فى تلك الواجبات ، وهنا قد يرفض أفراد الأسرة رغبة المدمن المفاجئة فى تولى مسئولياته ، متسائلين ، "أين كنت يوم أن كنا حاحة إلىك ؟"

وإذا كان المدمن كثير التردد على حضور اجتماعات جمعية مساعدة المدمنين، فقد يرفض أفراد أسرته الحقيقة التى مفادها أن المدمن لم يعد يجلس فى البيت مطلقًا وأن تركيزه كله أصبح ينصب على شفائه (وهذا هو ما ينبغى أن يكون فعلاً). وهذا أمر طبيعى وحقيقى إذا لم يكن أولئك الأعضاء يعرفون الكثير عن الإدمان والشفاء من الإدمان.

وإذا كان أحد أعضاء الأسرة قد لعب دور التمكين في إدمان المدمن (راجع ما هو إدمان المرافق ؟" ص ١٦٠ والجدولين ٣ ، ٤ على صفحة ١٩٢ ، ١٩٣ ) . فقد يستاء ذلك العضو من مسالة شفاء المدمن هذه . والسبب في ذلك ، أن شفاء المدمن وتحسنه يقضى على دور "المنقذ" أو "المدير" الذي يلعبه ذلك العضو ، يضاف إلى ذلك ، أن شفاء المدمن يجعل ذلك العضو يعاود الإحساس بالمشاعر الذي استطاع تجنبها بفضل تركيز اهتمامه على المدمن .

قد تتسبب الآثار التي يتركها إدمان المدمن ( الانسحاب ) في أن يكون سريع الاستثارة والغضب ، وتقلب حالاته النفسية ، وتقلب حالاته المزاجية ، مما يجعل من الصعب عليه مواجهة المشكلات العائلية المعتادة – ويجعل من الصعب على الآخرين التعامل معه أيضاً .

وهذه العوامل مجتمعة يمكن أن تسحب المدمن إلى العودة إلى إدمانه من جديد ، وإذا ما اتهمت زوجة زوجها أو والد ولد بتعاطى المخدر وهو فى فترة الشفاء ، فقد يشعر المدمن بالألم والإساءة والغضب لاتهامهم له اتهامًا باطلاً ، مما يجعله يصطنع لنفسه مبررًا لعودته إلى الإدمان من جديد ملقيًا باللوم على تلك الزوجة أو ذلك الوالد . وهنا قد يقول المدمن لنفسه : "إنهم لم يعودوا يثقون بى ، من هنا ، يجوز لى أن أتعاطى المخدر من جديد" .

ولكن يجب أن يعلم المدمن ، أنه عندما يتصرف على ذلك النحو ، إنما يعلق إدمانه على رد فعل الآخر ، في الوقت الذي لا يرتبط إدمانه فيه إلا بنفسه هو ، ويجب عليه أن

يعلم أيضاً أنه هو المستفيد من الشفاء وهو الذى سيضار أيضًا من العودة إلى الإدمان . يضاف إلى ذلك ، أن إتمام أو عدم إتمام شفاء المدمن لا يرتبط ، أولاً وأخيراً ، بأفكار الآخر وإنما بأفكار المدمن ذاته ، وهذا هو ما ينبغى أن يركز عليه المدمن .

يشعر كثير من المدمنين في المراحل الأولى من التخلي عن المخدر والامتناع عنه بحساسية شديدة إزاء المحاولات التي يبذلها الآخرون السيطرة على إدمانهم والتحكم فيه . هذا هو بوب Bob ، مدمن المشروبات الروحية الذي بدأ برنامج المساعدة الذاتية سعيًا التخلص من إدمانه ، يقول : إن زوجته سوزان ، كانت تساله يوميًا ، إن كان سيحضر اجتماعًا من اجتماعات جمعية المساعدات الذاتية لتخليص المدمنين من إدمانهم . أهم من ذلك ، أن زوجته وصلت إلى ما هو أبعد من ذلك عندما اتصلت بأحد أعضاء منظومة إسناده ومساعدته ، لتقول له : إن بوب Bob تأخر نصف ساعة عن موعد العمل ، واشتاط بوب غضبًا من ذلك التصرف ووجد فيه مبررًا لعودته إلى تعاطى المشروبات الروحية من جديد .

إذا أحس المدمن بالغضب لأن إنسانًا آخر يحاول مراقبة عملية شفائه ، فما عليه إلا أن يناقش هذا الأمر مع واحد من شبكة إسناده ومساعدته . ويتعين على المدمن أن يبحث عن وسيلة يتعامل بها مع مثل هذا الموقف غير العودة إلى الإدمان . إذ قد يكون ذلك الشخص "مدمنًا مرافقًًا" ، يحاول السيطرة على المدمن بنفس الطريقة التي حاول المدمن السيطرة بها على مخدره المفضل . (راجع " ما هو الإدمان المرافق ؟" ص ٢٨٦) .

الانفصال العاطفى ، إلى حد تسيده ، والقدرة على حشده ، هو أفضل الطرق التى يستطيع المدمن التعامل بها مع مثل هذه المواقف . وحتى لا تكون استجابة المدمن على شكل رد فعل لتلك المواقف ، يتعين عليه أن يتصرف من منطلق ذلك الذى يراه هو صحيحًا ومناسبًا له . والمدمن عندما يفعل دومًا عكس ما يريده شخص آخر كى لا يتحكم ذلك الشخص قيه إنما هو مؤشر على أن ذلك الشخص يتحكم في المدمن

ويسيطر عليه . والاستقلال الحقيقى هو أن يكون المدمن قادرًا على فعل ذلك الذى يريد أن يفعله - كما هى الحال فى امتناع المدمن عن المخدر وتخليه عنه - وذلك بغض النظر عما إذا كان شخص آخر يريد أو لا يريد له أن يفعل ذلك .

وقد يتمكن المدمن من تحقيق الانفصال العاطفى إذا ما بدأ ينظر إلى سلوك السيطرة والتحكم هذا من منظور أنه يستحق الاستهزاء به والسخرية منه ، والمدمن يتعين عليه ألا يغضب أو "يثور" غضبًا وحنقًا إذا ما حاول صديق ، أو أب ، أو زوجة ، أو رئيس السيطرة عليه والتحكم فيه ؛ والأفضل له في مثل هذه الحالة ، أن يخطو خطوة إلى الوراء – في ذهنه – يروح خلالها يراقب الموقف ، ويقول لنفسه : "ها هو يفعل الشيء نفسه مرة ثانية" . ووقوف المدمن على الجانب الساخر أو الفكاهي الذي في هذه العملية هو الذي يفرغ مثل هذا الموقف من حدته ، وهو الذي يجعل المدمن يتبين أيضًا مدى هزيمة الذات التي يمكن أن تلحق به إذا ما بني ستلوكه على مرض شخص آخر .

والمدمن إذا ما أراد أن يفهم رد فعل أسرته على تخليه عن المخدر وامتناعه عنه ، يجب عليه أن يفهم الآثار التي أحدثها إدمانه في أفراد تلك الأسرة . والجدول رقم ٤ على صفحة ٢٨٩ فيه المعلومات التي تخص أولئك الذين يتأثرون بفعل إدمان شخص أخر ، وربما يود المدمن أن يقف أيضاً على تلك المعلومات .

تأثير الإدمان على الأسرة ، معظم أشكال الإدمان تحدث فى الأسر تأثيرات مدمرة شأنها فى ذلك شأن المشروبات الروحية . وفى الفترة التى يدخل المدمن فيها طور التخلى عن المخدر والابتعاد عنه ، يكون أفراد الأسرة قد تراكمت لديهم مشاعر سلبية كثيرة من قبيل :

الإحساس بالذنب . قد يحس أولئك الأعضاء في أعماقهم أنهم هم المستواون شخصيًا عن إدمان ذلك العضو المدمن ، ظنًا منهم أنهم لو كانوا قد صرفوا أمورهم بطريقة مختلفة ، لما أصاب الإدمان ذلك العضو المدمن .

المخجل والعار ، وجود مدمن في الأسرة يعد مصدرًا من مصادر المخجل والعار لهذا ( "لابد أننا أسرة معتوهة / سيئة / وبذيئة ، ولابد أن أكون أنا سيء أيضا" ) .

المرثن ، نظراً لغياب ذلك الشخص الذي سبق أن عرفوه وأحبوه في يوم من الأيام . يضاف إلى ذلك ، أن المدمن قد يغيب أيضنًا عن أفراد تلك الأسرة طوال فترة الشفاء .

الغضب . يغضب أفراد الأسرة فى أغلب الأحيان نظرًا لأن المدمن يتلاعب بهم ويهملهم . وإذا لم يسلم أفراد الأسرة بإدمان العضو المدمن باعتباره مرضًا ، فقد محس أفراد الأسرة بالغضب لأن المدمن اختار أن يؤنى نفسه ويؤذى أسرته أيضًا .

ويجب ألا يغيب عنا أن أشد آثار الإدمان تدميرًا وتحطيمًا للأسرة ولأفرادها هي الأكثر غموضًا . إذ يتزايد تحول اهتمام أوائك الأفراد أكثر فأكثر عن حيواتهم ومصالحهم الخاصة إلى الاهتمام بالعضو المدمن هو وإدمانه ، وإلى محاولة تبين إن كان يتعاطى المخدرات أم لا ، وإلى الرد على حالة العضو المدمن النفسية ، وتغيراته السلوكية ، وإلى محاولة مقاومة تعاطى المدمن للمخدر ، وإلى محاولة الحصول من المدمن على وعد بالتوقف ، وإلى محاولة ستر الأمر عن الغرباء ، وإلى الانشغال بالمدمن والقلق عليه ، وإلى تسوية الأزمات القانونية ، والمالية ، والصحية كلما ظهرت .

ومعروف أن حالات أعضاء الأسرة النفسية وسلوكياتهم سوف ترتبط ارتباطًا مفترضًا بحالات العضو المدمن النفسية وبسلوكياته . وأفراد الأسرة عندما يلجأون إلى الإلحاح والتوسل والمناورة في محاولة منهم السيطرة على إدمان العضو المدمن ، فذلك يعنى أنهم بدأوا يحتقرون سلوكياتهم ، ويحطون من قدرهم . وقد يكونون أيضًا طوال تلك الفترة ينكرون أنهم يعانون من مشكلة ذلك العضو المدمن – شأنهم في ذلك شأن المدمن نفسه تمامًا – مع أن هذه المشكلة ربما تكون قد أصبحت موضوعًا أساسيًا في حياتهم .

تُرى ، لماذا تنكر العائلات ؟ السبب فى هذا الإنكار يرجع إلى أن اعتراف الأسرة بوجود المشكلة يعنى دخول تلك الأسرة فى تجربة مشاعر الخزى ، والعار ، والغضب ، والحزن ، وكذلك الشعور بالذنب ، ذات العلاقة بمشكلة المدمن ، وبناء عليه ، يعمل أفراد الأسرة على إبعاد الواقع عن وعيهم تحاشيًا منهم لكل تلك الأحاسيس – زد على ذلك ، أن أفراد الأسرة قد تغلبهم المشكلة على أمرهم ( "لا مناص ولا مخرج لنا مما نحن

فيه"). وعندما يستشعر أفراد الأسرة قلة حيلتهم في تغيير الواقع ، يصبح من السهل عليهم إنكار أن هناك مشكلة بالفعل .

وأفراد الأسرة يطبقون الإنكار بلا وعى منهم ولكن على شكل معتقد رغبة بدائية مفادها: "إذا ما تظاهرت بأنه ليس هناك أخطاء ، فلن تكون هناك أخطاء" , قد ينجح هذا الأسلوب مرة أو مرات ولكنه لا ينجح دومًا ، ولكن الدلائل المادية للمشكلة (الرقت من العمل ، ضياع المال ، وحالات إلقاء القبض من الشرطة) سوف تتراكم بلا أدنى شك ، وتسبب المزيد من القلق للشخص الذي يتمادى في الإنكار .

وبظرًا لتمادى أفراد الأسرة فى إنكارهم ، قد يبدأون عن غير قصد فى محاولة السيطرة على سلوكيات المدمن وإدارتها والتحكم فيها وفى تشعباتها . وهذا ينطوى على التأثير غير المقصود الذى يفضى إلى تمكين العضو المدمن من الاستمرار فى تعاطى المخدر . وسلوك التمكن هذا يتخذ أشكالاً عدة :

وقاية المدمن وحمايته من الآثار السلبية المترتبة على إدمانه: انتحال الأعذار بدلاً منه أو نيابة عنه، ودفع الكفالات والغرامات المالية لتخليصه من المشكلات القانونية، ودفع فواتيره نيابة عنه. وقد تصل "مسألة السيطرة على الأضرار" إلى حد المبالغة في بعض الأحيان، وذلك من قبل الأعضاء العاديين جدًا في الأسرة.

فشل الأسرة فى وضع حدود مناسبة للمدمن . قد يقوم أفراد الأسرة ، فى بعض الأحيان ، بإقراض المدمن مالاً ، برغم وجود دليل واضع على أنه لن يستعمل ذلك المال فى العذر الذى ساقه المدمن . وهنا يستبعد المدمن من وعيه الحقيقة التى مفادها أن لمال الذى أخذه المدمن ، يحتمل أن يوجهه إلى الإدمان .

التواطؤ مع المتعاطى ومساعدته مساعدة فعلية فى العثور على المهدر، أو دفع ثمنه ، أو تعاطيه ، وأفراد الأسرة الذين يتواطؤون بهذه الطريقة إنما يفعلون ذلك من منطلق إحساسهم بأنهم رهائن الدى مشكلة المدمن – هذا يعنى أنهم مدانون إذا ما فعلوا ، وإذا لم يفعلوا .

### ما الإدمان المرافق ؟

الإدمان المرافق واحدة من المشكلات الخطيرة التى تنتج عن التورط القهرى فى مشكلات مدمن من المدمنين . والمدمنون المرافقون يكونون مشغولين تمامًا ومنهمكين كلية فى محاولة إنقاذ المدمن ، أو حمايته ، أو شفائه إلى الحد الذى يجعلهم ينشرون الفوضى فى حياتهم طوال تورطهم فى هذه العملية . والمدمن يدمن تعاطى مغيرات الحالة النفسية ، فى حين أن المدمن المرافق يكون مدمنًا للمدمن نفسه . وهذه الظاهرة نجدها فى أفراد أسر (الآباء ، والأزواج ، والزوجات ، وفى الذرية ) المدمنين ؛ ويجب أن نميز الإدمان المرافق عن استجابة الأزمة المؤقتة والمعتادة التى تصدر عن البشر الذين يهتمون بالمدمن ، ويحاولون مساعدته ، رغم أن هذا الاهتمام وتلك المساعدة لا ينجحان فى معظم الأحيان . والإدمان المرافق يحدث عندما تضر المساعدة بكل من "المساعد" والمدمن ، غير أن هذا السلوك المدمر يستمر مع المساعد فى كل الأحوال . هذا يعنى أيضًا أن المدمنين المرافقين يحبسون أنفسهم فى دائرة آثمة . هذه الدائرة عبارة عن عقده من عقد الإدمان يغلب فيها على الجهود الخيرة أن تساعد على استمرار المشكلة وذلك عن طريق تمكين المدمن ، برغم أن البدائل الأخرى تبدو أكثر استمرارا وتخويفاً .

وفيما يلى ، نورد سمات الإدمان المرافق .

الحافز الرئيسي في الإدمان المرافق ينبع من المدمن نفسه وليس من المدمن المرافق على المعادر من المرافق يعيش على ردود أفعال المدمن وليس على الفعل الصادر من جانبه هو .

٧ - الإدمان المرافق هو إدمان بحد ذاته . والمدمن المرافق يدمن المدمن نفسه ، مثلما يدمن المدمن تعاطى مغير الحالة النفسية أو النشاط . والإدمان المرافق تكون له نفس أعراض أشكال الإدمان الأخرى مثل : القهر ، وفقدان السيطرة على السلوك ، والاستمرار في سلوك الإدمان المرافق برغم النتائج السلبية التي قد تترتب عليه ؟ وإنكار المدمن المرافق أن سلوكه يعد مشكلة بحد ذاته (راجع الجدول رقم ٣) .

٣ -- الإدمان المرافق ، مثل سائر أشكال الإدمان ، تفاقمى إذا لم يتم علاجه ، وقد مزداد حال المدمن المرافق سوءًا .

3 – أكثر الناس عرضة للإصابة بالإدمان المرافق هم أولئك الذين يعانون من قلة اعتدادهم بأنفسهم والذين يتطلعون إلى المدمن (أو إلى الآخرين بشكل عام) مستهدفين من ذلك تأكيد قيمتهم الذاتية . وأطفال المدمنين ، شأنهم شأن أولئك الأطفال الذين أسىء استعمالهم جنسيًا أو بدنيًا هم أكثر الناس تعرضًا للدخول في دائرة مشكلات الإدمان المرافق .

٥ – ثقافتنا تشجع الإدمان المرافق إلى حد ما . والزوجة التى تحاول إصلاح ما أفسده شريك حياتها مدمن المشروبات الروحية ، كأن تقوم على سبيل المثال ، بستر مشكلة الإدمان في الوقت الذي تقوم فيه بجمع شمل الأسرة ماليًا وعاطفيًا ، هذه الزوجة ، تحظى في أغلب الأحيان بإعجاب الأقارب والأصدقاء . والناس قد يقولون عن مثل هذه الزوجة : "يا لها من قديسة !" وواقع الأمر أن وهم الإدمان هو الذي يوحى لهذه الزوجة بأنها قوية في كل شيء وأنها هي المسيطرة دومًا ، والمتحكمة في كل الأحوال ، وهذا بدوره يدعم إحساس تلك الزوجة بقيمتها الذاتية المتدنية .

وهذه المشكلات إذا لم يتم علاجها عن طريق العلاج التخصصى أو عن طريق جلسات واجتماعات المساعدات الذاتية ، يمكن أن تؤثر تأثيراً سلبيًا على شفاء المدن من ناحية وشفاء أسرته من الناحية الأخرى ، ومعلوم أن المشاعر المكبوبة (المختزنة) هي التي تولد التوبر ، وهي التي تعوق التواصل ، وهي أيضًا التي تحول دون التعبير عن البقية الباقية من المشاعر الطيبة – في الوقت الذي يكون الجميع فيه بحاجة ماسة إلى التعبير عن تلك المشاعر الطيبة والإفصاح عنها . يضاف إلى ذلك ، أن أفراد الأسرة الذين لديهم إحساس بالعداء لم يجر التعبير عنه ، قد يخربون (عن غير قصد) عملية شفاء المدمن والمدمن إذا ما عرف أن شخصًا ما سوف يحصنه ويحميه من الآثار التي تترتب على تعاطيه المخدر ، يرجح له الاستمرار في تعاطي مخدره المفضل .

وهنا يتضح من مناقشتنا لما يمكن أن يحدث في المرحلة الأولى من التخلى عن المخدر وطريقة التعامل مع هذه الأمور - بدءًا بالرغبات الملحة ، والضغوط الاجتماعية

وانتهاء بالتوترات المنزلية - إن كسر دائرة الإدمان يحتاج إلى ما هو أكثر من وقف التعاطى . واقع الأمر أن التخلص من الإدمان لا يمثل سوى الخطوة الأولى فقط ، والتحدى الحقيقى يتمثل في الابتعاد عن الإدمان ، الذي يعد لب الفصل التالى .

# جدول ٣ - المدمن والمدمن المرافق : شكلان متوازيان من أشكال الإدمان

# حقائق عن مرض الإدمان:

| المدمن                                  | المدمن المرافق                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| يتحاشى المشاعر المؤلة عن طريق تعاطى     | يتحاشى المشاعر المؤلة عن طريق التركيز   |
| المخدر أو النشاط                        | على المدمن                              |
| حالاته النفسية تعتمد على معليات المخدر  | حالاته النفسية تعتمد على سلوك المدمن    |
| . متفضفه                                |                                         |
| يتزايد استعمال الإنكار للحفاظ على       | يتزايد استعماله للإنكار ليحافظ به على   |
| المعتقد الوهمى أن تعاطى المخدر إنما هو  | المعتقد الوهمي الذي مفاده "إن كل شيء    |
| "تحت السيطرة"                           | على ما يرام" ،                          |
| التسامح مع المخدر يتطور ؛ يزداد تعاطى   | التسامح مع سلوك المدمن يتطور ؛ وكل      |
| المزيد والمزيد من المخدر أملاً في تحقيق | ما كان يعد صدمة في الماضي يصبح          |
| نفس القدر من السكر والثمول.             | الآن أمرًا طبيعيًا ومقبولاً .           |
| يصبح الحصول على المخدر وتعاطيه هو       | يصبح سلوك المدمن وشئونه هما الشغل       |
| الشغل الشاغل .                          | الشاغل .                                |
| الانشفال بالمضدر هو الذي يؤدي إلى       | الانشىغال بالمدمن يؤدى إلى زيادة العزلة |
| العزلة و الاغتراب عن الآخر .            | والاغتراب عن الآخر .                    |
| تتحول الحياة إلى فوضى ؛ وتضيع السيطرة   | تتحول الحياة إلى فوضى ؛ وتضيع السيطرة   |
| على المخدر نظرًا لتحول المخدر أو النشاط | على الذات وعلى السلوك عندما يتحول سلوك  |
| إلى نوع من أنواع القهر .                | المدمن إلى شكل من أشكال القهر .         |

# حدول ٤ - الأشخاص الذين يتأثرون بإدمان (\*) الآخرين

- \ الإدمان مرض ، ويمكن تشخيصه ، وله أعراض محددة ، وهو مرض مزمن وبتزايد حدته تزايداً مستمراً .
- ٢ أعراض الإدمان الرئيسية هي (أ) الرغبات الملحة والتشوق القهري إلى مغير الحالة النفسية ، (ب) فقدان السيطرة على تعاطى المخدر ، (جـ) الاستمرار في تعاطى مغيرً الحالة النفسية ، برغم آثاره العكسية ، (د) إنكار المشكلة .
  - ٣ الإدمان ليس نتيجة من نتائج ضعف الأخلاق أو نقص قوة الإرادة.
- ٤ استخدام العقل أو المنطق مع الشخص المدمن لن يقنعه مطلقًا بالتوقف عن
   إدمانه ، والسبب في ذلك أن الإدمان مرض .
- ه المدمن لا يستطيع التحكم في المرض أو السيطرة عليه ، من هنا ، ليس صحيحًا أن "المدمن" رجلاً كان أم أنتى بوسعه أن يوقف إدمانه إذا ما أراد ذلك" . والاعتقاد هنا يشبه الاعتقاد بأن الشخص يمكن أن يتخلص من مرض القلب أو مرض السكّر "إذا ما أراد ذلك" .
- ٦ الإدمان يؤثر على المدمن تأثيراً بدنياً ، ونفسيًا ، وسلوكيًا (فقدان الطاقة ، النوبات النفسية ، وضياع الاعتداد بالنفس ، والتغيرات القيمية) . وهذه الآثار يجب الوقوف عليها باعتبارها جزءً من العملية المرضية .
- ٧ المدمن ليس مسئولاً عن الإصابة بمرض الإدمان ولكنه مسئول عن سلوكه وعن شفائه .
- ۸ مرض الإدمان يشبه مرض الحساسية الذي لم يجر علاجه ، وهذا يعنى
   استمرار المرض وبقائه ، كما أن التعرض لمصدر الحساسية يستطلق رد فعل معروف .
- (\*) مأخوذة بتصرف عن كتاب أرنواد واشطون المعنون : إدمان الكوكايين : العلاج ، والشفاء ومنع العودة إلى التعاطي ( نيويورك و . و . نورمان ١٩٨٩ ) .

- ٩ الإدمان يستمر مدى الحياة . ومع ذلك يمكن التحكم في هذا المرض إذا ما
   بقى المريض بعيدًا عن تعاطى مغيرات الحالة النفسية بكل أنواعها .
- ١٠ الشـفاء من الإدمان ممكن ، إذا ما ابتعد المريض عن مغيرات الحالة النفسية وغيرٌ من موقفه من تلك المغيرات ، وغير أسلوب حياته وسلوكه أيضًا .

### التعامل مع المدمن الذي لا يزال يتعاطى مغير الحالة النفسية :

- ١ يجب أن تعلم أنك لست مسئولاً عن إدمان المدمن ، وقبول اللوم عن شخص آخر هو الذي ينفى عن ذلك الشخص مسئوليته عن نفسه ، وهذا هو الذي يمكن لإدمانه .
- ٢ إدمان المدمن يخرج عن نطاق سيطرتك عليه وتحكمك فيه . وهذا يعنى أنك
   لا تتسبب في ذلك المرض ، ولا تستطيع شفاءه منه أيضًا .
- ٣ الشخص الوحيد الذي تستطيع تغييره أو مساعدته هو ذاتك أنت وهذا يعنى
   أنك مسئول عن سلوكك ليس إلا .
- ٤ قد لا يطلب المدمنون العون والمساعدة إلا بعد أن يستفحل الألم ويتعذر عليهم تحمله مقاربًا بألم عدم التعاطى . من هنا يتعين عليك ألا تتستر على مرضه ، أو تلتمس له الأعذار ، أو تدفع عنه غراماته وكفالاته المالية ، أو تدفع عنه المطالبات القانونية ، أو تسدد عنه فواتدره ودبونه .
- هذا لا يعنى مطلقًا وقف اهتمامك بالمدمن أو عدم حبك له . والابتعاد مع الحب ليس من الحماقة في شيء . وهو يهيئ للمدمن فرصة أن يكون مسئولاً عن ذاته . وهذا هو مفتاح الشفاء .
- ٦ يجب ألا تبحث عن ، أو تخفى ، أو تلقى أمام المدمن أى شىء من مغيرات الحالة النفسية أو الأشياء التى تذكره بمثل هذه المغيرات . إذ يتسبب ذلك فى حصول المدمن على المزيد من تلك الأشياء بأى حال من الأحوال . يضاف إلى ذلك أن محاولة

إبعاد المدمن عن المدمنين الآخرين أن تنجح أيضًا . إذ يتعين عليه هو القيام يهذا العمل .

٧ - يجب ألا تلجأ إلى الإحساس بالذنب مع المدمن ؛ إذ لن ينجح ذلك أيضاً وإذا ما قلنا للمدمن "لو كنت تحبنى لتوقفت عن تعاطى مغير الحالة النفسية" فإن ذلك يزيد من إحساس المدمن بالذنب ، مما يجعله يستعمل ذلك مبررًا لتعاطيه المخدر .

٨ - يجب عليك أن تحدد أسلوب حياتك وحدودك مع المدمن . هذا يعنى وضع حدود مع المدمن ، وأن تصر دومًا على الالتزام بهذه الحدود . "لن أقرضك أو أعطيك مالاً" هذا مثال من أمثلة الحدود الواضحة التى ينبغى وضعها بينك وبين المدمن ، سواء أكان مدمنًا للدين ، أو المخدرات ، أو المشروبات الروحية .

٩ - يجب ألا يغيب عنك أن إدمان أحد الأقارب ليس مؤشرًا على ضعف الأسرة أو يجلب عليها العار ؛ والإدمان يمكن أن يحدث في أية أسرة من الأسر ، شأته شأن أي مرض آخر .

# التعامل مع المدمن أثناء عملية الشفاء:

ا حيجب ألا يغيب عنك أن الشفاء عملية تستمر مدى الحياة . ويجب ألا تنتظر حدوث شفاء مفاجئ .

٢ - قد تجد صعوبة في الوثوق بالمدمن الناقه فترة من الزمن .

٣ - يجب أن تتوقع شيئًا من الأفراح والأتراح ، وربما أيضًا العودة إلى تعاطى المدمن لتناول مغير الحالة لنفسية ، من منطلق أن ذلك يكون جزءًا من عملية الشفاء .

٤ - يجب أن تكون لديك خطة جاهزة للتعامل مع أى انزلاق من تلك الانزلاقات ( من الذي يمكن أن تتصل به ، وما هي الإجراءات التي سوف تتخذها ) .
 وعندما تصبح لديك مثل هذه الخطة ، تغاضى عنها مرحليًا وركز على الحاضر .
 والمغزى لا يتمثل في حدوث انزلاق أو انحراف ، وإنما في استعدادك له إذا ما حدث

بالفعل ، والتدريب على إطفاء الحريق لا يعنى توقع حدوث الحريق يوميًا ، إنما يعنى الاستعداد لمثل هذا الحريق إذا ما وقع .

ه - يجب ألا تحاول حماية المدمن الناقه من المشكلات العائلية المعتادة .

٦ - يجب ألا تحاول التحكم في شفاء المدمن - رجلاً كان أم امرأة - عن طريق مراقبة مواعيده ، أو مكالماته التليفونية ، أو تأنيبه بشأن الاجتماعات ، ويجب ألا تشغل نفسك بما يدور في اجتماعات العلاج وجلساته .

٧ - يجب أن تعرض مساعدتك للمدمن الناقه وتكشف عن حبك له كلما استطعت إلى ذلك سبيادً . ويجب أن تشجع المدمن على الجهود التى يبذلها ، حتى عندما تستشعر أن تلك الجهود "باتت ضئيلة جداً ، وفات أوانها" .

٨ - قد تستشعر أن المدمن الناقه ليس بحاجة إليك ، وأنت ، بعد أن تواصل جهودك طوال أزمات الإدمان ، قد تحس أنك قد تخليت عن المدمن بينما راح هو يمضى فى طريقه .

٩ - يجب ألا تنتظر من الشخص الناقه الحماس المستمر طول الوقت ، نظرًا لأن المدمن يكون في عملية الشفاء . ويجب أن نتغاضي عن سرعة استثارة المدمن ، وعن قلقه ، وتعاسته .

١٠ - يجب أن تعطى المدمن - رجلاً كان أم امرأة - فرصة الإحساس بالسعادة واستشعار الحماس. قد تستشعر أن المدمن ليس من حقه أن يكون سعيداً بعد كل المتاعب التي جرّها إدمانه على أسرته.

١١ – يجب ألا تتوقع أن شفاء المدمن يمكن أن يصل كل مشكلات الأسرة . وواقع الأمر ، أن بعض المشكلات الأخرى – التي جرى التفاضى عن بعضها أو تحاشيها في فترة التركيز على الإدمان – يمكن أن تظهر واضحة جلية بعد عملية الشفاء .

### شقاء المدمن:

- ا يجب أن يتعلم تركيز كل اهتمامه وكل طاقته على حياته الخاصة . ويجب أن ينفصل عن المدمن بطريقة محببة .
- ٢ يجب أن يدرس سلوكه ومواقفه . إذ إنه هو الشخص الوحيد الذي يمكن أن
   يتغير ، وهذا يحتم تكريس كل جهودك في ذلك الاتجاه .
  - ٣ يجب أن يعتز بكرامته ،
- ٤ يجب أن يسامح نفسه ويعفو عنها . حتى وإن كان قد ارتكب فى الماضى
   أخطاء فى التعامل مع المدمن ، وعذره أنه لم يكن يعرف غير ما صنعه . كما يتعين عليه
   أن يشفق على نفسه ويرحمها .
- ه يجب أن يعيش الحاضر: أى يجب عليه ألا ينتظر وقوع المشكلات، أو يركز
   على الماضى، والسبب فى ذلك، أن هذه الأمور تستنزف جزءًا من طاقته التى ينبغى
   أن تتركز على التعامل مع المشكلات الراهنة ومواجهتها.
- ٦ يجب أن يطلب مساعدته في حياته ومعاونته عليها . يجب ألا يبقى على نفسه معزولاً في تركيزه على المدمن .
- ٧ يجب أن يخلق لنفسه حياة مشبعة ، حياة تشتمل على الترفيه ، والترويح ، والهوايات ، والمرح البرىء .

# الابتعاد عن الإدمان

ركبت العربة وسقطت منها مرارًا إلى أن أنهكنى التسلق والهبوط . لن أستطيع أن أبتعد عن الثمول مدة تزيد على شهر واحد فى كل مرة كنت أحاول فيها الابتعاد أو التخلى عن مغير الحالة النفسية . وأضفت بعد ذلك "افتقارى إلى قوة الإرادة" إلى حزمة اعتدادى بنفسى المتدنى ، نظرًا لاعتقادى أن الإنسان لابد أن يكون قادرًا على شربه والتحكم فيه" .

### فرانك ، مدمن ناقه من المشروبات الروحية .

أبدى مارك توين ذات مرة ملاحظة ملتوية مفادها: "إن التوقف عن التدخين عملية سبهلة ... فقد فعلتها مئات المرات!" والواضح هنا أن مارك توين كان يشير إلى عادة تعاطيه النيكوتين، ولكن الواضح أن مغزى ما يقوله ينطبق على الإدمان بكل صوره. والمعروف، أن ثلثى أولئك الذين يحاولون التخلى عن الإدمان والتخلص منه يعودون إلى مخدراتهم المفضلة خلال ثلاثة أشهر.

معنى ذلك ، أن التوقف ليس هو المشكلة الكبرى . إذ إن كثيرًا من الناس يستطيعون التخلى عن مخدراتهم المفضلة - أيًا كان نوعها - ولكن لأيام قليلة ، أو لأسبوع أو شهر أو شهرين على أكثر تقدير . ولكن الرغبات الملحة ، والإنكار ، وكذلك التفكير الإدماني يعود إليهم مرة ثانية شاءا أم أبوا - وذلك برغم الوعود

الحسنة التى يقطعونها على أنفسهم والأيمان التى يحلفون بها - وينتهى الأمر بمثل هؤلاء الناس إلى العودة إلى تعاطى المخدر من جديد . وهنا يتضبح لنا أن الابتعاد عن الإدمان أصعب من التخلى عن المخدر .

ومع ذلك ، وبرغم زيادة مخاطر العودة إلى تعاطى المخدر ، والحقيقة التى مفادها أن الإدمان يمكن منعه ، يظل الموضوع واحدًا من الموضوعات التى تحرّم التقاليد مناقشته أو ذكره ، ويرى كثير من الناقهين ، أنهم إذا ما سمحوا لأنفسهم بتأمل احتمالية العودة التى تعاطى المخدر ، فيسجدون ذلك شكلاً من أشكال التنبؤ بالغيب ، يضاف إلى ذلك أن المتخصصين في علاج الإدمان يتحاشون الحديث عن العودة إلى تعاطى المخدر تحاشيًا منهم للتعرض إلى مفهوم الفشل من قريب أو بعيد .

ومما يدعو إلى التهكم والسخرية ، أن الفكرة الخاطئة – التى تجعل الارتداد إلى المخدر مرادفًا للفشل – هى التى تسهم أكثر من العوامل الأخرى فى زيادة معدلات العودة إلى تعاطى مغيرات الحالة النفسية . ولما كان الناس ينظرون إلى العودة إلى تعاطى المخدر نظرة خجل واستحياء وعار ، ونظرًا أيضًا لأن التقاليد تحرم مسألة معالجة هذا الأمر ، فإن كثيرًا من الناس لا يعرفون الطريق إلى تعرف مواقفهم الإدمانية وسلوكياتهم الإدمانية ، ويتحاشون أيضًا المواقف التى تنطوى على أخطار جسيمة ، وتحديد نذر العودة إلى تعاطى مغيرات الحالة النفسية ، فضلاً عن تحاشيهم أيضًا تعلم مواجهة أى موقف من تلك المواقف والتغلب عليها . وهذه المهارات كلها هى جوهر تجنب العودة إلى تعاطى المخدر أو مغير الحالة النفسية .

وأهم المفاهيم التي يتعين الوقوف عليها حتى يمكن تجنب العودة إلى تعاطى مغير الحالة النفسية هو أن الابتعاد عن المخدر والتخلى عنه ليس مرادفًا لعملية الشفاء . وفي غياب جهود الامتناع الفعلية والنشطة ، تظهر نزعة إلى العودة إلى تعاطى مغير الحالة النفسية . فما الأسباب التي تمنع حدوث ذلك ؟ المدمن عندما يتوقف عن تعاطى المخدر لا يتغير أي شيء في داخله ، يبقى بداخله نفس الانجذاب إلى المادة المخدرة – الرغبة الملحة في تخدير مشاعره عندما تصبح منغصة له .

هذا يعنى أن عملية الشفاء لا تكون ثابتة وبلا حراك . والمدمن في هذه العملية إذا لم يكن يبتعد عن المخدر فإنه لابد أن يكون آخذًا في الاقتراب منه . والأمر هنا يشبه من يقف في مصعد يهبط إلى الدور الأرضى . ومستقل ذلك المصعد لابد أن يهبط إلى الدور الأرضى ، والهبوط في حالة المدمن يعنى العودة إلى التفكير الإدماني والسلوك الإدماني أيضًا أن المدمن يتعين عليه أن يواصل الصعود إلى الأعلى في عكس اتجاه المصعد – أو إن شعت فقل : عكس اتجاه الإدمان – الذي يأخذ صاحبه إلى الحضيض .

والخبر السار الذي يجب أن أسوقه هنا أنه في ظل الجهد الخاص المبذول في تحاشى العودة إلى المخدر ، تتحسن فرص الشفاء من الإدمان – وقف القهر والتمتع بحياة مشبعة – تحسنًا كبيرًا ، ولكن كما هو الحال في كل الأمراض فإن تشخيص المرض لا يعُد كافيًا ، هذا يعنى أن الشخص يتعين عليه أن يحول كل جهده إلى خطوات محددة حتى يتسنى له تحقيق شيء من التحسن ، والسبب في ذلك أن الشفاء عملية إيجابية وليس عملية سلبية ، وسوف نستعرض الكثير من الأدوات اللازمة لتجنب العودة إلى مغير الحالة النفسية والتي ثبت نجاحها مع طائفة كبيرة من المرضى .

### أساطير منسوجة حول العودة إلى مغير الحالة النفسية

اسمحوا لنا أن نوضح هنا بعضا من المعتقدات الخاطئة المتعلقة بالعودة إلى تعاطى المخدر والتي تروج ويزداد معدل ترددها :

# الأسطورة رقم ١: العودة إلى تعاطى الخدر مؤشر من مؤشرات الفشل.

الحقيقة: العودة إلى تعاطى مغير الحالة النفسية ليست مؤشراً على الفشل أو أن الشفاء يغيب، وهذا يعنى ببساطة أن المدمن ارتكب خطأ ما ، خطأ يستطيع

المدمن تعلم تحاشيه بمزيد من الوعى . وحدوث الخطأ الذى يكون من هذا القبيل يمكن مقارنته بالسقوط على الجليد . هذا يعنى أن المدمن إذا ما انزلق مرة ، فهذا لا يعنى أنه سينزلق دومًا ويصبح "مكتوبًا عليه" الزلل والانزلاق في كل الأحوال ؛ هذا يعنى أيضًا أن المدمن ينبغى أن يتخذ المزيد من الاحتياطات وهو على طريق الشفاء .

# الأسطورة رقم ٢: العودة إلى تعاطى الخدر مؤشر على ضعف الحافز

الحقيقة: النزوع إلى العودة إلى تعاطى مغير الحالة النفسية ركن طبيعى من أركان مرض الإدمان ، يضاف إلى ذلك أن من يتوفر لديهم دافع قوى وحقيقى نحو الشفاء يصعب أن يقعوا في مثل هذا الخطأ . الأهم من كل هذا أنه ليس هناك ضمان كامل أن التخلى الكامل عن مغير الحالة النفسية يمكن أن يستمر مدى الحياة لمجرد الدخول في عملية الشفاء .

# الأسطورة رقم ٣: العودة إلى تعاطى مغير الحالة النفسية تبدأ عندما "يكتسب" المدمن "تلك العادة السيئة"

الحقيقة: واقع الأمر أن الارتداد إلى تعاطى مغير الحالة النفسية يبدأ قبل أن يتعاطى المدمن المضدر بوقت طويل ، الارتداد يبدأ عندما "يكدس" المدمن المشاعر غير المريحة ويختزنها ، أو عندما ينكر وجود ظروف ضاغطة في حياته ، أو عندما يعود إلى التفكير القهرى ، أو عندما يتوقف عن اتخاذ الإجراءات التي تمكنه من مواجهة المشكلات ، أو عندما يتوقف عن الحصول على الإسناد والمساعدة ، أو عندما يتعاطى مغيراً آخر من مغيرات الحالة النفسية ، أو عندما يضع نفسه في موقف ينطوى على

خطر كبير ... إلخ ، وعودة المدمن إلى تعاطى مخدره هو الهدف النهائي للارتداد ، ولس البداية .

# الأسطورة رقم ٤: العودة إلى تعاطى الخدر لا يمكن توقعها ، وبالتالى لا يمكن خَاشيها أو جَنبها : هذا يعنى أن العودة إلى الخدر تنزل بالمدمن فجأة .

الحقيقة: نظرًا لأن العودة إلى تعاطى مغير الحالة النفسية تبدأ بالفعل قبل العودة إلى التعاطى ، فإن هناك بعض الدلائل والنذر والاحتمالات التى تمكن المدمن من كسر الدائرة قبل أن ينتهى الأمر به إلى التعاطى من جديد ، والمريض عندما يصاب بمرض الإدمان تضيع سيطرته على التعاطى وتحكمه فيه إذا ما عرض نفسه ثانية المحدر ، والسبب في ذلك أن المدمن يتزايد ابتعاده عن السيطرة تزايدًا كبيرًا ، وتزايد ابتعاد السيطرة عن تعاطى المحدر لا يعنى فقدان المدمن السيطرة تمامًا إذ يظل المدمن مسيطرًا على مسألة وضع أو عدم وضع نفسه في مواقف تزيد من تعرضه للعودة إلى المخدر من جديد — وهذه هي المرحلة التي تبدأ عندها الوقاية من الارتداد .

## الأسطورة رقم ٥ : الارتداد إلى الخدر لا ينطبق إلا على مخدر المدمن المفضل

الحقيقة: تعاطى أى مادة ، أو نشاط ، أو أى شخص يمكن أن يتعاطاه المدمن التخدير مشاعره هو شكل من أشكال الارتداد ، سواء سبق أن حدث أو لم يحدث المدمن مشكلات مع أى مغير من مغيرات الحالة النفسية . ومغيرات الحالة النفسية الأخرى التي من قبيل المال ، والقمار ، والجنس أو المخدرات يمكن أن تستثير في المدمن الرغبات الملحة ، وتقلل من مقاومته لمخدره المفضل ، أو قد تتحول هي نفسها لتصبح أشكالاً جديدة من الإدمان .

الأسطورة رقم ٦ : الارتداد يلغى كل التقدم السابق حدوثه

الإصابة بالارتداد لاتعنى ضياع كل ما سبق من تقدم فى عملية الشفاء. ولو كان المدمن قد تخلى عن المخدر طوال شهرين أو حتى عامين قبل الارتداد ، فذلك يعنى أنه مر بتجربة الشفاء على امتداد عامين . وهذا لا يعنى مطلقًا ضياع هذين الشهرين أو العامين . والارتداد يمكن أن يكون مجرد نكسة مؤقتة يمكن أن تكون ، أولاً وأخيرًا ، مجرد إنذار أو مذكر للمدمن بأنه ما يزال معرضًا للارتداد ومكشوفًا له تمامًا . وإذا ما عاد المدمن على وجه السرعة إلى الدخول فى عملية الشفاء فإنها تتجاوب وتتواصل معه .

# الأسطورة رقم ٧ : إذا لم يكن الارتداد هو نهاية الشفاء ، فمرحباً بالإصابة به .

الحقيقة: إذا لم يتحول الارتداد إلى سبب يدين المدمن به نفسه ، فسوف يكون دومًا مكمنًا للخطر . والارتداد معناه العودة إلى جنون المخدر وانعدام القدرة على التحكم فيه أو السيطرة عليه . وطبيعة الإدمان التقدمية ، هى التى تجعل نتائج الارتداد السلبية أكثر تدميرًا عن الأسباب التى دفعت المدمن ، فى المقام الأول ، إلى الإقلاع عن المخدر والتخلى عنه بعض الناس لا يعودون إلى اقتراف ذلك مطلقًا .

## تسلسل عملية الارتداد

مسئلة انطلاق المدمن بأقصى سرعة نحو الارتداد قبل أن يكتسب تك العادة السيئة بوقت طويل ربما كانت مبعثًا للخوف والفزع ، واكن واقع الأمر أنها مسالة مشجعة ، نظرًا لأنها تهيئ للمدمن الفرصة التي يستطيع من خلالها تعرُّف نذر التحذير والعوامل الداخلة فيها . هذه النذر التحذيرية لا تقتصر على الحالات العاطفية أو البدنية التي من قبيل الاكتئاب والغضب ، والسئم ، والوحدة والإرهاق وإنما هي أيضًا عودة إلى السلوكيات القديمة وأساليب التفكير العتيقة.

واقع الأمر ، أن الشخص الذي يرتد إلى تعاطى المخدر ، يتخذ كثيرًا من القرارات "المتناهية الصغر" ، والتي قد تبدو له غير مترابطة ، قبل أن يعاود اكتساب تلك العادة السيئة بوقت طويل . ومدمن الإنفاق على سبيل المثال ، قد يتخذ قرارًا بأنه لا غضاضة من حصوله على بطاقة ائتمان تحسبًا الطوارئ ليس إلا . ومدمن المشروبات الروحية قد لا يجد غضاضة أيضًا في استئناف الاتصال بشخص ممن كانوا يتعاطون المخدر من قبل .

والمدمن عندما يتخذ قرارًا من تلك القرارات المتناهية الصغريهون من شأن هذا القرار . هذا يعنى أن المدمن لا يأتى على ذكر هذا القرار لأحد من الناس ولا يتحدث عنه أو يتطرق إليه في اجتماعات المساعدة الذاتية أو جلسات العلاج . إنه يتخذ القرار بالفعل ولا شيء غير ذلك . وعند هذه المرحلة يبدأ الإنكار عمله . وينكر أمام نفسه ( وأمام الآخرين ، إذا ما سألوه ) أن تلك الخطوة الصغيرة لها علاقة ، من قريب أو بعيد ، بمسألة الارتداد إلى المضدر . وقد يكون المدمن فاقداً للاتصال بالمشاعر ( ومعتقدات الإدمان ) التي تزكي نيران مثل هذه القرارات .

والخطوات التى من هذا القبيل قد لا تكون سيئة تمامًا . ولكن المدمن إذا لم يعد المحديث عن مثل هذه الخطوات مع شخص آخر ، أيًا كان ، فإن الأمر ينتهى إلى أن يؤدى كل قرار ، من تلك القرارات المتناهية الصغر ، إلى القرار الذى يليه . وفي النهاية ، تتراكم تلك القرارات ، وتتعاظم إغراءات التعاطى بشكل يصعب على المدمن مقاومته أو الوقوف في وجهه .

هذا يعنى أن المدمن يتعين عليه أن ينظر إلى عملية الارتداد إلى تعاطى المخدر من منظور أنها سلسلة من القرارات – التى جرى اتخاذها على مدى أيام ، أو أسابيع ، أو شهور ، أو حتى سنوات – التى تراكمت وساعدت على ذلك الارتداد في عملية الشفاء . وليس من السهل مطلقًا تحديد الموعد الذي يبدأ فيه الارتداد ، ولكن هذه العملية ربما تكون على النحو التالى :

## ١ - تراكم الضغوط

الأحداث والظروف سواء أكانت سلبية أم إيجابية (ضغوط العمل ، منازعات الأزواج ، والزوجات ، والانفصال أو الطلاق ، وتغيير المستقبل العملى ، والمشكلات المالية ، ومشكلات الوالدين ، والمشاعر أو الذكريات الأليمة ، التى تطفو على السطح بسبب انتهاء تأثير المخدر) هي التي تتسبب في تراكم الضغوط .

### ٢- المبالغة العاطفية

يغلب على المدمن رجلاً كان أو امرأة – أن يبالغ فى تلك الأحداث والظروف ، والسبب فى ذلك هو استمرار احتفاظ المدمن بكثير من معتقدات الإدمان التى عرضته للإصابة بالحالات النفسية السلبية فى المقام الأول . والمشاعر التى تتولد عن تلك الحالات النفسية – الخوف من الهجر ، والخوف من عدم الكفاية ، والغضب ، والثورة ، والوحدة – كفيلة بقهر المدمن .

# ٣- الإنكار يبدأ عمله

يتحرق المدمن - رجلاً كان أم امرأة - شوقًا ، كما هو الحال في الإدمان الإيجابي ، إلى غوث أو تخليص ذاته من تلك المشاعر الأليمة . والمدمن إذا لم يكن قد تعلم بعد طريقة الحصول على العون والمساندة من الناس ، قد يبدأ في "الانغلاق عاطفيا" . هذا يعني أن المدمن يخشي الاعتراف بالمشكلات التي يواجهها ، والسبب في ذلك هو تخوف المدمن من ضياع استحسان الآخر له وحبه إياه ، إذا ما كشف ذاته أمامه ، من هنا ، يؤثر المدمن عدم الاعتراف بالمشكلات - بما في ذلك ذاته - ويرفع واجهة "إن كل شيء على ما يرام" .

## ٤- الإخفاق في الحصول على العون والمساندة

المشاعر السلبية ( مثل الارتباك ، الجمع بين النقيضين ، أو التمرد أو أية مشاعر أخرى ) تسبب الضيق والقلق ، وبخاصة إذا كان المدمن يتقنع بصورة إيجابية أمام الآخر ، وهنا يبدأ المدمن في التقليل من حضور الاجتماعات ويوقف الحديث عن ذاته ، وهنا يقدم صمت المدمن أو تغيبه صورة ناقصة وغير دقيقة لذاته أمام الآخر . وهذا يعنى أن المدمن توقف عن طلب العون والمسائدة اللذين يحتاجهما لمواجهة الضغوط من ناحية ومسايرة المشاعر القهرية . وهنا قد تبدأ الرغبات الملحة تستبد بالمدمن .

#### ٥- الكذب الصغير

يبدأ المدمن عند هذه المرحلة ممارسة الكذب "الصغير" على نفسه من ناحية وعلى الآخر من الناحية الأخرى ، إذ يبدأ في انتحال الأعذار لعدم حضور الاجتماعات أو جلسات التشاور والحوار ، أو قد ينتحل الأعذار أيضًا لإقباله على المواقف التي تنطوى على خطر كبير ، والمدمن في هذه المرحلة يحاول إبعاد "البشر عن متابعته" . ونظرًا لأن الأمانة والصدق مطلب أساسي من مطالب الشفاء من الإدمان ، فإن المدمن يكون قد بدأ السير في طريق الارتداد إلى المخدر – ما لم يكن قادرا على وقف ذلك المسير .

#### ٦- العزلة الزائدة

المدمن يود أن يتجنب الناس أكثر وأكثر والسبب في ذلك هو عدم صدقه وعدم أمانته أيضًا . وهنا تتزايد عزلة المدمن . والمدمن عندما يجرى داخله تنشيط المشاعر السلبية مثل الإحساس بالذنب ، والخزى ، والعزلة ، وكذلك الوحدة ، قد يبدأ التفكير في الاتصال بشخص له علاقة بإدمانه ، كأن يكون ذلك الشخص متعاطيًا للمخدر أو تاجرًا من التجار الذين يبيعون المخدر .

## ٧- ازدياد المشكلات سوءا

تتحول المشكلات الرئيسة من سيء إلى أسوأ بسبب تحاشى المدمن لها وتجنبه إياها ، كما تنشأ هنا مشكلات جديدة ، وعلى سبيل المثال ، إذا كان مصدر التوتر ، يتمثل في عدم سداد الفواتير ، وأغفل المدمن طلب المساعدة والعون على مواجهة هذه المشكلة مع دائنيه ، وراح يتحاشى المشكلة ويتجنبها ، فإن الموقف ريما يتفاقم إلى الحد الذي لا تصله عنده خطابات من وكالات تحصيل الديون المستحقة وإنما تصله أيضًا طلبات استحدعاء من المحاكم المثول أمام القضاء .

## ٨- عودة اليأس وخيبة الأمل

يشعر المدمن – رجلاً كان أم امرأة – بعجزه عن فعل أى شىء إزاء هذا الموقف، وهنا يستشعر المدمن من جديد خيبة الأمل وقلة الحيلة التي كان يحسب أنه سيرميها وراء ظهره، وهنا يبدأ الإشفاق على الذات، كما تبدأ أيضًا أفكار المدمن الإيجابية عن "الأوقات السعيدة" الخاصة بمغير الحالة النفسية تتوارد مرارًا على مخيلته، وهنا يكون المدمن قد توقف عن حضور اجتماعات المساعدة الذاتية وجلسات الحوار والتشاور، أو ربما يكون ما يزال يتردد عليها بين الحين والآخر، وهنا تصبح فكرة التعاطى أكثر جاذبية في نظر المدمن كما تصبح مبررة تبريرًا تامًا من وجهة نظره أيضًا.

#### ٩- تخريب الذات

وفيه "يجد" المدمن "نفسه" في مواقف شديدة الخطورة . فهو تعاوده الأفكار عن الحصول على المخدر وعن تعاطيه أيضًا ، ولكنه ما زال يقاوم ويحاول الصمود في وجه هذه الأفكار . وهنا قد يبدأ المدمن في تعاطى مغيرًا آخر من مغيرات الحالة النفسية ، مقنعًا نفسة أن ذلك المغير لا يسبب له أية مشكلة من المشكلات . وعندما تخرج حياة المدمن عن نطاق السيطرة والتحكم ، تتزايد عزلته ويتزايد اغترابه عن منظومة إسناده ومساعدته .

#### ١٠ - التعاطي

الرغبات الملحة ، وكذلك المحرضات التى يعجز المدمن عن مقاومتها هى التى تقود المدمن إلى الحصول على المخدر أو الوصول إليه ، ويبدأ المدمن تعاطى المخدر وهو يقول لنفسه : "هذه المرة فقط" ، وهنا تكتمل سلسلة الارتداد إلى تعاطى المخدر ، برغم أن المدمن يكون لا يزال قادراً على وقف هذه السلسلة وقطعها – إذا ما عرف الطريق إلى ذلك ،

## ١١ - رد القعل الانهزامي

وهنا يبدأ على الفور بعد التعاطى عمل المشاعر السلبية التى من قبيل الفشل ، والعار والخزى ، واليأس ، والإحباط ، وتعزز من دائرة الارتداد إلى تعاطى المخدر أكثر من ذى قبل .

## ١٢ - الارتداد الكامل

عندما يستشعر المدمن الفشل الذريع تبدأ رغبات التعاطى الملحة تستبد به مرارًا وتكاد لا تقاوم . ويصف مدمن ناقه من مدمنى تناول الطعام ذلك الحال فيقول : "بدأت العملية بمجرد قضعة واحدة زائدة ، من الطعام غير المدرج فى الخطة المحددة ، وانتهت العملية باليأس والقنوط عندما أدركت أنى عدت إلى إدمانى القديم من جديد . وعندها . لم أستطع وقف ذلك الارتداد" .

# السيطرة على المخاطر والتحكم فيها : تقليل التعرض

بعض العوامل تزيد من إمكانية التعرض للعودة إلى تعاطى المخدر من جديد ، ومن هذه العوامل على سبيل المثال ، الأحوال البدنية (الإرهاق ، الجوع ، والألم أو المرض ) ، وكذلك المناسبات والظروف المسببة للتوتر (ضغوط العمل ، وكذلك

مشكلات العلاقات والمشكلات الزوجية ، والأزمات المالية ) ، ومن هذه العوامل أيضًا ، الصالات النفسية السلبية ( الغضب ، والعار ، والإحساس بالذنب ، والقلق ، والاكتئاب ) ، وكذلك ، الناس ، والأماكن والأشياء ( المواقف التي إذا ما وضع المدمن فيها يصبح على اتصال بالمخدر )

وسوف نوضح في مرحلة لاحقة من هذا الفصل ، أن الرغبة الملحة تستغرق وقتًا طويلاً إلى أن تتمكن من تغيير حالة المدمن النفسية ؛ كما أن مسألة تعديل المواقف الإدمانية والسلوكيات الإدمانية ، وكلاهما بشائر مشتركة تشير إلى الارتداد إلى المخدر ، يستغرقان وقتًا أطول من الذي تستغرقه الرغبات الملحة . وفي الوقت نفسه ، قد يكون من الحكمة أن يحاول المدمن تجنب التعرض للارتداد بأي شكل من الأشكال التي ذكرناها هنا . والسبب في ذلك ، أن المدمن ما إن يوضع في موقف من مواقف التعرض هذه ، حتى يكون قد أشعل فتيل الارتداد . وأن يحتاج الأمر بعد ذلك سوى القليل جدًا من الوقود ( التفكير الإدماني أو الإنكار ) وبعدها تشتعل نيران الارتداد على الفور .

# الحياة الواقعية : الوقوف البنّاء في وجه المشكلات

قد تنحسر بعد شهرين من امتناع المدمن عن المخدر ، المشكلة الخاصة التى جعلته يعجل بتغيير سلوكياته ( زوجة تهدد بتركه إذا لم يطلب المساندة والعون للخلاص من إدمانه ، على سبيل المثال ) . وفي الوقت نفسه ، قد تتضاءل الإثارة والحماس الذي صاحب بداية عملية الشفاء . وهنا قد يبدو للمدمن أن مشكلاته بدأت تضغط وتلح عليه من جديد : الديون ، العلاقات الضارة ، إنذار بالطرد من المسكن ، التهديد بالطلاق ، أو أية مستكلة من المشكلات الأضرى . ونظراً لأن المدمن يكون بلا تحسنير من هذه الضغوط . فقد يتوهم أنها تقهره وتضغط عليه أكثر من ذي قبل .

والمدمن إذا ما كان يراوده أمل غير واقعى بأن دخوله عملية الشفاء سوف يحل مشكلاته ، فإنه قد يشعر بالإحباط عند هذه المرحلة ، ظنًا منه ، "ما هذا ؟ إننى أبذل قصارى جهدى ، ولكنى لا أزال أواجه كل هذه المشكلات" أو "أهذا هو كل ما أنتظره ؟"

واقع الأمر أن ذلك الذي يدور في ذهن المدمن ، هو عبارة عن أزمة دافعة عامة يطلق عليها مصطلح "الجدار" . وهذه الأزمة مسئلة معتادة تمامًا وطبيعية في عملية الشفاء ، والمدمن إذا ما بقى صريحًا مع نفسه ومع الناس ، فقد تتهيأ له ، بفضل هذه الأزمة ، فرصة أن يقطع على نفسه التزامًا أقوى وأعمق ، يبدأ على أثره تعلم مهارات المواجهة الإيجابية الهامة – الواحدة تلو الأخرى ، وفيما يلى نورد لك بعض هذه المهارات التي ثبت نجاحها مع الآخر :

١- عدم التوارى والاختفاء . أهم جانب فى مسئلة مواجهة المشكلات مواجهة بناءة يتمثل فى مقاومة نزوة الهروب ، وهذا يحتم على المدمن أن ننقل مشكلاته إلى العلن ، وأن يعترف بتلك المشكلات أمام نفسه وأمام أعضاء شبكة إسناده ومعاونته ، الذين يستطيعون معاونته على تصنيف تلك المشكلات وتحديد أبعادها . ويجب أن يعلم المدمن أن الهروب من مواجهة المشكلات يشكل ركنًا رئيسيًا من أركان مرض الإدمان . وليس مطلوبًا من المدمن أو من أى واحد من البشر أن يكون كاملاً ، وإنما المطلوب من المدمن أن يكون صريحًا وأمينًا .

Y وضع مشكلات في إطار منظور محدد . يغلب على المدمنين أن يبالغوا في المشكلات ، والسبب في ذلك أنهم يفسرون تلك المشكلات باعتبارها دليلاً على عدم كفايتهم ويتوقعون لها نتائج فظيعة . تُرى ، ما هو أبشع شيء يمكن أن تسفر عنه تلك المشكلة ؟ هل ستؤكد هذه المشكلة للمدمن أنه شخص عديم القيمة – أم أنها سوف تثبت أنه إنسان ؟ هل سيشنق على أثر تأكيد ذلك ؟ والمدمن عندما يلجأ إلى سيناريو أسوأ الأحوال يستطيع أن يتبين أنه سيبقى على قيد الحياة ، إذا ما حصل على شيء من الإسناد والمساعدة . ولكن المدمن قد لا يبقى على قيد الحياة ، إذا ما سمح بتلك المشكلات أن تؤدى به إلى الإدمان .

٣ – أفصح عن المشكلة . يجب على المدمن أن يتواصل مع أعضاء منظومة إسناده ومعاونته (أعضاء مجموعة الشفاء ، والأصدقاء والأسر التى لا تتعاطى المخدرات) . قد لا تكون لدى أولئك الأفراد الإجابة اللازمة عن كل أسئلتك ومع ذلك فإن إسنادهم غير الانتقادى هو الفارق بين ترك المشكلة تتفاقم وبين القدرة على

مواجهة المشكلة . يضاف إلى ذلك ، أن تغذيتهم الرجعية هى التى تساعد المدمن على تبين إن كانت القرارات التى يتخذها تسير على طريق الارتداد إلى المخدر .

3 - الشفاء أولاً ، أهم ما يجب أن يفعله المدمن عند هذه المرحلة وهو يحل مشكلاته أن يضع شفاءه في المقدمة ، وهذا يعنى أن يقلل المدمن تعرضه للارتداد إلى أقل حد ممكن ، يجب ألا يسمح المدمن بتدخل جهود حل المشكلات في مواعيد واجباته ، أو راحته ، أو اجتماعات الشفاء ، والضروريات الأساسية الأخرى . ولا معنى إطلاقاً أن يخسر المدمن شفاءه بسبب انغماسه في مشكلاته .

٥ - تحمل المسئولية . قد لا يكون المدمن خلق مشكلة بعينها في بادئ الأمر ، ولكن مادامت هذه المشكلة تؤثر في حياته ، فإنها تصبح مشكلته ويتعين عليه أن يحدد أسلوب وطريقة مواجهتها ، ويجب أن يعلم المدمن أن توجيهه اللوم إلى الآخر عن مشكلات المدمن - وتحميل الآخر مسئولية حل هذه المشكلات - يعنى أن المدمن يبدد طاقته ويتخلص منها ، ومعروف أن تحمل المسئولية ليس كمثل تحمل اللوم ، تحمل المسئولية يعنى ببساطة : "أنا لن أتخلى عن ذاتى ، ولكنى سوف أبذل كل ما في وسعى من أجل حل هذه المشكلة" .

١- إلزام الذات بالحل . إذا لم يكن في مقدور المدمن أن يفعل شيئًا في الوقت الراهن ، في اتجاه حل مشكلاته ، فيجب أن يلزم نفسه بحل المشكلة بمجرد أن يسنح الوقت بذلك – على أن يضع مسئلة شفائه في المقام الأول . وعلى سبيل المثال ، في أسوأ الأحوال ، إذا لم يستطع المدمن سداد دينه فلابد أن يلزم نفسه بسداد ذلك الدين طال الزمن أم قصر ، والمدمن عندما يقبل تحمل المسئولية عن مشكلة من المشكلات ويلزم نفسه بحلها ، يجب عليه أن يتحرر من ضغوط هذه المشكلة – ويعرف أنها لن تتفاقم .

٧ - تجزىء المشكلات إلى خطوات صغيرة . المدمن لا يتعين عليه أن يحسب كل شيء في هذه المرحلة ، ولكن المطلوب منه هو تحديد الخطوة الصغيرة التي يستطيع أن يخطوها في الاتجاه الصحيح صوب حل المشكلة : وبوسع المدمن أن يتصل بدائنه تليفونيًا ، وبوسعه أيضًا أن يذهب بصحبة محام إلى اجتماع مع ذلك الدائن ، وبوسعه أيضًا تمديد الاستدعاء - أيًا كان نوعه ، وتركيز المدمن على جزئية صغيرة من أيضًا تمديد الاستدعاء - أيًا كان نوعه ، وتركيز المدمن على جزئية صغيرة من

المشكلة ، بدلاً من التركيز على المشكلة برمتها ، يساعده على تجنب القهر وتحاشى الإحساس به .

٨ - اتخاذ الإجراء أولاً ، ثم التغاضى عن النتيجة ، من بين الأسباب التى تسبب للمدمنين كثيراً من المتاعب أثناء مواجهتهم للمشكلات أنهم يعتقدون أنهم يتحتم عليهم أن يكونوا قادرين على السيطرة على النتائج والتحكم فيها ، والصحيح مع مثل هذا للوقف أن يتخذ المدمن الإجراءات المناسبة ، بغض النظر عن النتائج ، والمطلوب من المدمن أن يفعل ما يقدر عليه فقط ، ولابد أن يفهم المدمن أنه لا يمكن له التحكم فى النتائج أو السيطرة عليها بأى حال من الأحوال .

٩ – استمرار الحصول على الإسناد والمساعدة عندما يستشعر المدمن الإحباط، أو العرلة أو الخوف من مشكلة بعينها ، فالأرجح أن ذلك يعنى ابتعاد المدمن عن مواصلة الاتصال بفريق إسناده ومساعدته . والمدهش أن مداومة ذلك الاتصال يمكن أن يخفف العبء والضغوط على المدمن . وحرى بالمدمن أن يشرك أعضاء ذلك الفريق أيضًا في النجاحات التي حققها أيضًا – هذا يعنى أن اتصالات المدمن بذلك الفريق يجب ألا تقتصر على النكسات فقط .

#### الود والعشرة : تناسى مشاعر الثمول والنشوة

الحالات النفسية السلبية (القلق ، والعار ، والاكتئاب ، والوحدة ، والغضب )
ليست سوى مبشرات عامة بالعودة إلى تعاطى المخدر ، والارتداد إلى تعاطى المخدر ،
يتحول إلى فعل منعكس طبيعى بعد انقضاء سنوات كثيرة يروح المدمن يبحث خلالها
عن علاج سريع لآلامه العاطفية . هذه هى كاثى Cathy مدمنة المشروبات الكحولية التى شفيت من إدمانها ، تؤكد أن المشاعر غير المريحة هى والرغبات الملحة فى الثمول والسكر تحدث على شكل ثنائيات . تقول كاثى : "العملية آلية . فالرغبة الملحة فى تناول الشراب تتسلل إلى المدمن مستهدفة القضاء على المشاعر ومحوها . وأنت لا تفكر ،
أنا أود أن أشرب بقدر ما ينصب تفكيرك على عدم الرغبة فى الإبقاء على تلك المشاعر السلبية .

الدراسات التى أجريت تؤكد على وجود علاقة بين الحالات النفسية السلبية والارتداد إلى تعاطى المخدرات . مدمنو تناول الطعام ، على سبيل المثال ، ثبت أنهم يزداد احتمال ارتدادهم كلما زاد سأمهم ، واكتئابهم ، وغضبهم أو وحدتهم . كما أثبت البحث الذي أجرى على مدمنى القمار أن حوالى ٧٤ في المئة ارتدوا إلى المقامرة عقب إصابتهم بحالة نفسية سلبية . وهنا يتضح لنا أن تعلم مواجهة المشاعر مواجهة فاعلة ومؤثرة أمر حيوى المدمن في تحاشى الارتداد إلى تعاطى المخدر .

والمدمن طوال الأشهر الستة الأولى من عملية الشفاء تزداد حساسيته أكثر من المعتاد الحالات النفسية السلبية ، معروف أن تقلبات الحالة النفسية ، وسرعة الاستثارة والحساسية المفرطة الضغوط ، وكذلك القلق الزائد عن الحد ، والتى تكون في أغلب الأحيان مجرد آثار عالقة ومؤقتة من آثار الإدمان ، معروف أن هذه الآثار العالقة إنما تتتج عن الاضطراب الذي يصيب المرسلات العصبية في مخ المدمن . ونظرًا لأن كل مدمن يكون حصيلة لصدمة نفسية — مثل إساءة الاستعمال ، إدمان الوالدين ، أو الهجر العاطفي ، على سبيل المثال — فإن المشاعر الحادة المتصلة بهذه الخبرات غالبًا ما تطفو على السطح فجأة بعد عدة أسابيع أو أشهر من التوقف عن تعاطى المخدر والتخلى عنه .

زد على ذلك ، أن كثيرًا من المدمنين يتعرضون الحساسية العاطفية المفرطة فى مطلع عملية الشفاء . تشرح بولا Paula ، المدمنه الناقهة من المشروبات الروحية ومدمنة تناول الطعام الأمر فتقول : "أنا لا يمكن أن أسميه " إحساساً " فى البداية ، وإنما الأمر كان يشبه الجفاف الكامل ، كما لو كان الإنسان بلا بشرة . كان "ألمًا مبدئيًا " ، قدرًا كبيرًا من الألم الذى لا يمكن وصفه أو تحديده ، ألم ظل الإنسان يخوض فيه زمنًا طويلًا" .

الغضب ما هو إلا إحساس يتسبب بطريقة سهلة جدًا في إحداث الرغبات الملحة التى تدفع صاحبها إلى الثمول والسُّكر في مطلع عملية الشفاء ، إما على شكل محاولة يائسة التخلص من ذلك الشعور ، أو للانتقام من شخص يشعر المدمن نحوه بالغضب ( "هذا هو حالى الذي أوصلتني إليه" ) . أما فيما يتعلق بالمشاعر الأخرى ، فإن غضب

المدمن لا يتناسب ، فى أغلب الأحيان ، مع الموقف الراهن الذى يستثير مثل هذا الفضب ، والغضب فى مثل هذه الأحوال يكون مشحونًا بالحدة المتخلفة عن كثير من أحداث الماضى عندما ثار الغضب أول مرة . وهنا نجد أن الغضب هو ونزوة الثمول والسكر يحدث بينهما تزاوج بطريقة لا يمكن للمدمن أن يلاحظها . ويمكن لمثل هذا الإحساس أن يبقى تحت مستوى الوعى والإدراك ثم يتحول ، بطريقة آلية ، إلى رغبة ملحة فى المخدر.

الخزى والعار إحساس آخر يصعب على المدمن تحمله في مطلع عملية الشفاء ، نظراً لأنه يوجه ضرباته إلى جوهر وجود الإنسان . والعار ، على العكس من الإحساس بالذنب ، الذي ينبع من اعتقاد مفاده أن الإنسان ارتكب خطأ ما ، ينبع هو أيضًا من معتقد مفاده أن الإنسان شيء خاطئ ، والذي يسكب الزيت على نار الإحساس بالعار هو معتقد الإدمان الذي يقول : "أنا لست على المستوى المطلوب" .

أدوات التعامل مع المشاعر ، ما دامت الحالات النفسية السلبية تزيد من تعرض المدمن إلى العودة إلى مغير الحالة النفسية ، فلا بد أن تكون هناك بعض الأدوات أو الأساليب الخاصة بمواجهة تلك المشاعر والتعامل معها – أو إن شئت فقل : أدوات أو طرق تقلل من حدة تلك المشاعر وبالتالي بطيقها المدمن ويتحملها .

١ - أهلاً بالإحساس ، إذا خطر للمدمن إحساس ، فما عليه إلا أن يزامل ذلك الإحساس ، ويصبح واعيًا له تمامًا ، ويتعمق فيه . ويجب ألا يغيب عن المدمن أنه لن يموت بفعل مثل هذا الإحساس ، كما يتعين على المدمن أيضًا أن يعي أن الشفاء يحدث عندما يستشعر المرء العواطف والانفعالات التي أنكرها زمنًا طويلاً . ويجب عليه أيضًا أن يعرف أنه آمن وفي سلام .

٢ - المحافظة على تنظيم التنفس! إذا راود المدمن شعور سلبى فما عليه إلا أن يأخذ العديد من الأنفاس البطيئة العميقة . وهذا يساعده على "تمركز" ذاته ، ويساعده أيضًا على استرجاع الإحساس بالكرامة والشرف اللذين ينتميان إلى ذاته الحقيقية .

٣ - يجب ألا يغيب عن المدمن أنه ليس مطلوبًا منه اتخاذ أى إجراء بشان
 المشاعر السلبية ، إحساس المدمن بالشعور السلبى لا يحتم عليه فعل أى شىء إزاء

مثل ذلك الإحساس لا في الوقت الحالي ولا مستقبلاً . والسبب في ذلك أن الإحساس ينبغي أن يستشعره المدمن ليس إلا .

3 - بسط اليدين للآخر ، تحدُّث المدمن ، في بداية عملية شفائه ، مع شخص آخر من الأشخاص الذين يساندونه ويعاونونه ، هو الأساس في مواجهة المشاعر السلبية والتعامل معها ، والمدمن عندما يتحدث إلى واحد ممن يساندونه ويعاونونه إنما يعمل على تبديد حدة تلك المشاعر السلبية ويضعها داخل إطار منظور محدد . ويتعين على المدمن أن يعتمد ، بصفة مؤقتة ، على منظومة إسناده باعتبارها مغيره البديل عن مغيرات الحالة النفسية ، وذلك عوضًا عن تعاطى المدمن المخدر طلبًا لإحداث ذلك التغيير .

٥ - ممنوع الحكم على المشاعر . "الإلزام" لا علاقة له بمسألة المشاعر . ولا يمكن
 لنا أن نجزم بصحة المشاعر أو خطئها . وهذه المشاعر يجرى تبريرها بطريقة آلية ،
 نظرًا لأن صاحبها هو الذي يحسها - حتى وإن لم يكن هناك من يشهد بصحتها .

7 - الحدر من الأشرطة السلبية . يجب أن يحدر المدمن تلك الأشرطة السلبية التي تدور في ذهنه وتعمل على تعزيز الحالات النفسية السلبية . هل يحسب المدمن نفسه متبلداً وأحمق ؟ هل يحسب نفسه "غبيا" أو "تافها" ؟ أم أنه يسيء إلى ذاته بغير هذه الطريقة ؟ إن كان الأمر كذلك ، وجب على المدمن أن يعطى نفسه قسطا من الراحة كي يعيد برمجة حاسب الآلي ( الكومبيوتر ) الداخلي . وهنا يتعين على المدمن أن يعيد على ذاته تلك الأشياء التي يمكن أن يقولها الوالد المحب لولده الغاضب الحزين . وإذا ما جرب المدمن هذه الطريقة فسوف يكتشف أنها جديرة باحترامه وتقديره .

٧ - التعلق بالحاضر ، يرتبط كثير من مشاعر المدمن الأليمة ببعض الآلام التى حدثت له فى الماضى أو بمخاوف تراوده عن المستقبل . وهذا هو السبب فى أن المدمن تزيد قدرته على مواجهة تلك المشاعر الأليمة إذا ما استطاع أن يعيد ذاته إلى الحاضر وينأى بها عن الماضى ، والطفل الرضيع يفعل ذلك بطريقة آلية . فالطفل قد يكون يبكى

فى لحظة من حفَّاضة مبتلة ، ثم يبتسم بعد ذلك مباشرة على أثر تغيير الحفاضة . هذا يعنى أن الرضيع لا يتعلق بالماضي ، أو يشغل نفسه بالمستقبل .

٨ - مراعاة الواقع ، معظم المشاعر البشرية السلبية قد لا يكون لها أية علاقة بالواقع المعيش ، والسبب في ذلك ، أن تلك المشاعر تنبع في أغلب الأحيان من مخاوف ، ومعتقدات بدائية وغير منطقية . وعلى سبيل المثال ، هذه هي جيل Gail التي لم تُقبل في وظيفة تقدم لها المئات ، وتسبب لها ذلك في كثير من المعاناة بسبب المشاعر السلبية الأليمة التي تجاوزت حقيقة الموقف . ومن حسن حظ هذه السيدة أنها اكتشفت أنها تجاوزت الواقع ومن ثم استطاعت وقف تلك الحالة النفسية المؤلة .

9- تذكّر المقولة: "وهذا سوف ينتهى أيضًا". المشاعر، شائها شأن الرغبات الملحة، تكون مؤقتة دومًا. وبغض النظر عما تسببه من ضيق وقلق، فهى تزول وتنتهى في الوقت المناسب. والمرء عندما يستشعر شيئًا أو يحسه في الوقت الراهن، لا يعنى أن ذلك الإحساس سيدوم معه إلى الأبد بدءًا من لحظة إحساسه به.

• ١ - التنفيس عن المشاعر ، إذا كان المدمن من أولئك الذين يختزنون المشاعر منذ الطفولة ، فقد يشعر بالخدر في فترة شفائه ، بل إنه قد لا يدرك أو يفهم ذلك الذي يحسمه ، ولذلك قد يجد المدمن الذي من هذا القبيل شيئًا من المفاجأة أثناء عملية الشفاء . هذا هو كارل يحكى لنا فيقول :

"كان الخوف يدير حياتى ، ولم أصبح على اتصال بها إلا منذ عهد قريب جداً . والمؤسف فى الأمر ، أن سلوكى كان سلوكًا خطرًا تحفه مخاطر كثيرة مثل سباق السيارات ، والأنشطة غير المشروعة ؛ والرياضات الخطرة . كنت أنكر الخطر من ناحية وأنكر خوفى أيضًا من ناحية أخرى . من حيث المظهر الخارجى ، كان مظهرى يوحى بئتى است خائفًا ، ولكنى فى داخلى كان الخوف يقتلنى ، وأثناء الشفاء يتحول الخوف إلى خوف من الناس ، أكاد أموت خوفًا من الناس ، أخاف من الاتصال بئى أحد من الناس ، أو حتى مكالمتهم بالهاتف ، أو حتى عندما أود تحديد موعد معهم . لقد ثبت أن الخوف ، هو القوة الدافعة فى حياتى ...

تواصل المدمن مع مشاعره مرة ثانية سيكون على شكل عملية ، وليس مجرد حادث عابر ليس إلا . ويلخص أحد المدمنين الناقهين الموقف فيقول : "إذا كنت مخدرًا طوال حياتك ، فإن إفاقتك تحتاج إلى شيء من الوقت" .

11 - تناول الأمر في هنوه . المدمن لا يتعين عليه أن يستشعر ، في هذه المرحلة ، كل ما اختزنه طوال الأعوام الثلاثين الماضية ، ويفضيل للمدمن في مطلع عملية الشفاء أن يتحاشى المواقف المؤكدة التي تستثير فيه المشاعر الحادة ، نظراً لأن قدراً كبيراً من تلك المشاعر سوف تراود المدمن بطريقة تلقائية . هذه هي لين Lynn ، المدمنة الناقهة حديثاً من المشروبات الروحية ، حاوات الالتحاق بجمعية من جمعيات الأطفال الصغار مدمني المشروبات الروحية ولكنها أدركت أنها يتحتم عليها أن تتراجع عن ذلك الانضمام . تقول لين : "لقد استعر في داخلي قدر كبير من الغضب . كنت أحس تلك المشاعر وكأنها تسرى وتتسابق في دمي - والشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يقمع تلك الأحاسيس والمشاعر هو تعاطى الشراب ". ولكن لين عقدت العزم ، بل وقررت تأجيل كل ذلك ، والتركيز على بقائها صاحية وغير ثملة .

17 - مشاعر الإنسان ملك له ، لوم المدمن الآخر زعمًا أنه "تسبب" له فى تغيير حالته النفسية ، هو من قبيل فكر الإدمان : هذا يعنى أن المدمن يعطى الآخر طاقة ليست من حقه ، "ولكن" قد يتسائل المدمن ، "ألا ينبغى أن يكون الآخر مسئولاً عن تصرفاته ؟" والإجابة هنا بنعم ، ولكن مسئلة الرد على هذه التصرفات يرجع للمدمن وحده ، والمدمن بدلاً من أن يترك الآخر لحال سبيله ، يحاول اكتساب شيء من الحرية بهذه الطريقة الجديدة ؛ إذ يشعر المدمن هنا أن سلوكيات الآخر لا تتلاعب به هنا وهناك .

17 - الإفادة من المشاعر باعتبارها إشارات ، الحالات النفسية السلبية تكون بمثابة إشارات إلى أن شيئًا ما بحاجة إلى شيء من الاهتمام وريما اتخاذ إجراء من الإجراءات ، والحالات النفسية السلبية تبدأ مثل الحمى التى تسبقها الإصابة بالأنفلونزا وتنبه المريض إلى اقتطاع بل وتخصيص جزء من وقته لشفاء ذاته . هذه هي بيفرلي Beverly ، مدمنة تناول الطعام تقول : "عندما أشعر أني لست محبوبة ، وهذا يحدث لي عندما تشتد بي الرغبة في التهام أكبر كمية من الطعام ، أقول لنفسي :

" وهو كذلك ، ما يدور بداخلى يخص الحب ولا يخص الطعام . فما هو الذى يجعلنى أحس هذا الإحساس ؟ ومبلغ علمى أننى عندما أغفل عن ذاتى وأجعلها تغيب عنى تنتابنى أفظع المساعر – وهنا يكون مكمن الخطر بالنسبة لى لأن ذلك يحرضنى ويغرينى بالتهام الطعام" .

14 - التدوين و الكتابة من الوسائل الجيدة التى تعمل على تفريغ المشاعر السلبية من شحنتها . وياليت المدمن يكتب رسالة إلى ذلك الشخص الذى يحس إزاءه بالغضب أو الشخص الذى يحس أنه هجره وتخلى عنه ، ويجب أن تقرر منذ البداية عدم إرسال تلك الرسالة لا بالبريد ولا بأية طريقة أخرى . وعدم إرسال الرسالة يهيئ للمدمن الفرصة التى يستطيع من خلالها تحديد هوية مشاعره وتعرفها تعرفًا تاما، وذلك من منطلق أن المدمن لن يكون مطلوبًا منه التعامل مع التشعبات التى يمكن أن تسفر عنها مثل هذه الرسالة .

الاحتراس من الارتداد إلى المخدر ، عندما يدخل حالة يتعاظم فيها التعرض العاطفى . هذه هى بريارا Barbara ، مدمنة الكوكايين التى بدأت تتماثل الشفاء ، تقول لنا ، إنها بدأت تدرك كلما زارت والديها أنها كانت تصاب بالقلق وبالشك الذاتى ، و "انعدام التركيز" . وحدث أن ارتدت ذات مرة إلى تعاطى المخدر ، بعد أن قامت بواحدة من تلك الزيارات إلى والديها . وبعد أن أعملت عقلها بحثًا عن طريق تحمى بها نفسها فى المستقبل ، توصلت إلى أن عدم زيارتها لوالديها فى الوقت الراهن ، هو من بين الخيارات التى طرحها عليها عقلها . أما الخيار الثانى فكان يتمثل فى اصطحاب أحد أعضاء منظومة إسنادها معها عندما تقوم بزيارة والديها . وهنا لجأت بربارا إلى الخيار الثانى – وهى الخطة التى أصابت معها نجاحًا كبيرًا .

17 - الاحتراس من الإشفاق على الذات ، من الطبيعى أن يقع المدمن فى حالة نفسية سلبية وأن يتمرغ فى وحلها دون طائل ، والمدمن قد يطيل أمد واحدة من تلك الحالات السلبية طمعًا فى الحصول على مردودات ثانوية من قبيل إشفاق

الآخرين عليه ، أو تحاشيًا منه لاتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لحسم تلك الحالة النفسية وإنهائها ، أو أنه قد يط مع في التماس عذر لنفسه بالعودة إلى تعاطى المخدر مرة ثانية . والمدمن إذا ما وعى حالته النفسية السلبية وتعرفها تمامًا يستطيع المضى قدمًا .

۱۷ - مساعدة شخص آخر ، في بعض الأحيان ، قد يتمثل أفضل علاج المشاعر الأليمة في خروج المدمن على ذاته ، وإذ ما وجد المدمن نفسه يجتر مشاعره وهو يراوح في مكانه ، فليحاول الاستعانة بشخص آخر ، والمدمن عندما يستمع بحق إلى مشكلة شخص آخر ، لن يشعر بالقهر أو الضغوط عندما يفكر في مشكلته الخاصة ، والمدمن عندما يحاول مساعدة شخص آخر سيقول له ذلك الذي يود هو أن يسمعه !

۱۸ - تغيير النظرة إلى الألم ، المدمنون ، وكل ثقافتنا بكاملها ، تنظر إلى الألم باعتباره شيئًا ينبغى تحاشيه في كل الأحوال - وبأى شكل من الأشكال ، إلا أن مقاومة الألم هي الأكثر إيلامًا ، وهذا هو الإدمان ، ولعل المدمن يتدبر ذلك الألم الذي سببه له إدمانه ، وفي عملية الشفاء يتعلم المدمن الاحتراز للألم ، والمدمن عندما يواجه الألم ، يدخل في عملية النمو الشخصي التي هي عملية تحرير أولاً وأخيرًا - وهذه كاثي Cathy تشرح لنا ذلك فتقول : "ليس هناك داع للاحتفاظ بالألم في أذهاننا باعتباره شيئًا يمكن تحاشيه أو التخلص منه ، والمدمن يتعلم من عملية الشفاء أنه إذا ما تعرف الألم وأحس به فإنه (الألم) يمكن أن يشكل المدمن تشكيلاً مفيدًا للغاية" .

19 - كافئ ذاتك ، ترضية الذات ومكافئتها هى الكفيلة بتلطيف المشاعر المحارقة ، ويجب على المدمن أن لا ينتظر من يقوم بهذه الترضية نيابة عنه ، ويمكن له أن يأخذ حمامًا ساخنًا ، ويوسعه أيضًا أن يغفو بعض الشيء ؛ أو طلاء أظافرها إن كانت مدمنة – أو أى شيء يجده المدمن مرضيًا لذاته ومصالحًا لها ، والقيام بمثل هذه الأعمال يذكّر المدمن بأن "الطفل في داخله" لم يهجره أحد أو يتخلى عنه ، وترضية المدمن لذاته تختلف عن التورط ، والتورط يعنى ، على سبيل المثال ، التهام صندوق كامل من البسكويت عندما تنتابه نوبة من نوبات إدمانه ، أما الترضية فهي عبارة عن إعداد وجبة لطيفة يتناولها المدمن .

# الناس ، والأماكن ، والأشياء : تحاشى المواقف الشديدة الخطورة

"لا تدخل عرين الأسد إلا إذا كنت من مروّضي الأسود"

- بونى Bonnie ، مدمن مشروبات روحية وديون متعاف

ملاحظة مارك تعنى أن المدمن يجب ألا يعرض نفسه للمواقف الشديدة الخطورة التى في الوقت الذي يكون فيه عاجزًا عن مواجهة الخطر ، والمواقف الشديدة الخطورة التى يغلب أن تواجه المدمن في عملية الشفاء هي تلك المواقف التي يدخل فيها البشر ، أو الأشياء التي سبق أن استثارت في المدمن رغبات ملحة أو سهلت له الحصول أو الوصول إلى مغير الحالة النفسية .

إليك المثال التالى ، عندما كانت جانيس Janis قد أمضت تسعين يومًا تخلت فيها عن الكوكايين وابتعدت عنه ، طلبها فينسنت Vincent عشيقها السابق ، وطلب منها أن ترافقه فى عطلة نهاية الأسبوع يذهبان خلالها إلى فير مونت Vermont ، وينزلان فى نفسس السكن الذى كانا يذهبان إليه معًا عندما كان يثملان ويسكران ، وأكد فينسنت لـ – جانيس أنه لن يقدم لها أى نوع من المخدرات ولن يتعاطى هو نفسه أى شىء منها ، وترددت جانيس وأوشكت على قبول الدعوة ، قائلة لنفسها إنها بحاجة إلى ذلك الجماع وهذا الحب ، وبرغم ذلك ، وفى لحظة استسلامها وامتثالها لعملية الشفاء اتصلت جانيس هاتفيًا بواحد من مجموعة إسنادها ومساعدتها .

وفى النهاية ، كانت لابد أن تعترف جانيس وتقر أمام ذاتها أن ذلك الموقف من المواقف الشديدة الخطورة ، وآثرت عدم انتهاز تلك الفرصة . تُرى ، لماذا استطاعت جانيس أن تخطو تلك الخطوة العاقلة ؟ تشرح جانيس ذلك فتقول : "عند هذا الحد ، استطعت أن أتبين وأفهم أن حكمى وقرارى لم يكونا على المستوى المطلوب فى الماضى . وكان ذلك اعترافًا منى بأنى لم أكن على دراية كاملة بالموضوع" .

تحاشى المواقف الشديدة الخطورة هو بمثابة مجال منع العودة إلى تعاطى مغير الحالة النفسية والتى تتجلى فيه سيطرة المدمن وتحكمه . والمدمن أثناء عملية الشفاء يظل عرضه للإنكار وفكر الإدمان . وليس في وسع المدمن أن يسيطر على مشاعر

الإنكار ومعتقدات الإدمان ، وأفضل ما يفعله المدمن عندما تراوده تلك المشاعر هو أن يراقب تلك المساعر ويتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بمقاطعتها . ولكن إذا ما استطاع الإنكار ومعتقدات الإدمان أن يتسللا إلى المدمن في الوقت الذي تهيئان له سهولة الحصول على المخدر ، فربما سبب له ذلك الكثير من المتاعب .

هذا يعنى أن مدمن المشروبات الروحية عندما يجلس أو يتجول فى أماكن الشراب (البارات) ويتناول ماء الصودا ، سوف يحتم ذلك عليه التردد على تلك الأماكن كلما عاوده الإنكار ومعتقدات الإدمان ، وذلك يعرض المدمن نفسه لاحتمال الارتداد إلى تلك المشروبات ، ولكن إذا ما حرص المدمن على عدم الذهاب إلى الأماكن التي تسهل له الوصول إلى المخدر ، فإن استبداد الإنكار ومعتقدات الإدمان بذلك المدمن لن يكون ذا بال نظرًا لأنه لن يدوم طويلاً .

ومعروف أن وضع المدمن انفسه فى موقف عالى الخطورة عندما يكون متوترًا عاطفيًا أو بدنيًا يزيد من خطر الارتداد ، والسبب فى ذلك أن المدمن يصبح أكثر تعرضًا مع مثل هذين النوعين من التوبر . حدث ذات صباح أن دارت مناقشة حامية بين بروس Bruce ، مدمن الجنس الذى سبقت الإشارة إليه ، وزوجته . وبعد تلك المناقشة مباشرة ، وعندما وصل إلى مكتبه، تلقى مكالمة تليفونية من امرأة تدعى روز Rose ، عاشرها جنسيًا ذات مرة . وما زالت روز تمارس البغاء وبحاجة إلى العمل بعض الوقت .

وعندما استرجع بروس Bruce الموقف وتأمله جيدًا ، وجد أن لقاءه بتلك المرأة سيكون خطرًا عليه وبخاصة في هذه المرحلة من الشفاء ، وبخاصة إذا ما راعينا حالته النفسية التي كان عليها . "سوف يذكرني هذا اللقاء بلقاءتنا الماضية وسوف يحرك في أيضًا رغبات جنسية ملحة . وسيكون ذلك خطرًا حقيقيًا على في المرحلة الراهنة ، نظرًا لأني أستشعر الآن هجر زوجتي لي وابتعادي عنها" .

هذا يعنى أن العوامل العالية الخطورة تراكمية ، ولعلنا نحاول دراسة ذلك الموقف الافتراضى الذى دعيت فيه كارول Carol مدمنة الكوكايين ، وهى فى فترة الشفاء ، الحضور حفل من الحفلات . لو كانت كارول فى تلك الليلة تشعر بعدم الأمان ،

والوحدة ، أو كانت مشاعرها "متدنية" لكانت خطورة الموقف أكثر عما لو كانت تشعر بالأمان "والاطمئنان" . ولنفترض أننا أطلقنا على حالتها النفسية المصطلح عامل الخطر "٢" ، وأعطينا الارتداد عامل الخطر "١٠" . لو حدَّثت كارول أحدًا عن مشاعرها قبل الخروج ، فالأرجح أن ذلك الخطر ينحسر إلى "صفر" أو إلى "١" .

ولكن بفرض أن كارول ذهبت إلى الحفل دون أن تعير حالتها العاطفية شيئًا من الاهتمام . إن حدث ذلك ، فإن تعرضها للارتداد يمكن أن يزيد إلى عامل الخطر "٥" ، والسبب في ذلك أنها (أ) في حالة نفسيه سلبية ، (ب) ليست على اتصال بمجموعة إسنادها ومساعدتها ، و(ج) تخاطر بتعريض نفسها للكوكايين من جديد . ولو حضرت كارول الحفل ، وسمعت الناس يتحدثون عن الكوكايين ، أو تناولت مشروبات روحية ، فإن رغباتها الملحة في الكوكايين يرجح لها أن تنشط وتصل إلى معامل الخطر "٨" أو "٩" . وإذا ما وصلت إلى ذلك المعامل فالأمر ان يتطلب منها سوى خطوة قصيرة جدًا تدخل بعدها إلى دائرة الإدمان من جديد . ويكفيها في مثل هذا الحال ، أن تعرف أن هناك أناسًا يثملون في الغرفة المجاورة ، حتى تسير في الطريق إلى آخره .

ومن أهم الطرق التي تمكن المدمن من تعرف المواقف الشديدة الخطورة والاستعداد لها مقدمًا ، أن يتخيل السيناريوهات المحتملة للعودة . ولو قُدِّر للمدمن أن يرتد إلى تعاطى مغير الحالة النفسية ، فما هى المواقف التي يمكن أن يحدث على إثرها ذلك الارتداد ؟ ولعل المدمن هنا يقوم بوصف وتحديد الطريقة التي يمكن أن تهيئ له مثل هذا الموقف ، والمكان الذي يحتمل أن يكون فيه ، والشيء الذي يمكن أن يكون قائمًا بعمله ، ونوعية المشاعر التي يمكن أن تعتمل داخله . وإذا ما صعب على المدمن تخيل مثل تلك السيناريوهات ، فما عليه إلا أن يستعرض أحداثًا من الماضى ، يوم أن كان راكبًا العربة ثم هوى منها ، على أن يلاحظ عوامل الخطورة الشديدة التي عملت عملها في ذلك الوقت .

وبعد أن يحدد المدمن تلك المواقف المحتملة ، ينتقل بعد ذلك إلى جانب الخيارات المتوفرة له وتساعده على تقليل الخطر إلى أقل حد ممكن . ما خطة عمله ؟ والعناصر الأساسية في مثل هذه الخطة ينبغى أن تتمثل في الابتعاد عن المواقف الشديدة

الخطورة ، وينبغى أن تشتمل تلك الخطة أيضًا على التحدث مع أعضاء فريق إسناده ومساعدته ، وتحديد الطرق التى تخفض معدل تعرض المدمن (الأكل ، النوم ، الاسترخاء ، التدريبات البدنية ، الانضمام إلى مجموعات الشفاء ، أو التقاء صديق من الأصدقاء) .

ومع ذلك ، هناك بعض المواقف الشديدة الخطورة التي لا يمكن تحاشيها أو تحنيها ، ولكن هناك أيضًا طرقًا وأساليب لاجتياز مثل هذه المواقف اجتيازًا ناحدًا ، هذه هي بريدجت Bridget مدمنة تعاطى الطعام والتي يتصتم عليها الإشراف على الأعمال ذات العلاقة بحفلات العشاء برغم أن تلك الحفلات تشكل لها نوعًا من الخطر ، فهي تحصِّن نفسها مسبقًا تحسبًا لمثل هذا الخطر، وهي تستعمل لذلك عدة أدوات ( التي يمكن تكييفها وتطبيقها على حالات الإدمان الأخرى ): وهي (١) تنظم مواعيد وجباتها لتكون قبل حفلة العشاء، وذلك تحسبًا منها للإحساس بالجوع عندما تصل إلى مكان الحفل ( توقع الخطر ، كما تتأكد أيضًا من أنها ليست معرضة بدنيًا للارتداد ) ، (٢) وهي تتصل مسبقًا بالمضيف أو المضيفة كي تعرف منهما الأصناف التي سيجرى تقديمها وتتخذ من الترتبيات ما يكفل وجود طعام أمن لها شخصياً أو أنها قد تحضر طعامها معها ( اتخاذ إجراءات مسبقة ضمانًا للسلامة ) ، (٣) وهي تتصل أيضًا بكفيلها قبل الذهاب إلى الحفل لراجع معها خطتها ( الاتصال بمنظومة الإسناد والمعاونة ) ، وهي أيضًا (٤) تذكِّر نفسها أن بوسعها أن تغادر مكان الحفل إذا ما استشعرت القلق أو عدم الارتياح . -وهذا الشيء مهم جدًا في التعامل مع المواقف الشديدة الخطورة ( تترك لذاتها مخرحًا ) .

وهكذا يتضح هنا أن مفتاح التغلب على المواقف الشديدة الخطورة يكون بتوقع تلك المواقف والاستعداد لها .

## المواقف الإدمانية والألعاب الذهنية التي يتعين مراقبتها

سبق أن أوضحنا أن مجرد تخلى المدمن عن مغير حالته النفسية ليس معناه أن المدمن لم يعد يعمل داخل منظومة الإدمان ؛ وكل ما يعنيه الأمر هنا هو

أن المدمن توقف عن تعاطى مغير الحالة ليس إلا . وسوف تستمر معتقدات الإدمان ، وأفكاره ، وسلوكياته مع المدمن ، وسوف تمارس عليه ضغوطًا لجره إلى تعاطى مغير الحالة النفسية من جديد . وهذه المعتقدات والأفكار والسلوكيات تكون مضاتلة وخبيثة في معظم الأحيان ؛ وهذا يعنى أن المدمن قد لا يلاحظ هذه المعتقدات أو السلوكيات ، وهذه هي طريقة المدمن المعتادة في التفكير وفي التعامل مع العالم المحيط به ، من هنا فهذه الأمور تكون طبيعة تمامًا .

هذه هى مارلين Marilyn ، مدمنة ناقهة من المشروبات الروحية والديون تصف لنا تلك الأفكار والسلوكيات بأنها "هجوم ذهنى سلبى " . هذا يعنى أن المدمن إذا لم يوقف تلك الأهجمات الذهنية قد تصل به فى النهاية إلى حد إدمانى ، هو استئناف تعاطى مغير الحالة النفسية من جديد : "قد لا يخطر ببالك مطلقًا ، أنا أود شرابًا ، أو مخدرًا ، وإنما يخطر ببالك ، لا أحد يهتم بى . قد تشعر بالوحدة ، والعزلة واليأس ، وتجىء الرغبة فى الثمول عقب ذلك مباشرة ".

هذا يعنى أن المدمن عندما يسير في طريق الارتداد إلى مغير الحالة النفسية ، إنما تدور في ذهنه قبل ذلك بعض التسجيلات المعروفة والمحددة ، ونحن نطلق على تلك التسجيلات اسم "الألعاب الذهنية" ، قد يقول المدمن لنفسه : "أنا حالة ميئوس منها ، وريما جاز لي أن أثمل أيضًا " ، أو "أنا لست سيئًا إلى هذا الحد ، ولريما لا أكون مدمنًا " . أو "أنا بوسعى أن أتحكم في ذلك الإدمان" . أو "أنا أستأهل كل ما يحدث لي ! " . واقع الأمر ، أن المدمن عندما يناجى نفسه بهذه الطريقة إنما يدفع ذاته إلى السير في طريق التعاطى من جديد .

وفى حالات الإدمان الحادة والنشطة ، ربما تكون هذه التسجيلات ( الألعاب الذهنية ) قد دفعت المدمن إلى التعاطى بالفعل : بمعنى أن تلك التسجيلات دارت وعملت عملها وأدخلت المدمن دائرة التعاطى من جديد . والمدمن إذا لم يراقب تلك التسجيلات ويوقفها أثناء عملية الشفاء ، فقد يرتد إلى التعاطى من جديد . من هنا يصبح ضروريًا للمدمن أن تكون له "أذن ثالثة" : معنى ذلك ، أنه يتعين عليه أن

يسمع تلك التسجيلات وهى تدور ثم يوقفها ويبطل عملها . وهنا وبدلاً من أن يحدث المدمن رد فعل منعكس هين وليِّن – التحول من الفكر الإدماني إلى الحالة النفسية السلبية ومنها إلى الارتداد إلى تعاطى مغير الحالة النفسية – سيكون هناك كفيل يرعى مصالح المدمن دون أن ينظر أو يلتفت إلى الحلول السريعة . وهنا يكون بوسع ذلك المراقب الخارجي أن يقول المدمن : "مهلاً ، انتظر قليلاً . هذا هو حديث المرض إليك. هذا ليس في صالحي" .

وهذه هى بيفرلى Beverly ، مدمنة تناول الطعام التى أنقصت من وزنها ١٦٨ باوند بفضل برنامج الشفاء ، تؤكد أن اكتساب مهارات المراقبة الذاتية التى من هذا القبيل هى الفارق الكبير بين الشفاء وبين المحاولات التى لا تحصى ولا تعد التى قامت بها أملاً فى التخلص من إدمان تناول الطعام . تقول بيفرلى :

أنا ناجحة في معرفة كل ما يدور . قد أنزلق إلى أساليب سلوكية وإلى أفكار قديمة ، ولكنى أستطيع تبين ذلك الانزلاق وفهمه حق الفهم . أنا لدى القدرة حاليًا على الوقوف على السلوك التلصصى ، ولدى القدرة أيضًا على معرفة انتحالى الأعذار التى تبرر عودتى إلى تناول الطعام ، أو عندما أحاول قرع طبول إشفاقي على ذاتى ، أو كل تلك الاحتمالات "الصغيرة" التي أحاول الاحتيال بها على نفسى . وهنا أستطيع التدخل ، وتحديد تلك الحاجة التي لا تشبع ، أو ذلك الشعور أو الإحساس الذي أحاول الهرب منه وتحاشيه ، ثم أبدأ بعد ذلك مواجهة ذلك الإحساس .

وفى ضوء ما تقوله بيفرلى تستطيع لعبة الذهن التى تدور فى عقل المدمن أن تقول له شيئًا عما يحتاجه بالفعل ، وعلى سبيل المثال ، لو أن التسجيل (لعبة الذهن) الذى يدور فى ذهن المدمن يقول: "أنا من حقى الثمول" ، فالأحرى أن يبلغك أنك تركت التوبر يتراكم إلى أن بدأت تشعر بالحرمان والاحتياج . وقراءة المدمن لهذه الإشارة ، تمكنه من العثور على الطرق الإيجابية الداخلة فى عملية الشفاء والتى يستطيع عن طريقها إشباع احتياجاته . وبذلك يستطيع المدمن إعطاء ولده الإشباع الحقيقى بدلاً من أن يطلق له العنان .

ومن الواضح ، أن المدمن إن أراد لتلك المراقبة الذاتية أن تعمل عملها، ينبغى عليه أن يكون أمينًا مع نفسه ، وهذا ليس بالأمر السهل في بداية الأمر ، نظرًا لأن خداع النفس ، ربما يكون أكثر جوانب مرض الإدمان ختالاً وخباثة ، ومع ذلك ، فهو مهارة يمكن استزراعها ، ونقلاً عن مقامر يتماثل للشفاء من إدمانه ، أن المدمن إذا ما ظل أمينًا مع نفسه "فسوف يكون على الطريق الصحيح" . وقائمة المراقبة الذاتية التي أوردناها ضمن الجدول رقم ه يمكن أن تساعد المدمن على تحديد العوامل شديدة الخطورة بصورة مستمرة .

الخبر السعيد الذى نزقه هنا أن وجود الوعى والمراقبة الذاتية وكذلك الأمانة الذاتية يؤدى إلى وقف تلك السلوكيات الإدمانية هى والألعاب الذهنية . هذا يعنى أن المدمن ما دام واعيًا للأشكال المختلفة التى يتنكر فيها الإدمان من ناحية والحقيقة التى مفادها أنه معرض من الناحية الأخرى ، يسهل عليه ملاحظة سقوطه هو نفسه فى تلك الفخاخ ، وهذا هو اسمها الحقيقى ، ومن ثم يسهل عليه أيضًا وقفها . هذا يعنى أن المدمن يستطيع السير قدمًا على طريق الشفاء ولكن ذلك لن يتسنى له إلا بعد أن يقر ويعترف باستمرار تعرضه والاستمرار أيضًا فى مواجهة ذلك التعرض باستعمال الأدوات التى سبق أن أشرنا إليها .

وسوف نحدد فيما يلى أكثر تلك المواقف شيوعًا نظرًا لأن تلك المواقف والألعاب الذهنية يسهل توقع حدوثها . ومع استمرار قراءة المدمن لهذا الكتاب ، قد يتعرف ذاته ويحكم عليها حكمًا قاسيًا نظرًا لأنها ما زالت تفكر تفكير المدمنين وتسلك سلوكهم . وعلى كل حال ، فإن مثل هذا الحكم قد يكون معاكسًا إذ أنه سيبقى على المدمن داخل دائرة الإدمان ، ومن المسلم به أن السلوك الإدماني هو والألعاب الذهنية لا علاقة لهما بإحساس المدمن بالألم أو برغبته في الشفاء ، وخلاصة القول إن ذلك السلوك الإدماني هو والألعاب الذهنية ليسا سوى عرضين آخرين من أعراض مرض الإدمان .

# جدول رقم ٥ : قائمة المراقبة الذاتية

أ - هل يمر المدمن حاليًا بواحدة من الحالات النفسية السلبية التالية ؟

- الغضب . - الحوف .

- الاكتئاب . - عدم الكفاية . - الاكتئاب . - عدم الكفاية .

- القلق ، العصاب . - المهانة / الحرج .

- الوحدة . - الرفض أو عدم الاستحسان .

- الإحساس بالذنب . - السأم ، والخواء .

- المجل والعار . - أية حالات نفسية سلبية أخرى ....

ب - هل يمر المدمن حاليًا بعامل من العوامل الشديدة الخطورة التالية ؟

- النزوات والرغبات الملحة.

– التعجل ،

الثقة الزائدة عن الحد .

توقع الكثير من ذاته .

توقع الكثير من الآخر .

توجيه اللوم للآخر .

- التحدي .

- اللجوء إلى الدفاع.

- الرغبة في إطلاق العنان لنفسه .

- الإرهاق .

- مشاعر الاستسلام.
- العجز عن التمتع بدون المخدر .
- الإحساس بالحاجة والحرمان والتوتر الزائد عن الحد .
  - الإحساس بالابتهاج ولكن بلا توازن .
- الإحساس بعدم التعرض للارتداد إلى مغير الحالة النفسية .
  - شاك بأنه مدمن بحق.
  - خيالات ( فانتازيا ) عن التحكم في التعاطى .
    - الإحساس بالأسف لنفسه .
      - انتظار العلاج .
    - الإحساس بأنه حالة ميئوس منها
- إضفاء الرومانسية على الأوقات السعيدة التي أمضاها مع المخدر .
  - الإحساس بالثقة الزائدة عن الحد .
    - الإحساس بالحفاوة .
    - الإحساس بالشفاء ،
  - الإحساس بتبرير الثمول والسنُّكر.
  - الإحساس بالمرض بسبب الذكريات الأليمة .
    - أحلام الارتداد إلى المخدر ،
    - التطلع إلى حلول سحرية لمشكلاته .
      - القسوة في نقد الذات .
      - الاعتقاد بأنه لم يعد بعد مدمنًا .

- التخطيط للتخلى عن العلاج أو برنامج الشفاء .
  - التركيز على أخطاء الماضى ،
  - وضع نفسه في مواقف شديدة الخطورة .
    - التصرف النزوى .
    - التركيز على مشكلات الآخر أو شفائه .
- الحضور متأخرًا إلى اجتماعات المساعدة الذاتية وجلسات التشاور.
  - إقحام نفسه في علاقة جديدة بطريقة قهرية .
    - عدم وضع الشفاء في المقام الأول .
      - عدم القيام بالتمرينات البدنية .
        - عدم تناول الطعام المناسب .
  - عدم الحصول على القدر الكافي من النوم .
    - عدم المرح .
  - عدم الاهتمام بالاحتياجات الطبية واحتياجات الأسنان.
    - افتقار حياته إلى النظام.
    - السماح للتوتر بالتراكم .
      - الكذب،
    - الانعزال والانسحاب من أعضاء منظومة المساندة .
      - عدم التحدث عن مشكلاته مع الآخر.
- استعمال مخدرات أخرى ، أو أنشطة ، وأناس آخرين كمغيرات للحالة النفسية .
  - العقلنة ,

- رفض اقتراحات الآخر في عملية الشفاء
- قول ما يحب الناس أن يسمعوه ، ولكنه يحس عكس ذلك في قرارة نفسه
  - محاولة اختصار عملية الشفاء .

واقع الأمر أن المدمن كلما قسى على نفسه قلت قدرته على ملاحظة فخاخ إدمانه وإيقافها . والمدمن إذا ما ظن أن تلك الفخاخ ليست سوى مزيد من البراهين على فشله وعدم جدواه ، سوف لا يسمح لتلك الفخاخ بالعيش فى وعيه – وهذا بدوره سوف يبقى على المدمن حبيسًا فى أنماط غير صحيحة . وشفاء المدمن ليس سوى مراقبة لذاته بشىء من الرحمة والتعاطف ، ثم يقوم بعد ذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة ، وهذا هو ما تؤكد عليه سيندى (Cindy الناقهة من الإدمان المشارك ، ومن إدمان تناول الطعام . تقول سيندى : Cindy بدأت أنظر إلى مرض الإدمان الذى أصابنى – وإلى كل الصور التي يعبر بها عن نفسه ، باعتباره رد فعل رزين على البيئة الرعناء التي نشأت فيها . وأنا لا اعتقد أننى كنت أعمل عملاً سيئًا عندما استعملت الطعام والأشياء الأخرى فى تجنب الألم وتحاشيه وهذه غريزة طبيعية جدًا ، وأنا لم أكن أعرف أية طريقة أخرى فى ذلك الوقت .

أدرك أننى بدأت أنزلق إلى الطرق القديمة والأساليب القديمة ، أحاول النظر إلى ذلك الانزلاق بنفس المنظار . وأنا بدلاً من أن أقول لنفسى : "آه ، انظر إلى ذلك الذى بدأت تفعله من جديد . متى ستتعلم ؟" أقول : "آه ، ربما يكون هناك شىء أنا لا أريد أن أحسبه أو أستشعره لأنه مؤلم ..." ثم أبدأ في تحديد ذلك الشيء . وفي النهاية ، أكتشف أننى كلما زاد تعاطفى مع ذاتى وحنوى عليها ، سهل على وقف مثل هذا الزلل . وهنا أحس أن مسالة الأمانة أصبحت أمرًا سهلاً على ".

#### ترتيبات ، الباب الخلفي ،

المدمنون الذين ساروا في طريق العودة إلى تعاطى مغير الحالة النفسية من جديد ، كانوا يضعون أنفسهم "عن غير قصد" في مواقف شديدة الخطورة . والمدمن

يضع نفسه من خلال سلسلة من القرارات الصغيرة الغامضة التى قد تبدو غير متسلسلة أو غير مترابطة ، فى موقف شديد الخطورة يبدو الارتداد فيه أمراً مبرراً نظراً لتزايد المغريات فى مثل ذلك الموقف . وفجأة يجد المدمن نفسه فى موقف يضمن له لقاء مع المخدر – ولكن بطريقة تبرئه من أشكال المسئولية .

وعلى سبيل المثال ، قد يتلقى مدمن من مدمنى الكوكايين دعوة لحضور حفل هو يعرف حق المعرفة أن شخصًا واحدًا ، في أضعف الأحوال ، يحتمل أن يحضر معه شيئًا من الكوكايين ، والمدمن الذي يضع نفسه في مثل هذا الموقف ، أو يخطط لنفسه بمثل هذه الطريقة ، سوف يقلل بطبيعة الحال ، من شأن الأخطار التي ينطوى عليها مثل هذا التصرف ، ظنًا منه أن ذلك "ليس أمرًا ذا بال" . مدمن الكوكايين هذا ، قد يزعم بعد ذلك أن الحظ السيء هو الذي أوقعه مصادفة في لقاء صديق من الأصدقاء السابقين الذين يتعاطون الكوكايين ، تصادف أن كان يتعاطى الكوكايين في الحفل ، وأنه لم يستطع مقاومة مغريات التعاطى ، وقد يقول أيضًا : أن ارتداده إلى تعاطى المدر عدث فحأة" .

تجهيزات "الباب الخلفى" التى تكون من هذا القبيل ، تشير إلى شخص يمارس الإنكار ممارسة شديدة ، أملاً فى التعاطى ، ولكنه يريد أن ينفى عن نفسه أى شكل من أشكال المسئولية عن العودة إلى التعاطى . مثل هذا المدمن يود الاستمرار فى الظهور بمظهر طيب وأن يلعب دور "ضحية الظروف البريئة".

تقول نساء ناقهات كثيرات: إنهن يملن إلى تعاطى الجنس وعلاقات العشق باعتبار هذين الشيئين مضادين لرغبتهن فى تعاطى المخدر من جديد. تشرح بام Pam ذلك فتقول:

"كنت أتعاطى الرجال كى تستقيم ذاتى . وكان أول شىء عملته عندما تخليت عن الكوكايين وابتعدت عنه هو مصاحبة شاب يتعاطى الكوكايين . كان يخرج ويثمل وأنا بصحبته . كان يدخن الغليون أمامى ، وكان يتعاطى الكوكايين أيضًا عن طريق الشم ! وهنا كنت أقول لنفسى "مادمت لا أتعاطى الكوكايين ، فالأمر على ما يرام" . ولكن ذلك

كان ضربًا من الجنون ! فقد كنت أجالس ذلك الشاب ، وأنا أكاد أموت غضبًا . كان ذلك بمثابة أكبر ترتيب قمت به .

وعندما استسلمت وعدت إلى التعاطى ، ظننت أن الخطأ لم يكن خطئى أنا . لقد أحسست أن ذلك كان رغمًا عنى وخارجًا عن نطاق تحكمى وسيطرتى ، وأنى لم يكن لى يد فيما حدث . وكان ذلك الشاب هو الذى ينبغى أن يلام على ذلك ، وليس أنا ! هذا هو ما كنت أظنه . لقد وصل سمك إنكارى إلى حوالى عشرة أقدام تقريبًا" .

وتمضية ثلاثة أو أربعة أشهر في عملية الشفاء تعد فترة يزداد فيها تماماً احتمال التعرض للارتداد ، كما أن هذه الفترة هي التي يمكن أن يبدأ فيها تخريب الذات . والمدمن طوال هذه الفترة لا يركز على شيء سوى الحفاظ على ابتعاده عن المخدر وتخليه عنه ، وفي هذه الفترة أيضًا تبدأ مشكلات المدمن في الظهور مرة ثانية ، وتكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه المدمن فيها مشكلاته بدون المخدر ، ومنذ زمن طويل . وعلى غير وعي منه ، قد يتحرق المدمن شوقًا إلى العثور على حل لتلك المشكلات . وهنا يبدأ المدمن ، عن غير وعي ، في تخريب عملية الشفاء بدلاً من تحمل المسئولية والمبادرة إلى مشكلاته بنفسه .

ولكن الإحساس بالمتاعب لا يستبدئ تخريب الذات . يضاف إلى ذلك أن مسألة إحساس المدمن الناقه بأن كل شيء على ما يرام ، أمر لا يطيقه أو يتحمله ذلك المدمن من نواح كثيرة . والمدمن عندما يرى الأشياء تترابط ، ويتحسن إحساسه فيما يتعلق بتخليه عن المخدر وابتعاده عنه – الإحساس بالصحة ، وأنه يقف خلف ذاته ، واعتراف الآخر به – تزداد داخله أيضًا الرغبة الملحة في العودة إلى أرض الإدمان التي ألفها وعرفها من قبل ، والسبب الرئيسي في ذلك هو اتخاذ المدمن قرار التغيير

هذه هى بروس Bruce ، مدمنة الجنس ، التى استشعرت ذلك الإحساس تقول : "يبدو الأمر مثل تسلق جبل من الجبال ، وأنا عندما أشعر بالتحسن ، يبدو الأمر لى وكأنى ثملة تمامًا . يبدو الأمر وكأنى لا أستطيع أن أفعل ذلك التحسن ، نظرًا لأنى لم يسبق لى أن فعلته من قبل ، كل ما أريده هو العودة إلى الأسفل ، إلى الحضيض

حتى يتسنى لى الضلاص من ذلك القلق . وهنا يبدو لى الإحساس بالذنب والعار من جديد إحساساً مناسبًا ، وأنا أستشعر ذلك الإحساس مثلما استشعر نفسى تماما" .

مشاعر التبعية الخبيئة يمكن أن تلعب دورًا أيضًا في ترتيبات الباب الخلقى . والمدمن يحاول طوال حياته أن يبدو مستقلاً ، برغم أنه ، كما سبق أن أوضحنا ، تعتمل في داخله مشاعر التبعية الخبيئة القوية ، وقد يكون الترتيب هنا على شكل محاولة يضع المدمن نفسه بمقتضاها في وضع التابع ، ليؤكد من جديد أن شخصًا آخر سوف يتعين عليه القيام برعايته .

وترتيب الباب الخلفى له بعض النُّذر ، منها أن المدمن قد يشرع فى ترك التوتر يتراكم ، وقد تتزايد عزلته بصورة مستمرة نظرًا لانسحابه أو عزوفة عن أعضاء منظومة الإسناد والمعاونة ، والقرارات النزوية المفاجئة نذير آخر من تلك النذر ، والمدمن فى نوبة من نوبات الغضب أو الإحباط ، قد يترك عمله ، أو ينهى علاقة من العلاقات ، أو يبدأ شأنًا من الشئون ، أو يتخلف عن برنامج الشفاء . يضاف إلى ذلك أن تجديد الاتصال بأولئك الذين يجلبون المخدر ، هو أيضًا إشارة إلى أن المدمن يحاول وضع نفسه "عن غير قصد " فى وضع يسمح له بالثمول من جديد .

والمدمن الذى يسير فى طريق تخريب الذات يلجأ إلى الدفاع عندما تجرى مواجهته بهذه النذر المتراكمة الخطيرة ، والسبب فى ذلك هو استمرار المدمن فى إنكاره وإصراره عليه ، والمدمن قد يرفض اهتمام أحد الناس به اهتمامًا صريحًا وواضحًا من منطلق أن ذلك الاهتمام لا مبرر له ، أو أنه نوع من التدخل فى شئونه ، أو نوع من الإزعاج . ومنظومة الإسناد والمعاونة لها دور كبير فى مواجهة عملية تخريب الذات ، يضاف إلى ذلك أن المساعدة غير المشروطة بالتعاون مع المواجهة الهيئة من الأخر يساعدان على اختراق ذلك الإنكار .

# أشكال الإدمان البديلة : المرض نفسه مع اختلاف الأعراض

سبق أن أوضحنا ، أن التخلص من الإدمان يعنى أن يحس المدمن الأحاسيس والمشاعر نفسها التي ظل يخدرها على امتداد سنوات طويلة . يضاف إلى ذلك ، أن

الانجرار إلى نسيان هذه المشاعر يكون قويًا جدًا ، وأشهر أشكال إدمان "الجولة الثانية" شيوعًا هي الطعام (الإكثار من تناول الطعام ، والنحافة ، والتهام الطعام [البوليميا]) ، والإنفاق ، والقمار ، والتدريبات البدنية ، والعمل . وسوف نورد هنا بعض الأمثلة :

هذه هي جاكي Jackie مدمنة الهيروين التي شفيت خلال ثمانية عشر شهرًا أمضتها مع جماعة علاج المرضى المقيمين . واقع الأمر ، أن جاكي أبلت في برنامج الشفاء بلاء حسنًا إلى حد أنها طلب منها أن تشغل عملاً ضمن أعضاء هيئة التدريس وقد أغرقت جاكي نفسها في العمل ، إذ كانت تمضى فيه اثنتي عشرة ساعة كل يوم ، إضافة إلى قيامها بعمل إضافي آخر . وكان زملاؤها من أعضاء هيئة التدريس يتعجبون من طاقتها التي يبدو أنها لا تعرف الحدود ، ظنًا منهم أن جدها هذا إشارة إلى شفائها القوى . والأمر الذي لم يفهمه الجميع - بما فيهم المرشد - أن جاكي كانت ما تزال مدمنة ضالعة في إدمانها . كل ما فعلته جاكي هو التحول من إدمان الهيروين إلى إدمان العمل . وفي بحر عامين بدأت جاكي تحقن نفسها بالهيروين من جديد ، وخسرت عملها ، ثم دخلت من جديد إلى كابوس إدمان الهيروين ، وكان ذلك أمرًا لا فكاك منه بالنسبة لـ - جاكي ؛ وكل ما تغير في الأمر أن جاكي أصبحت مشغولة دوما.

وهذا مثال آخر ، باتى Patti التى استطاعت أن تتوقف عن شرب المسكرات بفضل جمعية المساعدة الذاتية ، ولكنها تحولت إلى إدمان إنقاص الوزن ، وراحت تجوع نفسها ، وتمارس التدريبات البدنية رغمًا عنها . ولما كانت باتى Patti قد ابتعدت عن تناول المشروبات الروحية ، فقدت استبدلت شكلاً من الإدمان بشكل آخر . وباتى Patti عندما تتدبر ما مضى ، تجد أن السبب الرئيسى الذى جعلها تتوقف عن شرب المسكرات هو تأكدها من وجود مغيرات حالة نفسية من نوع آخر يمكنها الاعتماد عليها . ومن سوء الحظ ، أن أمضت باتى Patti عدة سنوات أخرى عانت فيها الكثير قبل أن تصل إلى أسفل السافلين في إدمان النحافة الأمر الذي أوصلها إلى دخول المستشفى طلبًا للعلاج .

وقصة كليف Cliff لا تختلف عن هذه القصص . وهو لم يبدأ الدخول فى تراكم الديون إلا بعد استقامته فى الانضمام إلى جمعية مساعدة مدمنى الكوكايين . ويعلق كليف على ذلك ساخرًا ، بأن كل النقود التى كانت تصل إلى يديه قبل الآن كانت تذهب إلى جيب تاجر المخدرات الذى كان يتعامل معه ، وأنه لم يكن مؤهلاً للحصول على بطاقة ائتمانية . وبعد أن استقام كليف ، وامتنع عن الكوكايين تزايد إدمانه للإنفاق تزايدًا سريعًا إلى حد أن مديونيته وصلت خلال ثلاث سنوات إلى عدة آلاف من الدولارات ، كما ألقى القبض عليه بسبب إصداره شيكات بيون رصيد .

هذه الصور من أشكال إدمان الجولة الثانية هي الأكثر تلصصًا وتسللاً من صور الإدمان المادي الحقيقي : وإدمان الجولة الثانية يلقى قبولاً اجتماعيًا أكثر من الإدمان المادي الحقيقي ، كما يصعب تحديد هذه الأشكال ، ويسهل أيضًا عقلنتها ، ويشق على الناس اكتشافها . وهذا هو ما تقوله باتى عن إدمانها تناول الطعام والتدريبات البدنية : "لم يكن هناك أي أثر لأية حقيقة يمكن أن أستشعره أو أحسه ، يضاف إلى ذلك أنى لم أكن أترنح هنا أو هناك . كان سلوكي بعيدًا عن الصحة وخاطئ ، ولكن أحدًا لم يكن يعرف ذلك الذي يمكن أن يعزى إليه ذلك السلوك" .

من هنا ، يتعين على المدمن إذا كان مبتعدًا عن تعاطى مغير الحالة النفسية ، ووجد نفسه يعمل أكثر من اللازم ؛ أو أنه أصبح مبالغًا في تناول الطعام ، أو في إنفاق المال ، أو مسرفًا في التدريبات البدنية ، أن يتقصى إن كان ذلك السلوك المتصاعد يخدم أو لا يضدم هدفًا محددًا . وهنا يجب على المدمن أن يسائل نفسه : هل هذا السلوك المتصاعد يبعدني عن المشاعر التي من قبيل الخوف ، والوحدة ، وعدم الكفاية ، والقلق ، والغضب ؟ هل يستنفد ذلك السلوك المتصاعد وقته إلى الحد الذي يجعله يتخذ من ذلك عذرًا بعدم المخاطرة بالأنشطة الجديدة ؟ هل يهي الله السلوك المتصاعد لي فرصة ممارسة حاجتي إلى التحكم والسيطرة ؟ هل هذا السلوك المتصاعد محاولة التنظيم يومي ، أو إعطائي فرصة عمل شيء ما ؟ أم أنه هو ؛ في واقع الأمر ، "مرض" الإدمان – ولكنه يعبر عن نفسه بطريقة جديدة هذه المرة ؟

والمدمن عندما يجيب بالإثبات عن أى من هذه الأسئلة ، فذلك يعنى أنه أصبح أمينًا ومخلصًا – وهذه خطوة أولى عظيمة ، والخطوة الثانية بعد ذلك ، هى الاعتراف بذلك الإدمان البديل إلى عضو من أعضاء جماعة إسناده ومساعدته ، والمدمن عندما يجاهر بذلك الاعتراف إلى شخص آخر يعين نفسه على منع الإنكار من اعتراض طريقه وهو يتعامل مع ذلك الإدمان البديل ويواجهه ،

#### الكمال

الناس الذين يقل اعتدادهم بأنفسهم ( ومعظمهم من المدمنين) يقسون فى الحكم على أنفسهم ويحسون عندما يفعلون شيئًا ضرورة أن يكون ذلك الشيء كاملاً متكاملاً – مبالغًا فى تفصيله – وإلا أحسوا بأنهم فشلوا فيما فعلوا . ونحن هنا مرة أخرى أمام تفكير يقوم على أساس من مبدأ هذا أبيض وذاك أسود ، وهذا هو أيضًا تفكير المدمنين : فالمدمن يحس أنه إما أن يكون كاملاً وإلا فلن تكون له قيمة . والمدمن لا يعرف الوسطية ، وهذا معناه أن المدمن لا يفسح الواقع مجالاً في حياته .

وهكذا يتضح لنا ، كما سبق أن أوضحنا ، أن الكمال سمة من السمات التى تجعل الإنسان عرضة للإصابة بمرض الإدمان ، في المقام الأول ، يضاف إلى ذلك ، أن هذه السمة لا تختفي عندما يتوقف المدمن عن تعاطى مغير الحالة النفسية أو يمتنع عنه . زد على ذلك ، أن الكمال ، طوال عملية الشفاء ، يمكن أن يمنع المدمن من الاعتراف بالمشكلات والأخطاء ، مما يجعلها تتفاقم وتغلب المدمن على أمره .

هذا هو كارل Carl ، دخل عملية الشفاء منذ حوالى عامين ، وكان قد مضى عليه عام وهو يعمل فى أحد المكاتب الحكومية ، عندما وقع فى خطأ قانونى . وبدلاً من أن يعترف كارل Carl بخطئه ، أقبل على تغيير بعض السجلات الأخرى ظنًا منه أن ذلك سوف يستر الخطأ الأول . وخاف كارل من الاعتراف بارتكاب الخطأ . وفى النهاية أدين كارل بالتزوير والعبث بالسجلات العامة ، وترتب على ذلك أن طرد من عمله ، بل ودخل السجن أيضًا ، وراح يترنح هنا وهناك على شفا

الارتداد إلى تعاطى مغير الصالة النفسية - والسبب فى كل ذلك هو اعتقاد كارل أن ارتكاب الخطأ يعنى عنده نهاية العالم ، واتضح له أن ذلك كان هو خطأه الحقيقى .

الكمال أيضًا قد يجعل من الصعب على المدمن تنمية شكل من أشكال الرقابة الذاتية ومحاسبة النفس وهذان أمران مهمان في منع ارتداد المدمن إلى تعاطى مغير الحالة النفسية . والمدمن الذي تتلبسه فكرة الكمال هذه لن يعترف بأنه تدور في ذهنه أفكار عن السكر والثمول ، والسبب في ذلك هو اعتقاده انه لابد أن يشفى شفاء تامًا من إدمانه . والمدمن الذي يكون من هذا القبيل ، تسبب له الرغبات الملحة أو انزلاقه إلى التعاطى من جديد ، كراهية شديدة لذاته . وهو يقارن نفسه بالآخرين الذين دخلوا معه عملية الشفاء ، ويرى أنهم بدأوا يتماثلون الشفاء أكثر منه ويخلص من تلك المقارنة إلى أنه أصبح حالة ميئوسًا منها – ويقول لنفسه : "لا طائل من المحاولة ولا فائدة من ورائها ، ولا داعى لها " ثم يستسلم بعد ذلك لرغبة ملحة من رغبات العودة إلى تعاطى مغير الحالة النفسية . من هنا يتضح أن الكمال – أو إن شئت فقل : الكمالية – في عملية الشفاء تسفر في النهاية عن ترتيب من ترتيبات إفشال عملية الشفاء .

والمدمن قبل أن يغير سلوكًا أو سمة غير مرغوب فيها يتعين عليه في البداية أن يقبل ذاته كما هي وبالشكل الذي هي عليه . واقع الأمر ، أن الحال الذي يكون المدمن عليه هو بالضبط ما ينبغي أن يكون عليه ، كي يتعلم ذلك الذي يتعلمه حاليًا عن الحياة . والمعروف أن أحدًا لا يستطيع أن يصل إلى الشفاء الكامل ؛ بل قد يحدث له شيء من الزلل أثناء استعمال المدمن لأدوات برنامج الشفاء . والمقولة التي مفادها : "التقدم لا الكمال" تنطوى على قدر كبير من الحكمة . والشخص الذي يلتزم بهذه المقولة ويطبقها يتقدم كثيرًا على طريق الشفاء - بغض النظر عن الكمال - أكثر من ذلك المدمن الذي يصر على شفاء كامل خال من الزلل والخطأ .

والمدمن عندما يواصل عملية الشفاء ويستمر فيها ينتهى إلى أن تفقد مسالة الكمال هذه جاذبيتها في الوقت المناسب. ونظرًا لأن الكمال غاية يستحيل إدراكها ،

فإن مردوده يكون مضللاً ومخادعًا أيضًا . وهنا يتضبح أن استسلام المدمن لواقعه المحقيقي ( بنقائصه وكل عيوبه ) يعود عليه بالمزيد من الفوائد .

#### الانعزال

الانعزال مؤشر سابق من مؤشرات الارتداد إلى مغير الحالة النفسية . وقد سبق أن أوضحنا أن المدمنين يميلون إلى الانعزال وهم ينعزلون عندما يحسون أنهم على ما يرام ( "أنا لا أريد أحداً الآن") ؛ وعندما يحسون أنهم ليسوا على ما يرام ( "لا أحد يود أن يستمع إلى مشكلاتى") . والمدمن يجد راحة أكبر في العزلة بدلاً من مواجهة التحديات التي تترتب على الاتصال بالآخر . وهنا يستشعر المدمن الارتياح والألفة في الوحدة الحتمية التي تنتج عن تلك العزلة ، ويجد فيها عذراً مناسبًا يمكن أن يلتمسه لنفسه عندما يرتد إلى تعاطى مغير الحالة النفسية .

صحيح أن من الصعب إيقاف ذلك السلوك الإدماني ، ولكن ذلك الإيقاف يمكن أن يتحقق بشكل أو بآخر . وهنا يجب ألا يغيب عن ذهن المدمن أنه عندما تنزل به حالة نفسية سلبية ويقف دون أن يفعل أي شيء إزاءها ، فذلك يعنى أنه يعزل نفسه . يضاف إلى ذلك ، أن المدمن عندما يأتي أشياء لا يود أن يعلمها أفراد منظومة إسناده ومساعدته ، فذلك يعنى أنه يعزل نفسه أيضا . وإذا ما وضع المدمن نصب عينيه أن العزلة إنما هي نذير من نذر الارتداد إلى تعاطى مغير الحالة النفسية ، فالأرجح له ، عندما يدرك أنه يدخل نفسه فيها ، أن يواجهها ويتعامل معها بأن يحضر اجتماعاً من اجتماعات الشفاء ، أو يطلب أحد أعضاء منظومة إسناده ومساعدته ، أو يرسم خطة اجتماعية مع شخص سليم غير مدمن ، أو يلزم نفسه بحضور جلسات الشفار والنصح .

والمدمن عندما ينعزل ، بطبيعة الحال ، فلن يمد يده إلى الآخر أو يتصل به . ولكن التجارب والخبرات تثبت أن المدمن إذا ما أراد تجنب الارتداد إلى مغير الحالة النفسية ، فإن مد اليد إلى الآخر تصبح بمثابة الدواء الضرورى في وصفة الشفاء ، والخبر الطيب الذي يمكن أن نسوقه إلى المدمن هنا هو أنه عندما يخطو هذه الخطوة ويوقف

ميله إلى الانعزال ، سوف يتحسن إحساسه ويشعر بالسعادة والفرح لأنه فعل ذلك وأقدم عليه . وهذا يعنى أن المدمن يتعين عليه السير على هدى مما تعلمه عن الإدمان وعن الشفاء - بدلاً من السير على هواه .

### الاختصار

جرت العادة أن يبدأ الاختصار صغيراً: من ذلك مثلاً ، ذهاب المدمن متأخراً إلى الاجتماعات وجلسات التشاور والنصح ، ومغادرة المدمن عمله قبل الموعد المحدد ، وهن المشاركة عن ذى قبل ، وعدم اهتمام المدمن بطلب أفراد منظومة إسناده ومساعدته على الهاتف كلما طرأت له مشكلة جديدة . في البداية ، قد تبدو أية جزئية من تلك الجزئيات ، فالأرجح الجزئيات غير ذات بال ، وإذا ما واجه أحد المدمن بجزئية من تلك الجزئيات ، فالأرجح له أن يعد تلك المواجهة اتهاماً بلا مبرر .

والمعروف أن الاختصار ، شأنه شأن الإدمان ، يكون تقدميًا ومضطردًا . والاختصار يبدأ صغيرًا ، ولكنه إذا لم يوقف ، يؤدى إلى انهيار برنامج الشفاء برمته . ويسفر الاختصار في النهاية عن التغاضي عن الاجتماعات التي كان المدمن يعدها أمرًا ضروريًا ، كما يرفض المدمن أيضًا ضرورة الامتناع الكامل عن تعاطى مغير الحالة النفسية ، من منطلق أن ذلك الابتعاد لا ينطبق عليه ، ويروح يأسف على الوقت والطاقة اللذين أنفقهما في عملية الشفاء ، وفجأة يطلع المدمن على نفسه بمواعيد متناقضة تحول بينه وبين حضور اجتماعات المساعدة الذاتية ، وجلسات النصح والتشاور ، ومع مكونات الشفاء الأخرى – هذه التناقضات يستطيع المدمن حلها إذا ما أراد ذلك .

هذا هو جو Joe ، مدمن الكحول والأمفيتامينات ، بعد أن أمضى عدة سنوات فى الابتعاد عن مغير الحالة النفسية والتخلى عنه ، راح يختصر عملية شفائه . ولما كان جو ، واحدًا من سائقى سيارات النقل التى تسافر إلى أماكن بعيدة وتقطع مسافات طويلة ، أصبح لا يواظب على حضور اجتماعات المساعدة الذاتية ، والسبب فى ذلك ، من وجهة نظره هو ، أن مواعيد تلك الاجتماعات لا تناسب مواعيد عمله . يضاف

إلى ذلك أنه قلل من اتصاله بأفراد منظومة إسناده ومساعدته . وبصورة متدرجة ، انزلق جو Joe إلى ما يسميه "السكر الجاف" أو إن شئت فقل : "الثمول الجاف" . هذا يعنى أن جو لم يكن يتعاطى المشروبات الروحية أو الأمفيتامينات ، ولكن مواقفه لم تكن رزينة أو واعية . وأكثر من ذلك ، أن جو بدأ يتحول إلى الضلال ، الخداع ، والأنانية ، والمباهاة — أو إن شئت الأشياء التي كان عليها يوم أن كان يتعاطى تلك المشروبات الروحية . وقد اتضح ذلك له تمامًا في اليوم الذي أضرم فيه النار في محرك سيارته حتى يتسنى له الحصول على أجر عن الوقت المستقطع على الطريق . يقول جو :

"كنت ، فى ذلك الوقت ، قد اعتدت النظر إلى سلوكى بهذه الطريقة وعلى هذه الشاكلة . كنت أنظر إلى نفسى مع توالى الأيام ثم أقول لها : 'لا بد أن يكون هنا شراب فى مكان ما . أنا لا أعرف مكانه أو زمانه ، ولكن كل ما أعرفه أنه لا بد أن يكون هنا شراب . كنت أعيش عيشة الثمل أو المخمور" ، وفى النهاية تحصل على الشراب . وجو يعزو سكره الجاف هذا إلى اختصاره عملية الشفاء . "توقفت عن حضور اجتماعات المساعدة الذاتية ، وهنا رفع الجزء الذهنى من مرضى رأسه من جديد . والأمر غاية فى البساطة كما ترى " .

### الامتثال الظاهري

قد يبدو المدمن اطيفًا . ومتعاونًا وممتثلاً ظاهريًا ، ومتقبلاً النصح والإرشاد الذى يأتيه من مرشده ومن الآخر . غير أنه يقول ولا يفعل عندما يتعلق الأمر برسم أسلوب حياته طويل الأجل ، وإحداث التغيرات اللازمة الدخول في عملية الشفاء المستدام . وفي الباطن ، يغفل المدمن ويتجاهل كل ما يقوله الآخر ، ويفشل في الأخذ بمقترحاته ونصائحه ، ويروح يخطط في هدوء المستمرار في فعل الأشياء بطريقته الخاصة .

وفى أغلب الأحيان ، يكون المدمن فى مطلع عملية الشفاء هو الذى يزعم فى عناد وإصرار أنه لم يعد يرغب بعد فى تعاطى المخدر ، وأنه لن يواجه أية مشكلة عندما يتوقف عن الاتصال بالناس ، أو الأماكن ، أو الأشياء ذات العلاقة بالمخدر ؛ وهو أيضًا

الذى يزعم أنه لن ينزلق مطلقًا إلى تعاطى المخدر مرة أخرى - أو إن شئت فقل: إنه يمتثل امتثالاً ظاهريًا فقط. وقد لا يود المدمن الاعتراف بمشاعر التناقض الحقيقية فى دلخله والسبب فى ذلك أنه يود أن يسترضى الآخر (الزوجة ، المعالج ، وأفراد المساعدة الذاتية) أو إبعادهم عن ملاحقته وتتبعه . من هنا ، فهو يترك لديهم انطباعًا بتحمسه الشديد ، ثم يفعل ذلك الذى يريده هو .

ومشكلة هذا النوع من السلوك ، أن المدمن إذا لم يعترف بتحفظاته وتناقضه ، يزداد تمامًا احتمال "ارتداد كيده إلى نصره" – أو إن شئت فقل : تصوله التام عن ( الارتداد ) الإيجابي إلى الارتداد السلبي تمامًا . ومن الأهمية بمكان أن يسمح المدمن لذاته الحقيقية – المقاومة ، التناقص ، بل وكل شيء – أن تعبر عن نفسها . وبهذه الطريقة وحدها يمكن تجاوز تلك السلوكيات الإدمانية المعتادة وتجنب خطرها على عملية الشفاء .

# التوبيخ الأبيض

يحدث في بعض الأحيان أن يتمكن المدمن من الابتعاد عن مغير الحالة النفسية فترة طويلة دون إحداث تغيرات كبيرة في أسلوب حياته أو مواقفه . وهذا هو ما يطلق عليه "التوبيخ الأبيض" ، الذي سبق أن شرحناه وأوضحناه . وفي ضوء هذا المصطلح فإن الأمر ينطوي على كثير من التوبر . وامتناع المدمن عن المخدر ، مع مثل هذه الحال ، يعتمد على التصميم الشديد الذي يتطلب التحوط المستمر للرغبات الملحة ومقاومتها .

وفى علاج مدمنى المشروبات الروحية يقال عن مثل هذا المريض: إنه مريض جاف ولكنه ليس ثملاً ، والسبب فى ذلك أنه برغم عدم التعاطى إلا أنه ربما يكون يتعاطى . فمواقفه وسلوكياته وكذلك تناوله للأشياء ما تزال هى سلوكيات ومواقف المتعاطى الإيجابى . والمدمن مع مثل هذا الحال ، يحاول التحايل على الإدمان والتفوق عليه باستعمال قوة الإرادة .

وإصرار المدمن على الابتعاد عن مغير الحالة النفسية بهذه القوة ، في محاولة منه أن يفعل ذلك وحده وبدون تدخل من أحد ، يخلق منه رجلاً عصبيا، وحزينا يتحتم عليه تجنب الكثير من المواقف ( تجنب القلق والمشاعر الأخرى غير المريحة ) ، وتنتهى حياة مثل هذا الشخص إلى أن يصبح مثيراً تماماً للسام والملل . وعند هذا الحد تصبح المسائلة مسائلة وقت ليس إلا ، قبل أن يستشعر من جديد أحقيته في العودة إلى الثمول والسنكر من جديد ، والسبب في ذلك ، أن مثل هذا الشخص لم يكن قد اكتسب المزيد من إيجابيات عملية الشفاء حتى يتمكن من موازنة التوتر الذي يشكله الابتعاد عن مغير الحالة النفسية والتخلي عنه .

## موقف داشفنی،

"عندما التحقت ببرنامج العلاج أول مرة ، كان موقفى ، أنا راض وموافق ، وأنا هنا طلبًا للشفاء السريع ! اربطنى إلى أحد الكراسى ، افعل بى كل ما هو مطلوب ، ولكن أبعدنى عن السُّكر والثمول" .

### - جيف Jeff ، مدمن ناقه من مدمني الكوكايين

إذا كان المدمن يرى ، من منظور معتقدات الإدمان ، أن الناس لديهم القوة التى يفتقر هو إليها ، فالأحرى أن ينطبق ذلك التفكير الخرافى أيضًا على عملية شفاء المدمن . وهذه اللعبة الذهنية تقوم على أن المدمن يظن أنه إذا ما قدم نفسه إلى طبيب بعينه أو إلى مرشد وناصح بعينه أو إذا ما التحق ببرنامج بعينه فسوف يشفيه ذلك على وجه السرعة . وأولئك المدمنون الذين يعرضون أنفسهم على الاختصاصين طلبًا للعون والمساعدة هم الذين يميلون إلى عقلية "أشفنى" بصفة خاصة . وهم يعتقدون أنهم يدفعون ثمن خدمة من الخدمات وينتظرون من الاختصاصى أن يقدمها لهم .

واقع الأمر ، أن هذا الموقف يكون لا إراديًا في المعتاد ، أو إن شئت فقل : إنه ليس شيئًا يقوله المدمن وهو يدخل من باب عملية الشفاء . والأرجح أن ذلك الموقف . يجرى التعبير عنه من خلال سلوكيات المدمن ، وغالبًا ما يظهر ذلك في موقف المدمن

السلبى من عملية الشفاء . معنى ذلك ، أن المدمن يتوقع من الاختصاصى أن يجرى الشفاء عليه مثلما يجرى الطبيب عملية جراحية لمريض . ولكن الشفاء من الإدمان يتطلب تغييرات داخلية في الموقف ، وفي القيم ، وفي الأولويات – علاج الإدمان يتطلب بعض الأشياء التي يقوم بها المدمن نفسه . من هنا يجيء الشفاء من الإدمان عن نهاية طريق العلاج السريع؛ هذا يعنى أيضًا أن عسلاج الإدمان لا يعرف ما يسمى بالحلول السريعة .

المدمنون الذين تكون لهم مثل هذه العقلية ربما يكونون قد أساء (تمامًا) تفسير المقصود بمفهوم مرض الإدمان ، هذا يعنى أنهم عندما تعلموا أنهم بلا حول أو قوة أمام الإدمان ، أخذوا ذلك على أنه ينسحب أيضًا على كونهم بلا حول أو طول أمام الأمور الأخرى .

ونظرًا لأن المدمن يؤمن فى أعماقه أن شفاءه ان يتطلب جهدًا فهو ، عندما ينتظر الشفاء ، لا يقدم على القيام بالأعمال الإيجابية التى من قبيل قطع علاقته ببائع المخدرات وبالمتعاطين ، والتخلص مما لديه من المخدر ، وما إلى ذلك من الأعمال الإيجابية الأخرى . وعندما يواجه صاحب هذه العقلية فرصة من فرص التعاطى التى لا مفر منها يحس بأنه أصبح ضحية ويسائل نفسه : "ما الذى كان بوسعى أن أفعله ؟ لقد عزمته على العشاء ولكن بعد تناول العشاء قرب الكوكايين منى ووضعه تحت أنفى مباشرة" . وهنا يلقى المدمن باللوم على مرشده وناصحه ، كلما زلت قدماه واتجهتا به نحو المخدر: " لو كان ذلك المرشد يقوم بعمله على ما يرام ، لما حدث ذلك لى مطلقًا " .

واقع الأمر أن عملية الشفاء من الإدمان تشبه اصطحاب خيمة صغيرة إلى أعالى جبل من الجبال: هذا يعنى أن المرشدين والرعاة ، المساعدين الآخرين وكذلك هم مجرد موجّهين ، ولكن المدمن هو الذي يتعين عليه إكمال المسيرة . وبغض النظر عن المرشد وعن مهارته ، فالمدمن إذا لم يبدأ في تحريك قدميه الواحدة إثر الأخرى ، سيظل واقفًا يراوح في مكانه .

# لماذا أنا ؟ : فخ الإشفاق على الذات

هذا هو جوئيل Joel ، الذي مضى عليه ثلاثة أشهر في عملية الشفاء ، يود أن يتوقف بعدها عن الكفاح ويعود إلى التعاطى من جديد يحكى لنا عن تلك الأفكار التي أذاقته المر ، يقول جوئيل : "أحس شيئًا في داخلي يقول لي في بعض الأحيان : "لماذا أنا ؟' لقد وجهت إلى ضربة شديدة ، لقد أغمضت أمي عينيها عني ، وغيري من الناس بتعاطون المخدر بكل سهولة" .

المدمن الذى يغلب عليه الإشفاق على نفسه ينظر إلى حياته نظرة سلبية ، ولا يركز إلا على المشكلات المتبقية لديه ويغيب عنه ، أو إن شئت فقل : يغفل أو يقلل من قيمة التقدم الذى أحرزه على طريق الشفاء من إدمانه . مثل هذا المدمن قد يكون دائم الشكوى ومع ذلك يرفض كل النصائح التى يمكن أن تخرجه من كل هذا البؤس . ومن بين السمات الأخرى لهذا النوع من المدمنين أنهم يلقون باللوم على الآخر عن المشكلات التى يواجهونها ، مع التركيز على عيوب الآخر ونقائصه ، على حين يتعامون عن عيوبهم ، ويتشبثون باقتناع مفاده أن الحياة لا معنى لها والشفاء لا طائل من ورائه .

المدمنون الذين يعيشون هذه الطريقة الهادمة للذات ، والرافضة للمساعدة ، والدائمة الشكوى غالبًا ما ينتهى بهم المطاف إلى الاغتراب عن غالبية أعضاء المنظومات التى تساندهم وتساعدهم . وبعد ذلك ، وعندما يتركون لحال سبيلهم يحسون أنهم بلا راع ، وهذا بحد ذاته يعط يهم مبررًا للعودة إلى تعاطى المخدر والإدمان من جديد .

وأفضل علاج للإشفاق على الذات هو أن يحذره المدمن نفسه ويتحسب له . وهنا يتعين على المدمن أن يستمع إلى تسجيلات الإشفاق على الذات باعتبارها جزءًا من مرض الإدمان الذى يهدم الذات ، ولكن يجب عليه أن يتقبل تلك التسجيلات ويسلِّم بها في ذاته . يضاف إلى ذلك ، أن الإشفاق على الذات ليس أمرًا يدعو إلى العار أو الفجل ، وهو لا يعدو أن يكون مجرد عرض آخر من أعراض الإدمان التي تبدأ في الظهور إلى العلن ، وبالرغم من كل ذلك ، يتعين على المدمن أن يتوقع ظهور المزيد من مواقف الإدمان : وهذا يعنى ، أنه إذا لم تظهر تلك المواقف ، فذلك يعنى أيضًا

أن المريض ربما لا يكون مدمنًا! زد على ذلك أن التزام المدمن السرية فيما يتعلق بمواقفه الإدمانية أكثر خطورة من المواقف نفسها . وكل ما يتعين على المدمن عمله في هذه المرحلة ، هو إخراج كل هذه المواقف إلى العلن ، وينبغى أن يكون ذلك الإخراج عندما تبدأ تلك المواقف في التغيير وليس قبل ذلك الموعد .

## رأنا فريد،: المباهاة في الشفاء

يتمثل الجانب الضعيف ، كما سبق أن أوضحنا ، في تدنى اعتداد المدمن – رجلاً كان أم امرأة – بنفسه وفي ميله إلى الاعتقاد بأنه فريد ، ولا مثيل له ، ومختلف عن الآخرين . والمدمن الذي تكون فيه هذه السمات أو تلك السلوكيات يقارن نفسه ، في معظم الأحيان ، بالمدمنين الآخرين ويجد أنهم "أشد منه سوءًا" .

وعندما يخلص المدمن من ذلك إلى أنه مختلف عن المدمنين الآخرين يخيل إليه إنه ليس بحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات المبالغ فيها التى يسير فى دهاليزها أولئك المدمنون ويخادع نفسه "بأنهم" قد يتحتم عليهم الانضمام إلى جمعيات المساعدة الذاتية ، أو أخذ العلاج المطلوب ، أما هو فلا يتحتم عليه كل ذلك . وقد يتعين "عليهم" [ المدمنون الآخرون ] أن يتصل بعضهم ببعض طلبًا للعون والمساعدة ، أما هو فلا يتحتم عليه ذلك . وقد يظن المدمن أنه أكثر ذكاء ، ورقيًا وتقدمًا من أولئك المدمنين الآخرين .

وخداع النفس الذي ينطوى عليه هذا السلوك قد يستحوذ على ذهن المدمن. هذا هو جوبئيل Joel ، الذي أمضى عشرين عامًا كان يتعاطى خلالها الهيروين والمشروبات الروحية ، ينظر من حوله وهو يحضر أول اجتماع له في جمعية مساعدة مدمنى المخدرات ، ويناجى نفسه قائلاً : "يا إلهي ، ها أنذا هنا بين مجموعة من المدمنين !" هذا يوضح أن جوبئيل لم يكن يصدق أنه واحد منهم على الإطلاق .

والمدمن وهو يواجه هذه اللعبة الذهنية ، ينبغى ألا يغيب عنه أن المسألة لا تتعلق على المحدر التى تعاطى فيها المدمن المخدر ، وعدد المرات التى تعاطى فيها المدمن المخدر ، وإنما هى تتعلق أولاً وأخيراً بالهدف الذى تعاطى المدمن المخدر من أجله ، وإدمان المدمن له علاقة كبيرة جداً بنظرة ذلك المدمن إلى الحياة ، وإلى الطريقة التى يواجه بها الأحاسيس والمشكلات ، والحقائق الأخرى ، أكثر من علاقته بمادة الإدمان أو النشاط الإدمانى ذاته .

# يستحيل أن يحدث ذلك معى : الثقة الزائدة عن الحد بالنفس

ذات مساء كان باتريك Patrick ، الذي أمضى خمسة أشهر من عملية شفائه من النيكوتين ، والذي طلق زوجته مؤخرًا ، على موعد غرامى مع امرأة جميلة – كانت من المدخنات . وبعد أن أمضيا أمسية جميلة في العشاء والرقص ، توقفا في حقل كبير راحا يسرحان فيه بفكرهما ، وهنا أشعلت المرأة سيجارة . وتملكت الرغبة الملحة باتريك . وراح الرجل يناجى نفسه قائلاً : "لقد أمضينا معًا وقتًا طيبًا ، شعرت خلاله بالرضا إلى حد أن ساءلت نفسى : 'كيف يمكن لسيجارة واحدة أن تضايقنى ؟' "وهنا طلب باتريك سيجارة من تلك المرأة الجميلة – وعندما شرع في العودة إلى منزله في ساعة متأخرة من تلك الميلة ، كان قد أتى على نصف علبة السجائر .

الثقة الزائدة عن الحد بالنفس التي من هذا القبيل تجعل المدمن ينسى استمرار تعرضه للعودة إلى تعاطى المخدر . وهذه الثقة الزائدة عن الحد تكون مصحوبة ، فى معظم الأحيان ، بضعف ملاحظة الذات ومراقبتها . ويتضح فجأة ، أن المدمن يروح يدخن سيجارة ، أو يشم الكوكايين فى دورة المياه أثناء حضوره حفلاً من الحفلات ، أو قد يتعاطى أى شىء آخر يعده مخدره المفضل لتعود ريمة إلى عادتها القديمة . والثقة المفرطة بالنفس هى التى تجعل بعض المدمنين يعرضون أنفسهم لمواقف الخطر ، أو المواقف شديدة الخطورة ، التى يمكن أن تنتهى بهم إلى الارتداد إلى تعاطى المخدرات من جديد .

ويتعين على المدمنين كلهم تحاشى كل ما يذكرهم بالإدمان - الناس ، والمكان ، والأشياء - وله علاقة به منذ ما لا يقل عن عام تقريبًا ، بل منذ فترة أطول من ذلك بكثير ، وذلك إلى أن تتغير مواقفهم الداخلية تغييرًا كبيرًا يصبحون معه أقل تعرضًا وانكشافًا لمرض الإدمان . والمشكلة هنا تتمثل في أن المدمنين يظنون في المرحلة الأولى من الشفاء أنهم قد حققوا المناعة المطلوبة وأنهم لم يعودوا معرضين العودة إلى تعاطى المخدر من جديد . وقد يحسب المدمن الذي امتنع مؤخرًا عن تعاطى المخدر ، أنه قد شفى من إدمانه ، وذلك من منطلق أنه استطاع أن يتوقف عن تعاطى المخدر فترة من الزمن - والمسرة الأولى في حياته . وهنا قد تصدر عن مثل هذا المريض بعض التصريحات أو العبارات التي لا معنى لها مثل : "لن أرتد إلى تعاطى المخدر مطلقا" ، أو "مصال أن أتعاطى المخدر ثانية" . بل قد يصل الأمر به إلى حد تعاطى بعض الأشياء ليثبت بها أنه لم يعد بعد معرّضًا الخطر من أي نوع كان .

الثقة الزائدة عن الحد بالنفس فخ شائع يقع فيه المدمن الذى ابتعد عن تعاطى المخدر ويتجنبه منذ فترة طويلة أيضًا . قد تبدو الأمور على ما يرام فى حياة مثل هذا المريض : معنى ذلك أن المشكلات الرئيسة فى حياة ذلك المريض قد جرى حلها ، وبدأت إنتاجيته فى عمله تظهر من جديد ، وربما كان يتمتع بالمزيد من العلاقات الطيبة أكثر من ذى قبل ، أو كما يقول أحد مدمنى المشروبات الروحية الناقه منذ زمن طويل : "يشعر الإنسان بأنه طبيعى تمامًا ، ويبدو له الأمر كما لو أن بوسعه أن يستعمل تلك المشروبات الروحية بشكل طبيعى الآن أيضًا " .

ويجب على المدمن أن يتعلم توقع ذلك الشكل من أشكال التفكير . وهذا التفكير جزء من عملية الإدمان ولا ينتهى مطلقًا . وإذا ما بدأ ذلك التفكير يتسلل إلى ذهن المدمن ، فما عليه إلا أن يتصل بواحد من أفراد منظومة إسناده ومعاونته ويحكى له ما يحدث له . ونحن نكرر هنا أن مجرد كون المدمن أمينًا ويعترف بمبالغته في ثقته بنفسه كفيل بأن يفرغ ذلك النوع من التفكير من قوته ،

# لعية الذهن : ،قد لا تكون مدمناً بالرغم من كل ذلك ،

هذه هى كاتى Cathy ، المدمنة الناقهة من إدمان المشروبات الروحية، والتى انقضى على امتناعها عن تلك المشروبات خمس سنوات ، كانت تقف ذات يوم على رصيف مترو الأنفاق عندما خطرت ببالها فجأة وبلا مقدمات فكرة أنها ربما لم تكن مدمنة وأن ما حدث لها في عملية الشفاء لم يكن سوى غسيل مخ لها .

قلت لنفسى: "مهلاً ، أنا أعشق الشراب! لقد خدعونى . أنا لست من مدمنات المشروبات الروحية!" كانت تلك الفكرة شاذة وغير مألوفة تمامًا ، كما كانت قوية جدًا . ومن حسن حظى أننى عندما خطرت ببالى تلك الفكرة لم أكن قريبة من أماكن تناول تلك المشروبات .

ولكنى فى ذلك الوقت كنت قد تعلمت ، من عملية الشفاء ، الطرق المختلفة التى يسلكها ذلك المرض وهو يقترب من البشر . تعلمت أن ذلك المرض يمكن أن يدخل على المرء بطريق المكر والدهاء . كانت لدى القدرة على تبين ذلك الذى كان يحدث لى ، وكنت أتخوف من قوة ذلك المرض . إن كل ما ينبغى عمله هو أن أنظر إلى سلجلى ، وأن أصدق أنى مدمنة فعلاً من مدمنات المشروبات الروحية . ولو لم أستطع تمالك نفسى ، ولو لم أتبين أن المرض كان يتحدث إلى ويناجينى ، لكنت أدخلت نفسى فى متاعب كثيرة أنا فى غنى عنها .

من الطبيعى أن تراود المدمن طوال فترة شفائه أفكار من تلك التى خطرت ببال كاثى Cathy . وهذه الشكوك المؤرقة تتفاقم فى معظم الأحيان بفعل الأصدقاء أو أفراد الأسرة الذين لا يفهمون الإدمان (أو يكونون مدمنين ولكنهم يذكرون ذلك) . هذا هو جوئيل Joel ، بعد أن أدمن تعاطى الهيروين والمشروبات الروحية طوال عشرين عامًا ، زجره أصدقاؤه عندما التحق بجمعية مساعدة مدمنى المخدرات ، وأخبروه أنه ليس بحاجة إلى خدمات تلك الجمعية ، ولكن جوئيل ، عندما يشعر بالإحباط فى عملية الشفاء التى يمر بها حاليًا ، لا يستطيع أن يقطع إن كان أولئك الأصدقاء على صواب أم لا . "أقول لنفسى : ربما لا أكون بحاجة إلى فعل كل ذلك ، أنا لم أرغب اليوم فى تعاطى المخدرات ، إذن فما هو الداعى لحضور اجتماع الجمعية اليوم ؟"

هذا التساؤل عن استمرارية تعرض المدمن يغلب أن يكون مصحوبًا بأوهام ذاتية أخرى ، من قبيل اعتقاد المدمن أن مشكلته تقتصر على تعاطى مادة كيمياوية بعينها أو نشاط بعينه وأن تلك المادة أو ذلك النشاط إنما هما تحت سيطرته ، ظنًا منه أن المشكلة التي يعانى منها هي وليدة ظروف خارجية محددة ( زوجة أو زوج ملحاح ، أو عمل يعرضه لكثير من الضغوط) جرى حسمها والتصدى لها ، ووليده تساؤله أيضًا عن مدى عدم انتظام حياته في المقام الأول .

## ، تلك ظروف خاصة ،: العقلنة الفكرية

قد يقع المدمن - رجلاً كان أم أنثى - فى أحابيل مرض الإدمان ويحسب أنه يتعين عليه العودة إلى تعاطى المخدر من جديد مستهدفًا من ذلك "أداء عمله على نحو أفضل" ، "ممارسة الجنس بشكل أفضل" أو "للتحدث مع الناس" ، أو "لقاء النساء / الرجال" ، أو "للنجاح فى مستقبله العملى" ، أو لأى شيء آخر ، والعقلنة هنا هى التى تتضافر مع الإنكار كى يخلقا المدمن حالة "عقلانية" يعود بمقتضاها إلى تعاطى المخدر من جديد .

وهذا المعتقد يحدث فى أغلب الأحيان عندما يواجه المدمن أزمة فى بواعثه النفسية وبخاصة عندما تغلبه الضغوط والمشكلات الأخرى على أمره ، ولا يفصح عما يحدث له . فالمدمن يريد ، فى حقيقة الأمر ، أن يتعاطى المخدر ، ولكنه لا يعبأ ولا يهتم بالاعتراف بذلك ، ومن هنا يقنع المدمن نفسه بأن لديه سببًا وجيهًا يتمثل فى "ذلك الظرف الخاص" .

هذا هو جوئيل ، المدمن الناقه من الهيروين والمشروبات الروحية ، يؤكد أنه كان قد مضى على امتناعه عن المخدر شهران فقط ، عندما قدم له الماريوانا شخص يصفه جوئيل بأنه من "الشخصيات الشهيرة" ، وجوئيل موسيقى ، دعاه السيد / س إلى منزله لعمل بعض الترتيبات الموسيقية ، ولكن مضيفة تزلف إليه وتملقه ، وعندما أعطاه صديقه الشهير وصلة الماريوانا ، أصابه الخوف والفزع ، إذ لم يكن قد أعد نفسه مسبقًا التعامل مع المواقف التى من هذا القبيل ، وكان التسجيل الذي يدور في ذهنه

يقول له: "إن من مصلحتى تمامًا أن أكون دائمًا بصحبة هذه الشخصية الشهيرة".
ثم تناول جوئيل الوصلة بعد ذلك .

واقع الأمر، هنا بطبيعة الحال، أنه لم يكن من مصلحة جوئيل أن يستعمل أو يتعاطى مغير الحالة النفسية الذى استطاع – بل إنه استبدأ بالفعل – أن يستبدئ فيه شرارة العودة إلى تعاطى المخدر من جديد. ولكن التفكير الإدماني مع مثل هذه المواقف، يبلغ من القوة حدًّا يستطيع معه أن يطمس كل نوايا المدمن الحسنة. والأرجح هنا أن جوئيل لم يكن، عند هذه المرحلة، قد قطع شوطًا كبيرًا في عملية الشفاء يسمح له بتعرف ذلك التفكير الإدماني على أنه شكل من أشكال التبرير، أو إن شئت فقل: تعرف المرض وهو "يتحدث إليه".

ومعروف أن عقلنة الارتداد إلى تعاطى المخدر تتنكر في الإحساس بالالتزام قبل الآخر ("سوف أوذى مشاعرها إذا لم أكل الكعكة التي صنعتها من أجلى")، أو على شكل رغبة في تحاشى جعل الآخر يحس بالقلق وعدم الارتياح ("يستحيل أن أحضر غداء العمل دون تناول شراب المارتيني، نظرًا لأن ذلك سيكون بمثابة صدمة للجميع")، أو على شكل إحساس بحتمية مواجهة حقائق عالم الأعمال ("كان لابد أن أنام معه - لأن تلك هي الطريقة إلى المضى قدمًا في عالم عارضات الأزياء)"، أو بالشكل الذي ساقه إلينا جوبيل عندما قال: "إن ذلك في صالحي تمامًا ...".

وقد يكون من المفيد هذا أن يحدد المدمن مسبقًا بعضًا من تلك التبريرات التى قد تغريه بتعاطى مغير الحالة النفسية . ويا ليت المدمن يستعيد تلك التبريرات التى كان يستعملها فيما مضى ، أو تلك التبريرات التى يتصور أنه قد يلجأ إلى استعمالها فى المستقبل . وهذا يتعين على المدمن أن يستعرض ويستكشف كل تبرير من تلك التبريرات ، ويكشف عن الإنكار والتفكير الإدمانى الكامنين فيه . وهذا يصبح فى مقدور المدمن ، إذا ما خطر أى تبرير من تلك التبريرات على باله ، أن يتعرفه ومن ثم يتخذ الإجراء المناسب لحماية نفسه منه .

# لعبة الحرمان الذهنية : «أنا جدير بالثمول ،

هذه إلين Elaine ، مدمنة المشروبات الروحية الناقهة ، حدث أن تراكمت عليها بعض الضغوط في يوم من الأيام الطبية في حياتها – وتركزت عليها تلك الضغوط فيما يتعلق بعملها كضابط شرطة ، وكونها كانت بين الحين والآخر رفيقة سحاق لامرأة أخرى في إحدى بلدان الريف الصغيرة . وعندما نقلت رفيقة إلين ، التي عاشت معها عشر سنوات ، إلى المستشفى بسبب المرض الشديد ، تسبب ذلك في زيادة الضغوط الواقعة على إلين بشكل كبير . وعندما كانت إلين تقود سيارتها عائدة من المستشفى في إحدى الليالي ، مرت بإحدى الحانات المحلية التي يمضى الرواد فيها شيئًا من الوقت . وسبطرت عليها رغبة ملحة بالتوقف والدخول إلى تلك الحانة .

"كنت أفكر: 'يا إلهى! أنا متوترة ... وأنا جديرة بشىء من الراحة! إن كأسًا من البيرة سيكون له مذاق خاص الآن . "ومن حسن حظ إلين ، أن "صوتًا" آخر كان يناديها من داخلها ، ويتردد صداه فى ذهنها ، ذلك الصوت الذى اكتسبته من عملية الشفاء . كان ذلك الصوت يقول لها : "إذا دخلت هذه الحانة فالأمر لن يقف عند كأس واحدة من البيرة" . وواصلت إلين قيادتها السيارة ، وهنا تذكرت ذلك الاتصال الحميم الذى أجرته فى يوم من الأيام مع واحد من منظومة إسنادها ومساعدتها .

معروف أن الامتناع المتقطع عن مغير الحالة النفسية يأتى فى أعقاب ازدياد التوتر ومشاعر الحرمان . واقع الأمر ، أن أكثر مبررات العودة إلى تعاطى مغير الحالة النفسية شيوعًا هو المعتقد الذى مفاده أن رغبة المدمن فى العودة إلى التعاطى تكون مبررة . وهذه الرغبة المبررة تنتج عادة من الإحساس بالتوتر ، أو بالإرهاق ، أو بالحرمان ، أو عندما يكون المدمن بحاجة إلى الارتياح من عناء مطالب الحياة اليومية . ونظرًا لأن المخدر يكون فى أغلب الأحيان مصدر الإشباع الوحيد الذى يلجأ إليه المدمن بصورة منتظمة ، فمن الطبيعى أن تتولد فيه رغبة التعاطى الماحة على إثر التوتر الذى يصيبه .

والمدمن إذا ما أراد أن يتجنب تراكم تلك الضغوط، تعين عليه أن يبعد تلك الضغوط عن نفسه كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وهذا يحتم على المدمن تحديد

مصادر التوتر فى حياته ، ثم يبدأ بعد ذلك فى اتخاذ الإجراءات التى تخفف من تلك الضغوط أو تزيلها ، وعلى سبيل المثال ، لو أن المدمن يحاول الامتناع عن مغير الحالة النفسية فى وقت يتقلد فيه هو منصبًا تحيط به ضغوط كثيرة ، فقد يتطلب ذلك منه التماس تغيير ذلك المنصب بصفة مؤقتة ، وإذا كانت هناك علاقة خاصة تتسبب له فى زيادة التوتر بشكل يؤدى إلى استطلاق رغباته الملحة فى التعاطى ، وجب عليه تأجيل مثل هذه العلاقة وإرجاؤها أو الاستغناء عنها ما أمكن .

يجب أن يقلع المدمن عن فكرة السيطرة والتحكم في كل شيء . هذه الفكرة تسبب الكثير من التوتر وتستنزف الكثير من وقت المدمن ، ومن انتباهه، ومن الجهد الذي يبذله في السيطرة على الآخر ، وعلى إدمانه ، وعلى الظروف الأخرى الخارجة عن نطاق سيطرته ، والمدمن عندما يقبل الأشياء الخارجة عن نطاق سيطرته والأشياء التي لا يقدر على تغييرها ، يصبح غير خاضع لمعتقدات الإدمان التي من قبيل "ينبغي أن أكون كاملاً " ، "ينبغي أن أكون قويًا في كل شيء " ، "ينبغي أن يكون العالم للا حدود " .

يجب أن يستعمل المريض تقانة من تقانات تخفيف الضغوط . والإمكانات المتاحة من تلك التقانات تشتمل على التدريبات البدنية المنتظمة ، أنشطة وقت الفراغ ، الصصول على قسط كبير من الراحة ، التوقف عن تعاطى الكافيين والمحفزات الاصطناعية الأخرى ، التأمل والصلاة ، تمرينات استرخاء العضلات ، توزيع المسئوليات ، اتباع النظام في كل من البيت والعمل ، التغذية الجيدة ، التحدث عن المشاعر والمشكلات مع أفراد جماعة الإسناد والمعاونة ، والقيام بإجازات بين الحين والآخر .

يجب على المدمن كسر دائرة إسراف الحرمان . هذه هى بربارا Berbara مدمنة تناول الطعام ، لا ينقص وزنها مع استعمال الحمية ، إلا بعد كثير من التوبر والشد العصبى ، وكثير من التأهب ، وكثير من القهر . وبعد كل ذلك ، تشعر بربارا بالحرمان ، وهنا تستسلم لإحساس مفاده أنها جديرة بشيء ما وتستحقه — كأن يكون ذلك الشيء صندوقًا كاملاً من البسكويت . وفي النهاية ، تعلمت برباراً علاجًا مختلفًا ، يقوم على المزيد من التوازن :

"عندما أكون فى السوق المركزية وأحس بأنى أود أن آكل كل ما فيه أقول انفسى: 'حسنًا ، إننى أمر حاليًا بوقت عصيب . ما هذا الذى يدور فى ذهنى ؟' ثم أروح أسهًل الأمر على نفسى . وقد أتخذ قرارًا بتناول مقدار إضافى من الفشار فى تلك الليلة - بدلًا من كيس كبير من الحلوى . ويهذه الطريقة أستشعر الشبع ، وليس مجرد السيطرة والتحكم" .

## الخطة السرية للعودة إلى التعاطى المقنن

تطلع المدمن وتخطيطه الخفى لأن يصبح فى يوم من الأيام متعاطيًا اجتماعيًا (أو مقامرًا هاويًا ،أو متعاطيًا الكوكايين من حين لأخر،أو أن يكون شاربًا اجتماعيا") ، يعد شكلاً آخر من أشكال الزلل التى تفضى بالمدمن فى النهاية إلى الارتداد إلى تعاطى مغير الحالة النفسية من جديد .

هذه الرغبة في التعاطى المقنن تحدث لغالبية المدمنين الناقهين في مرحلة من المراحل ، وهي بحد ذاتها عرض من أعراض الإدمان . ومع أن هذه الرغبة تتعارض مع ما تعلمه المدمن عن مرض الإدمان من ناحية ، ومع تاريخ المدمن بصفة خاصة من الناحية الأخرى ، إلا أن المدمن يمكن أن يصل إلى هذه النظرية الخادعة للذات عن طريق الإنكار وحده .

ووهم ما يسمى . بالتعاطى المقنن لا يختلف مطلقًا عن التُمول والسُكر ؛ ناهيك عن أوهام آثار ما بعد التعاطى التي تحدث في ذهن المدمن .

من الأهمية بمكان أن يبلغ المدمن شخصًا ما عندما تستبد به رغبة التعاطى الاجتماعى الملحة . وأنا أكرر هنا أن ذلك سيكون بمثابة الدواء الذي لا يود المدمن أن يتعاطاه في مثل هذا الوقت ، والسبب في ذلك أن خطة العودة إلى التعاطى المقن أو التعاطى الاجتماعي ، جرى التخطيط لها في السبر بعيدًا عن أعين جماعة الإسناد والمساعدة . ومما لا شبك فيه أن المناقهين الآخرين يفهمون هذا الوهم (الفنتازيا) ولن يرفضوه أو يسخروا منه ، ويكون بوسعهم أيضًا الكشف عن الإنكار الذي يتستر فيه .

والإدمان طريق به اتجاه واحد فقط . هذا يعنى أن المدمن إذا ما عاد إلى التعاطى المقنن ، أو إن شئت فقل التعاطى الاجتماعى ، حتى بعد أن يكون قد انقضت عليه فترة طويلة امتنع خلالها عن تعاطى مغير الحالة النفسية ، قد يتمكن من التحكم في تعاطيه والسيطرة عليه فترة قصيرة من الزمن ، سرعان ما يرتد بعدها إلى الإدمان ثانية . ويجب ألا يغيب ذلك عن ذهن المدمن ، ولعله يأخذه قاعدة مسلمًا بها . إن فعل ذلك ، فسوف يخلص نفسه من كثير من المنغصات والمتاعب .

# إضفاء الطابع الرومانسي على الثمول: «تلكم الأيام الخوالي ،

تزداد عند المريض ، بعد امتناعه فترة وجيزة عن المخدر ، نزعة إضفاء الطابع المثالى على السُّكر والثمول - يتذكر خلالها جوانب اللذة فقط وتغيب عنه الآثار العكسية لهذا السكر وذلك الثمول . والأرجح أن تلك النزعة تحدث عندما تصبح آثار الإدمان السلبية غير واضحة ، وعندما تصبح الذكريات الأليمة - مثل المحاولات ، وحوادث السيارات ، والمشكلات الصحية ، والإنذار بالطرد من السكن ، والإهانة على مرأى ومسمع من الناس ، وضياع الترقيات ، والطرد من العمل ، والزواج الفاشل ، والكوابيس ، وضياع الأموال - جزءً من الماضى .

ومرضى الإدمان عندما يضفون طابع الرومانسية على السكر والثمول إنما يقفون عند تلك المرحلة – أو إن شئت فقل: إنهم يقفون عند مرحلة الثمول ولا يتحركون إلى ما بعدها. وهم عند هذه المرحلة لا يتذكرون سوى المشاعر الحلوة التى أصابتهم خلال المرحلة المبكرة من تعاطى المخدرات – مشاعر الثقة بالنفس، "والحرية"، والحفز الجنسى، والتخلص من الضغوط – متغاضين تمامًا عن الطابع المؤقت لتلك المشاعر، ومتغاضين أيضًا عن طابعها الاصطناعى، وكذلك طابعها الوهمى. هذا يعنى أن أولئك المرضى يفشلون فى تعرف الصورة الكاملة لما يترتب – بحق – على السكر والثمول، وهم بدلاً من التفكير فى ذلك يناجون أنفسهم قائلين: "ريما لا يكون الأمر بمثل هذا السوء بالرغم من كل ما حدث. ريما أكون مبالغًا، الواقع أنه كان وقتًا ممتعًا "، وهذا هو التفكير الإدماني بعينه: أو إن شئت فقل: إنه إنكار الواقع.

والأرجح لذلك التفكير الانتقائى أن يحدث عندما تتراكم الضغوط على المريض، أو عندما يشعر بالتعاسة ، والسبب فى ذلك أن رغبة الهروب من المشاعر السيئة تكون فى ذروة قوتها ، ويكون المدمن بحاجة إلى طلب الغوث والخلاص مما هو فيه . ونظرًا لأن التأثير المتبقى يرمى إلى الحفاظ على سحر المخدر وجاذبيته ، أو الرفع من شأن ذلك المخدر ، فإن تلك اللعبة الذهنية يمكن أن تساعد المدمن على الارتداد إلى تعاطى المخدر من جديد . وفيما يلى نورد بعض الإجراءات التي يمكن أن تعين المدمن على تجنب الوقوع فى أسر تلك الذكريات الومانسية :

يجب على المدمن أن يتعلم التفكير فيما بعد الثمول والسكر . هذا يعنى أن المدمن إذا ما راودته ذكرى من ذكريات الحنين إلى المخدر ، تعين عليه أن يفكر فيما هو وراء الثمول الذي قد يحصل ( وقد لا يحصل ) عليه ، وفي النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك – "الصدام" ، الإحساس بالذنب ، الإحساس بالعار والخزى ، الخسائر ، العزلة ، إلى كل هذه الآثار

هذه هى بيفرلى Beverly مدمنة تناول الطعام ، لجأت إلى استعمال ذلك الإجراء عندما وجدت نفسها فجأة تعانى أزمة عاطفية ، إذ وصلها إعلان من المحكمة يطلب منها الحضور فى القضية المرفوعة عليها : "كان أول إحساس يراودنى أريد أن آكل . وكان إحساسى الثانى : هذا صحيح ، ولكن تناول الطعام سيجعلنى أستشعر المزيد من السوء . ورحت أفكر فى الترهل ، وفى النوم والكسل والخمول ، وفى الخجل ، والإحساس بالذنب ، وفى الإهانة الاجتماعية ، وهنا قلت لنفسى : إن الإحساس بالرضا يحدث فقط أثناء التهام الطعام ، وأنا لا يمكن أن أستمر فى التهام الطعام إلى الأبد بدون انقطا غ " ،

يجب على المدمن أن يراجع الأسباب الرئيسية التى جعلته يتجنب مغير الحالة النفسية ويتخلى عنه . هذه المراجعة تساعد المدمن على رسم صورة حقيقية عن مدى تأثير المخدر على حياته . ثم يقوم المدمن بعد ذلك بانتقاء بعض هذه الآثار البشعة ويصنع منها ملفًا للذكريات ، حتى يسهل عليه استدعاء تلك الآثار البشعة كلما وجد

نفسه يضفى على المخدر طابعًا رومانسيًا . وهذا هو ما تفعله بام ، المدمنة الناقهة من تعاطى الكوكايين :

"عندما تتملكنى الفنتازيا المضخّمة للكوكايين ، أعود أبحث فى ذاكرتى عن اللحظات البشعة التى مررت بها - كما حدث لى عندما شاهدت مترو الأنفاق يدخل المحطة وفكرت جديًا فى إلقاء نفسى أمامه ، وإعلان الطرد من السكن لعدم دفع الإيجار ، والمكالمات التليفونية المزعجة التى كنت أتلقاها من محصلًى الديون ، ورحت أيضًا أتذكر الأخطاء التى وقعت فيها ، وعدد المرات التى أوسعونى فيها ضربًا لأنى لم أتمكن من إحضار الكوكايين لشخص محدد ... وتذكرت أيضًا يوم أن كنت أمرض ولا أجد من يساعدنى" .

يجب على المدمن أن يضع كل ما يمكن أن يذكره بآثار إدمانه السيئة بالقرب منه كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً: أى أثر من آثار الأحداث التى وقعت له ، مثل إعلان الطرد من السكن ، أو أية أشياء أخرى . وهذا مثال لواحد من المدمنين ، قرر عدم إصلاح صدًّام السيارة الجديدة – الذى تلف فى حادث له علاقة بتعاطى الكوكايين – إلا بعد أن تمضى ستة أشهر على امتناعه عن المخدر وتجنبه إياه . يقول ذلك المدمن : إن مجرد رؤيته للصدًّام كل يوم ، كانت تساعده على إعادته إلى جادة صوابه كلما راح يضفى الطابع الرومانسى على الأيام الخوالى التى كان يتعاطى فيها الكوكايين .

# رد الفعل الانهزامي على الانزلاق

المدمنون الناقهون يتمنون جميعًا ألا ينزلق أحد منهم إلى تعاطى المخدر من جديد ، زد على ذلك ، أن مجرد التفكير في الانزلاق يصيب الناس بالعصبية والاضطراب . ولكن إنكار حدوث الانزلاق إنكارًا تامًا ورفض التفكير فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبًا لحدوثه ، هو صورة من صور التفكير الإدماني ذاته ،

ويتمثل جزء من خوف المدمنين الناقهين من الحديث عن الانزلاق ؛ في معتقد خاطئ مفاده أن الانزلاق والارتداد إلى تعاطى مغير الحالة النفسية ، هما مجرد

اسمين اشيء واحد ، والانزلاق هو الصادث الواحد الذي يعود فيه المدمن إلى السلوك الإدماني ، والانزلاق ، إذا ما تم اعتراضه ووقفه بعد حدوثه مباشرة ، يتحول إلى افتقاد مؤقت للامتناع عن المخدر وتجنبه — كأن يكون ذلك قطعة واحدة من الكعك ، أو سيجارة واحدة ، أو رهان واحد . أما الارتداد فهو يعنى العودة الكاملة إلى ممارسة السلوك الإدماني ، والارتداد عادة ما يكون نتيجة لإهمال المدمن لعملية الشفاء وخروجه منها . والارتداد يحدث عندما لا يوقف الانزلاق . ووقف الانزلاق أو عدم وقفه يعتمد على رد فعل المدمن - أو إن شئت فقل على دخول المدمن على الفور عملية الامتناع ، أو على رد الفعل الانهزامي .

ورد الفعل الانهزامى عبارة عن مركب من المشاعر السلبية والأفكار التى يغرق المدمن فيها بعد أن يرتد إلى تعاطى المخدر من جديد . وتشتمل تلك المشاعر على مشاعر الفشل العميقة ، ومشاعر الإحساس بالذنب ، وكراهية الذات ، والإحساس بالعار والخزى نتيجة الاستسلام للمخدر والخضوع له . أهم من كل ذلك ، أن الممن الذي يمر بتجرية رد الفعل الانهزامي عادة ما يناجى نفسه قائلاً : "حسنا ، لقد نسفت المخدر بالفعل ، وربما أستمر في ذلك" .

تدخل ضمن رد الفعل الانهزامى أيضًا مشاعر الإحساس بالذنب الحادة التى تعتمل داخل المدمن "لأنه خيب آمال الآخرين" ، والاعتقاد الذى مفاده أن المدمن لا يمكن أن يفعل أى شىء بالطريقة الصحيحة ، وأنه كان نصابًا ومدلسًا فى عملية الشفاء . والمدمن يحس بالإحباط وقلة الحيلة إذ يبدو له كل التقدم الذى حققه قد ضاع وانه لا يستطيع استرداده بأى حال من الأحوال . والمدمن إذا لم يوقف كل هذه المساعر السلبية ، يرجح له بعد ذلك أن يتفاقم الانزلاق الذى يقع فيه ويتحول إلى ارتداد إلى تعاطى المخدر من جديد ، الأمر الذى يخرجه من عملية الشفاء .

والمثال الشهير المأخوذ من الحياة اليومية ، ويدلل على رد الفعل الانهزامي هو ذلك الشخص الذي يلتزم الحمية ، ولكنه يستسلم ويتناول قطعة من الكعك ، ثم يحس بالذنب بعد ذلك مباشرة ، كما يشعر بالإحباط أيضًا ويعلن على الملا : "حسنًا ، لقد نسفت الحمية ، ويوسعى الآن أن أكون شرهًا . على أن أعود إلى الحميه غدًا" . وفي

بعض الأحيان قد يعود مثل هذا الشخص إلى الحمية فى الغد ، ولكنه فى معظم الأحيان يخرج عنها لفترة قصيرة . وهكذا تتحول "الهزيمة" ذاتها إلى سبب يتذرع به المدمن فى مواصلة التهام الطعام .

هذا المنظور المشوّة – الذي مفاده أن المدمنين إما أن يكونوا ناجحين في عملية الشفاء أو فاشلين فيها فشلاً ذريعًا – هو أيضًا من سلوكيات الإدمان ، أو إن شئت فقل : إنه تفكير الأبيض والأسود ليس إلا ، واقع الأمر ، أن تناول المدمن قطعة من الكعك لا يعنى نسف عملية الشفاء ، وإنما يعنى أنه تناول مجرد قطعة واحدة من الكعك لا يعنى نسف عملية الشفاء ، وإنما يعنى أنه تناول مجرد قطعة الشفاء ، إنما الكعك ، والمدمن عندما يحول تناول قطعة الكيك إلى فشل كامل لعملية الشفاء ، إنما يستثير في داخله الخزى ، والعار ، والإحساس بالذنب ، وقلة الحيلة . وهذا كله يدفعه بل ويحرضه على الارتداد الكامل إلى تعاطى المخدر ، والمؤسف ، أن الإجراء المبالغ فيه هو نفسه الذي يجعل المدمن يرتد إلى تعاطى المخدر .

هذاك بعض سمات الشخصية المدمنة التى تسهم فى رد الفعل الانهزامى وتساعد عليه: فالكمال ، على سبيل المثال ، يتسبب فى أن تتكون لدى المدمن توقعات وأمال غير واقعية فى شفاء كامل وخال من العيوب ، وميل المدمن إلى العزلة وإلى السرية يزيد من احتمال عدم رغبته فى أن يخبر أى أحد بما هو فيه ، يضاف إلى ذلك ، أن المدمن عندما يقع فى وهم الشفاء ويروح يتفاخر ويقول: "لن أرتد مطلقًا إلى تعاطى المخدر" ، فإنه سوف يحس أنه فقد ماء وجهه ، إذا ما انزلق إلى تعاطى المخدر ، وهنا تزداد مهانته حدة وألًا .

والانزلاق يحدث بين أكثر المدمنين إقبالاً على عملية الشفاء ، وفي بعض الأحيان قد يقع شخص ما في الانزلاق كي يسلم بالحقيقة التي مفادها أن ما يتعامل معه ويواجهه أقوى بكثير جدًا مما هو فيه ، والمدمن إذا ما حاول أن يفيد من الانزلاق ، فإن تلك المحاولة ستجعله أكثر قبولاً لعملية الشفاء ( الشفاء الدائم ) أكثر من ذي قبل .

وكما هى الحال فى المهاوى الأخرى فى عملية الشفاء ، فإن أحسن طرق الوقاية من تلك المهاوى يتمثل فى أن يكون المدمن على علم مسبق تمامًا بتلك المهاوى وأن يكون مستعدًا لها بخطة إجرائية محددة لمواجهة تلك المهاوى إذا ما أضطر المدمن إلى ذلك .

اإذا ما انزلق المدمن ، فإن هدفه الرئيسى ، يجب أن يتركز على وقف ذلك الانزلاق . وهذا يعنى ببساطة تامة عدم الانزلاق مرة ثانية . والعودة إلى مسار شفائه من جديد على وجه السرعة . وهذه لحظة جديدة ، يستطيع المدمن فيها أن يمتنع عن المخدر ، حتى وإن مضى على عدم ابتعاده خمس دقائق فقط .

### ٢ - يجب على المريض الخروج من الموقف الذي حدث فيه الانزلاق

٣ - يجب على المدمن أن يطلب على الفور أحد أعضاء جماعة إسناده ومساعدته . ولعل المدمن يكون قد حدد من قبل ذلك الشخص الذي سيطلبه تليفونيًا . ويجب ألا يغيب عن ذهن المدمن إنه إذا كان يعانى من رد فعل انهزامي فلن يكون بحاجة إلى طلب أى أحد على الهاتف . من هنا ، يجب أن يدرب المدمن نفسه على التخاذ مثل هذه الإجراءات والقيام بها ، حتى عندما لا يكون راغبًا في ذلك .

٤ - يجب ألا يغيب عن بال المدمن ، أن الانزلاق لا يمثل إلغاءً كاملاً التقدم الذى تحقق . هذا يعنى أن المدمن إذا كان قد أمضى شهرين فى تجنب المخدر والابتعاد عنه ، فإن تجربة هذين الشهرين لن تضيع . هذا يعنى أيضًا أن وجود هذين الشهرين لم ينته . معنى ذلك أن الانزلاق ليس سوى نقطة وعرة على طريق الشفاء وأن المدمن ما يزال سائرًا فى طريقه . وجيف Jeft ، مدمن الكوكايين الناقه ، لم يتعلم ذلك إلا بعد أن وقع فى الانزلاق : "الشىء الرئيسى الذى قاله لى مرشدى وموجهى ، إن الشفاء لم ينته . لقد استقمت مدة شهر ، وأنت لم تتعاط سوى شمتين فقط - وليكن ذلك كذلك .

٥ - يجب ألا يجلد المدمن ذاته جزاء على ما فعله . مشاعر كراهية الذات التى تنتاب المدمن بعد حدوث الانزلاق إنما تعمل لخدمة الإدمان . هذه المشاعر ليست سوى مرض الإدمان عندما يتحدث إلى المدمن . ونهر المدمن لذاته وتمرغه في كراهية ذاته ، والإحساس بالذنب ، والعار ، والخزى ، كل ذلك سيطيل من أمد الانزلاق . وعملية شفاء المدمن تتقدم عندما يشفق على نفسه - وعندما يتخذ إجراء لوقف الانزلاق .

لا يعد دليلاً على المدمن أن يتعلم من أخطائه . إذا كان الانزلاق لا يعد دليلاً على فشل المدمن ، أو كونه حالة ميئوساً منها ، أو شخصاً سيئًا ، فهو يشير إلى أن المدمن

قد ارتكب خطأ ، أى أنه فشل فى مراقبة ذاته وهى تنزلق إلى الخلف لتدخل فى التفكير الإدمانى ، أو لتتعرف نذر الارتداد إلى تعاطى المخدر . ويجب على المدمن أن ينظر إلى الانزلاق باعتباره فرصة تهيأت له ليتعلم منها طريقة حل المشكلات ومواجهتها ، والمدمن عندما يتعلم من الانزلاق ، يجعل الانزلاق جزءًا من عملية الشفاء وليس متعارضًا معها .

٧ - يجب على المدمن الحصول على مزيد من العون والمساعدة ، عندما يقع فى الانزلاق يتعين عليه أن يدرك أنه بحاجة إلى المزيد من المساندة والمساعدة أكثر مما لديه بالفعل : ربما يكون بحاجة إلى المزيد من الاجتماعات ، وربما يكون بحاجة أيضًا إلى الإكثار من اتصاله بالآخر وتواصله معه ، وقد يكون أيضًا بحاجة إلى المزيد من النصح والإرشاد، أما إذا تكرر الانزلاق فقد يكون ذلك مؤشرًا إلى أن المريض بحاجة إلى برنامج داخليً لشفائه من إدمانه .

الاستعداد للانزلاق يشبه من يتدرب على إطفاء الحريق ، وهو لا يعنى توقع حدوث حريق وإنما الاستعداد لتحمل المسئولية في حالة حدوث الحريق ،

الآن وبعد أن خرج المدمن من دائرة الإدمان وبعد ابتعاده عنها وابتعاده أيضًا عن المخدر وتخلصه منه ، وتعلمه أساليب الابتعاد عن الإدمان ، قد يظن أن شفاءه قد اكتمل . وهنا يجب أن نقول : إن الشفاء لم يكتمل لسبب بسيط جدًا : هو أن الشفاء مخاطرة تستمر مدى الحياة . وبالرغم من ذلك كله ، لا يمكن للمدمن أن يعود ثانية إلى ذلك المخلوق السابق لعملية الشفاء : فقد تحول ذلك الشخص إلى مدمن ! والمدمن عندما يرسخ تجنبه للمخدر وامتناعه عنه ، يكون قد أن أوان تحويل اهتمامه إلى أن يحدد لنفسه طريقة حياة صحيحة ، طريقة تفقد معها الحلول الإدمانية جاذبيتها وبريقها . هذا بعني أيضًا أنه قد أن أوان التحسن والمضي قدمًا على طريقه .

#### التحسن

عندما دخل المدمن عملية الشفاء ، ربما كان يجدوه أمل واحد فقط هو "التوقف عن تعباطى المضدر" . ونظرًا لأن المضدر بحد ذاته لا يمثل المشكلة كلها، فإن وقف التعاطى والابتعاد لا يشكلان الحل المطلوب كله . والمدمن ما لم يتعامل مع أصل المشكلة – المرض الموجود بداخله – والذي سوع له مغيرات الحالة النفسية وجعلها جذابة في نظره – سوف يظل معرضًا للارتداد إلى المخدر أو الثمول إلى شكل آخر من أشكال الإدمان ، أو إلى الاثنين معًا . ومرض الإدمان الذي يوجد داخل المريض ، شأته شأن بروز السجاد ، يظل يعبر عن نفسه بصورة أو بأخرى . معنى ذلك ، أن ذلك المرض يظهر كلما أتيحت له الفرصة أو تهيأ له الجو .

ولعل المريض يتذكر حاله ويتدبره عندما تهيأت داخله الظروف التى تسمح للإدمان بالنمو والازدهار ، بنفس الطريقة التى تتكاثر بها البكتريا وتزدهر عندما تتهيأ لها الظروف المناسبة . وهنا يتعين على المدمن تغيير تلك الظروف الداخلية حتى لا تكون مواتية للإدمان أو مناسبة له . هذا يعنى أن المدمن بوسعه أن يخلق ثقافة جديدة فى حياته . ثقافة تفقد الحلول الإدمانية سحرها وجاذبيتها . لأن ذلك هو جوهر التحسن .

ولكن ما الذى يتطلبه التحسن ؟ التحسن يعنى فى الأساس تغيير طريقة تفكير المدمن فى ذاته والطريقة التى يعيش بها حياته اليومية . التحسن يعنى أن المدمن ( المريض ) يتحتم عليه أن يدخل مصادر الإشباع الإيجابي في حياته حتى يتسنى له القضاء على البريق الكاذب الذى ينتج عن الحلول السريعة التى تعطى المريض إثارة وهمية قصيرة الأجل أو ارتياحًا قصير الأمد . التحسن معناه أن يتعلم المريض

(المدمن) الالتزام بمبادئ إيجابية في حياته ، مبادئ مثل الصدق والأمانة بدلاً من الإنكار والخداع ، وأن يكون متواضعًا بدلًا من المباهاة ، وتحمل المسئولية بدلاً من المباهاة ، وتحمل المسئولية بدلاً من الفرار منها ، والمجتمع والخدمة بدلًا من حب الذات ، - والأهم من كل ذلك - قبول ذاته بدلاً من كراهيتها .

هذا التحول من أسلوب الحياة المريض غير الصحى إلى أسلوب أكثر صحية وخال من الإدمان ليس من الأمور التى ينبغى على المدمن أن يبذل الكثير من الجهد طلبًا لتحقيقها . والسبب في ذلك أن مثل هذا الأسلوب سوف يتأصل بطبيعة الحال في داخل المدمن إذا ما دخل في برنامج للشفاء مماثل للبرنامج الذي يتضمنه هذا الكتاب ، برنامج يشتمل على منظومة تساند المريض وتعاونه ، ويرتكز أيضًا على أساس روحى . والمريض ، إذا ما انتظم في برنامج الشفاء ، سوف يكتشف ، شاء أم لم يشأ ، تثير ذلك البرنامج يغير المريض ( المدمن ) من الداخل – تغييرًا لطيفًا هيئًا .

والفكرة التي مفادها أن برنامج الشفاء يغير حياة المريض ، تصيب بعض الناس بالخوف والفزع . وهذه الطائفة من البشر تخشى أن تفقد ذاتيتها وتفردها ، ويتحولون إلى أشخاص معدومي الإرادة أو نسخ كربونية من المرضى الآخرين الذين يدخلون عملية الشفاء . والمريض ( المدمن ) إذا ما راودته تلك الفكرة ، فما عليه إلا أن يريح نفسه ، لأن ما يحدث له يكون غير ذلك تمامًا . وعملية الشفاء ، تتيح للمريض فرصة أن يصبح تافهًا كي يتحول إلى شخصه الواقعي أكثر من ذي قبل . والمدمن كلما ارتقى سلم الشفاء زاد استقلاله الذاتي وقل اعتماده على الآخر طلبًا للرضا والاستحسان ، وتزيد أيضًا قدرته على التعبير عن ذاته .

لارى Larry ، عندما انضم إلى جمعية مساعدة مدمنى المشروبات الروحية ، لم يكن يود تغيير أى شىء من ذاته ، يقول لارى إنه كان يريد أن يواصل "حياة المخمورين" ، منقوصًا منها ذلك الإقبال الإيجابى على الشراب . وقد سار على ذلك الدرب فترة وجيزة ، واكنه بعد أن مضى عليه عامان فى عملية الشفاء ، بدأ أسلوب حياته يتغير من تلقاء نفسه ، دون أن يُفْرَضَ ذلك عليه . فقد بدأ أسلوب حياته السابق

- الملىء بالفوضى ، والأزمات ، والتوتر ، والحالات النفسية السلبية - يفقد سحره وجاذبيته فى عينيه ، ويعلل لارى Larry ذلك قائلاً : إن ذلك الأسلوب السابق حل محله "أسلوب أحسن وأفضل" . "لم تكن عملية الشفاء فى واقع الأمر ، مجرد جهد يبذل لتغيير طريق الحياة الذى كنت أسير فيه ، وإنما الذى حدث هو تغيير قيمى تغييراً متدرجاً ، وأنا أعنى بذلك ، أن الأشياء التى كانت مهمة فى حياتى ، فى يوم من الأيام ، لم تعد مهمة على الإطلاق" .

يضاف إلى ذلك ، أن تسجيل الأولويات فى حياة المريض يعد واحدًا من التغييرات الجوهرية بعيدة الأثر التى تحدث بفضل عملية الشفاء ، والمريض الذى تسبب له الإدمان أن يركع ، يهيئ له تسجيل الأولويات ، فرصة نادرة يعيد من خلالها تقييم حياته ويكتسب على إثر ذلك تقديرًا جديدًا للأشياء المهمة فى حياته . وهذا شخص ناقه يصف ذلك التغيير فيقول : "عادت للأمور المهمة ، أهميتها بحق : الناس ، أسرتى ، أصدقائى ، اللحظة المعيشة ، مساعدة الآخر ، التمتع بالجمال من حولى – والأشياء التي من هذا القبيل" .

ومع أن الأمر قد يبدى غريبًا ، إلا أن من يمضون سنوات قلائل فى عملية الشفاء يعدون أنفسهم محظوظين فى معظم الأحيان لأنهم دخلوا دائرة الإدمان ، والسبب فى ذلك أن دخول هذه الدائرة هيأ لهم فرصة اكتشاف ذلك الذى يحدث فى الحياة . وهم يقولون : إن ذلك الأسلوب الحياتي الذى ينتهجونه طلبًا للامتناع عن مغير الحالة النفسية وتجنبه وكذلك الابتعاد عنه ، ينجح معهم ويحقق لهم إشباعًا أكثر من ذلك الذى يحققه لهم الأسلوب الذى يتبعونه فى حياتهم . وهكذا يتحول ذلك الذى كان يشبه النزول إلى الحضيض إلى ما يشبه ضربة من ضربات الحظ السعيد ، وهذه هى روز Rose ، التى توقفت عن تعاطى الهيروين والكوكايين منذ عشر سنوات تصف لنا الفوائد السخية التى عادت عليها من عملية الشفاء فتقول :

يصعب على حصر تلك الأشياء الرائعة التي عادت على من عملية الشفاء ، ومع ذلك فالصرية واحدة من تلك الأشياء الرائعة ، التحرر من الشعور بالخجل والارتباك أمام الحاضرين ، التحرر من الرغبة في التحكم والسيطرة ، التحرر من التيه بالذات ،

أو إن شئت فقل: الحرية النابعة من تسليمى بأنى أحد أفراد الجنس البشرى ، وأن الأمور قد تتفاقم أو ترتبك معى شأنى فى ذلك شأن بقية البشر ، وأنا بمقدورى مواجهة تلك الأمور وحلها عندما يتطلب الأمر منى ذلك".

يبدأ كثير من سمات الشخصية المدمنة التغير على امتداد عملية الشفاء المضنية . ( الجدول رقم 7 على صفحات ٣٥١-٣٥٢ يحمل سمات الشخصية المدمنة وطرق تغييرها على امتداد عملية الشفاء ) . والتغييرات التي تحدث تستثير كثيراً من الاندهاش والعجب كما يتضح من التعليقات التالية :

عشت حياتي كلها وأنا أستشعر الخزى والعار ، ولكنى الآن غير ذلك تمامًا . وأنا أحيا حياة تقوم على المرح والحرية والأمل ، وأنا أكاد لا أصدق ما أنا فيه !

أمضيت فترة طويلة من حياتى على أمل أن يكتشف أحد من البشر "حقيقة الأمر". وأنا فى قرارة نفسى لم أكن على علم بذلك الذى يمكن أن يكتشف ذلك الإنسان أو يقف عليه ، ولكن بفضل الله ، سوف يتمكن ذلك الشخص من الوقوف على الأمر ، إذا لم أخفيه أنا ، وأنا الآن ، لم أعد أعبأ إطلاقًا بأى شىء يمكن أن يكتشفه أحد من الناس . إنه الإحساس بالحرية والتحرر .

أنا لم أعرف ذلك الذى كنت عليه يوم أن كنت أتعاطى المضدرات . كنت مجرد شخص ليس إلا . كنت ذلك الشخص الكامل ، ذلك الشخص الرائع ، بالغ الذكاء ، ذلك الشخص المنجز ، القادر على الإتمام ، الإتمام ، الإتمام . واكنى كان يتحتم على تعاطى الكوكايين كى أتمكن من استدامة تلك الأوهام . وأنا الآن أعرف واقعى ، وأنا أنزع القناع بعيدًا عنى ، وهذا إحساس عظيم بالحرية – وإحساس عظيم بالشفاء .

التغيير الكبير الذى حدث لى هذه الأيام هو أننى أستطيع التعبير عن مشاعرى ، ولست مضطراً إلى الجرى وراء العلاقات . وأنا لا أحس أنى مضطر إلى الاعتذار عن عودتى إلى ذاتى الحقيقية – وتأسيساً على ذلك ، تحسنت نوعية علاقاتى تحسناً كبيراً .

من أهم التغيرات التى حدثت لى أننى أصبحت أرحب بتحمل المسئولية، على حين كنت أتحاشى ذلك من قبل. ومن بين الأسباب التى دفعتنى إلى الشراب فى واقع

الأمر ، أننى كنت أود أن يهتم بى الآخرون ، ولكنى اكتشفت الآن أن تحمل المسئولية متعة ، تحمل المسئولية فيه متعة الإثارة ! وأنت بمقتضاه لا تحظى فقط باحترام الآخرين ، وإنما تحس أنك أكثر تحكمًا في حياتك ، وهذه ميزة من المزايا التي يعطيها لنا الشفاء – ويطريقة آلية .

جدول ٦ . كيف يعالج الشفاء سمات الشخصية المدمنة

| مرض الإدمان                           | التحسن                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| السمات التي عُرضت المدمن للإدمان .    | السمات التي تنمو بشكل طبيعي أثناء       |
|                                       | عملية الشفاء .                          |
| مشاعر العار والخزى                    | وعى القيمة الداخلية .                   |
| الكمال                                | الصفح عن الذات                          |
| التعطش للسلطة والسيطرة والقوة         | وعى القدرة لداخلية ، والقدرة على التخلى |
| التعويض مشاعر الإحساس بقلة الحيلة ،   | عن التحكم والسيطرة - المرونة            |
| والعار والخزى - والاستمالة السمجة     |                                         |
| عدم الأمانة - خداع النفس - الإنكار    | الأمانة مع النفس ومع الآخرين            |
| انحصار التفكير بين الأبيض والأسود فقط | القدرة على التفكير في المناطق الرمادية  |
| حب الذات ليس إلا                      | القدرة على مساعدة الغير                 |
| ضياع الذات                            | رباطة الجأش ، تكريم الذات               |
| الإحساس بالخواء الداخلي               | الإحساس بالاكتمال الصحي                 |
| بلا معنى وبلا هدف                     | السير على هدى من المعنى والهدف،         |
|                                       | القدرة على إفادة الآخرين                |
| المبالغة في طلب الرضا والاستحسان،     | الواقعية ، والتعبير عن الذات بصدق       |
| استحواذ الصورة عليه استحوادًا كاملاً  |                                         |
| مراقبة الذات                          | الصراحة التامة مع الآخرين               |

| عدم الاضطرار إلى استعمال الإحساس بالننب   | تسلط الإحساس بالذنب على المدمن         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| ستارًا يخفى وراءه المشاعر الأخرى          |                                        |
| القدرة على التعامل البنّاء مع الغضب       | إدارة المتاعب بطريقة الغضب             |
| والصراع                                   |                                        |
| قبول الذات والقدرة على التعبير ، ومن ثم   | الاكتئاب الكامن                        |
| قلة التعرض للاكتئاب                       |                                        |
| القدرة على تحديد المشاعر والإفادة منها    | الخدر العاطفي                          |
| بوصفها إشارات                             |                                        |
| الإحساس بالارتياح مع الذات - الهدوء       | التوبر الداخلي                         |
| والصفاء - القدرة على التمتع بالصحبة       |                                        |
| الذاتية - والقدرة على الاسترخاء ،         |                                        |
| الإقدام على المخاطرات المناسبة - القدرة   | الخوف من القيام بالمخاطرات المناسبة -  |
| على تحمل "الفشل" في الذات                 | الخوف غير المبرر من الفشل والرفض       |
| الاعتراف بالحاجات وتحمل المسئولية عن      | تخبئة الاحتياج إلى الاعتماد على الغير. |
| القيام بمواجهة تلك الحاجات - الاستقلال    |                                        |
| الذاتي ، والاستقلال عن الآخر              |                                        |
| قلة الحاجة إلى الصواب ، وإلى السيطرة ،    | المتاعب مع رموز السلطة                 |
| وبذلك تقل متاعبه مع السلطة                |                                        |
| القدرة على مراقبة الذات وقبول المسئولية   | اللوم ، والقيام بدوره السلبي أو دور    |
| عن الذات                                  | الضحية .                               |
| مواجهة المشكلات وحلها ، والترحيب          | الافتقار إلى مهارات المواجهة           |
| بالعون والمساعدة                          |                                        |
| الرغبة في الحياة الواقعية والعالم الواقعي | الاعتقاد في صحة الأمور لمجرد أنه يرى   |
| والرغبة في بذل الجهد ،                    | أنها صحيحة .                           |
|                                           |                                        |

| عدم الرغبة في النضوج مطلقًا        | القيام بأدوار الكبار والإحساس بأنه على |
|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                    | المستوى المطلوب                        |
| انعدام الحدود والفوارق             | وضع الحدود والفوارق                    |
| الحاجة إلى الإشباع السريع          | القدرة على تأجيل الإشباع               |
| عدم اختزان "وَالد جيد"             | رعاية الذات                            |
| مشكلات الحميمية                    | القدرة على إقامة علاقات حميمة          |
| الافتقار إلى المجتمع               | الإحساس بالارتباط بالآخر .             |
| متاعب في الحصول على اللذة الحقيقية | الحياة الكاملة المشبعة                 |

والتحول الشخصى ، بطبيعة الحال ، ليس من الأمور التى يستطيع المريض أن ينجرها كاملة وغير منقوصة ، وبالرغم من كل ذلك ، فإن عملية الشفاء ما هى إلا مغامرة تستمر طوال حياة المريض (المدمن) ، كما أنها ليست مجرد أداء وحسب ، والمريض إذا ما دخل هذه العملية باعتبارها أمرًا من الأمور التى يمكن "إنجازها" أو تحقيقها كاملة ، يكون لا يزال خاضعًا لإسار منظومة الإدمان ، والمدمن عندما يصر على الشفاء دون رحمة أو هوادة ، محاولاً بذلك "تحسين" الشفاء أو "تسريعه" ، يكون لا يزال مشغولاً بذاته . والمغزى الرئيسى من كل هذه العملية ، هو مواصلة أسلوب حياته المعتادة والاستمرار فيها !

والذى يمكن للمريض (المدمن) أن يفعله فى مثل هذه الظروف ، هو أن يقوى فى حياته الظروف التى هى بطبيعتها مضادة للإدمان ، وبالتالى لا تعرِّضه لجاذبية مغيرات الحالة النفسية . ويدخل ضمن هذه الظروف رضا المريض (المدمن) عن نفسه ، كما تدخل الأمانة والصدق ضمن هذه الظروف ، فضلاً عن التواضع ، والتخلى عن التجكم والسيطرة . وإذا ما استطاع المدمن أن يستزرع تلك الظروف فى حياته ، فسوف تزداد مقاومته لمرض الإدمان .

## ممارسة الأمانة

مرض الإدمان يزدهر ويترعرع مع عدم الأمانة . وبالرغم من ذلك ، هناك سمتان رئيسيتان من سمات الإدمان هما : الإنكار ، الذي يعنى عدم أمانة المدمن مع ذاته ، والسرية ، التي هي عدم الثقة بالآخر . من هنا ، فإن التحسن في عملية الشفاء يتطلب من المريض ( المدمن ) استزراع الأمانة ، والنزاهة وعفة اليد في كل أمور حياته اليومية . والصيامدون في التعادهم عن الثمول وكذلك المحافظون على هدوئهم يشهدون على صحة الدور الرئيسي الذي تلعيه الأمانة في عملية الشفاء . هذا هو أرثر Arthur · · المدمن الناقه من المشروبات الروحية ، والأمفيتامينات يؤكد على ذلك فيقول: "أنا أعلم أننى إذا لم أكن أمينًا ، فسوف أعود إلى الشراب ثانية ، من هنا امتنعت عن تبرير تصرفاتي تحت أي ظرف من الظروف ، كما امتنعت أيضًا عن عقلنة تلك الظروف . وأنا الآن إذا ما ارتكبت خطأ ، أعترف به على الفور ، وأسمى الفأس باسمه الحقيقي . وأنا لا يمكن أن أجلد ذاتي تُكفيرًا عن أخطائي - وكل ما في الأمر أنني أعترف بتلك والجزء الأخير من كلام آرثر Arthur مهم ، وسبب المشكلات التي يواجهها المدمنون مع الأمانة ، أنهم عندما يعترفون بخطأ من الأخطاء أو نقيصة من النقائص ، يحسون بعد ذلك بالخزي والذجل ، وبحب ألا بغيب عن المدمن ، أن مجرد قول الصدق عن ذاته يجعله يحس قدرًا كبيرًا جدًا من الحرية والتحرر وبخاصة عندما يدرك: "أنا إنسان، والإنسان خطاء". والأمر لا يتطلب من المدمن شبئًا أكثر من ذلك. وكون الإنسان إنسانًا ليس جريمة! وهذا هو أرثر يحكى عن الحرية والتحرر اللذين حصل عليهما حزاء لصدقه:

ثبت لى أن التحول إلى الصدق والأمانة ليس عبودية كما كنت أظن . والسبب فى ذلك أننى كنت أشعر بالمزيد من الحرية كلما ارتقيت فى سلم الأمانة . لقد أصبح سهل على أن أضحك ، والحق أن ذلك منتج ثانوى من منتجات التخلى بالأمانة ! أنا لم أعد أحتفظ بعد بأى شيء من الأسرار ؛ أنا بوسعى الآن أن أخيب ظن حارسى ، وبذلك ، أكون حراً فى أن أضحك معك ، أنا لم أعد مضطراً إلى سهر الليل أو أظل قلقًا من أجل أن أخفى أمراً من الأمور .

# تربية الروح

"عندما يفهم الإنسان مكانه الحقيقى في الخلق فهمًا دقيقًا ، فإنه يمكن له أن يصل إلى الكل الكامل المتكامل " .

- وبندل بري ، اضطراب أمريكا

الروحانية مضاد آخر من مضادات مرض الإدمان . والمجتمعات التي تنخفض فيها مستويات التوتر ( وتنخفض فيها معدلات الإدمان ) ، تقوم في معظمها على المعتقدات الدينية أو الروحية الراسخة . والإيمان بمعتقد له قوة كبيرة يضفي على حياتهم معنى أوسع ، وأمانًا أكثر كما يضفي عليها المتعة أيضًا ويعينهم على تجنب الارتداد إلى تعاطى المخدر .

والمدمن عندما يعرف مكانه المناسب بين الخلق ، يشفى من المعتقد (الإدمانى) الذى مفاده كلية القوة ، هذا يعنى أن المدمن يصبح له منظور محدد ، وهنا يبدأ المدمن يشعر بعدم الخجل أو الحرج من أنه ليس على المستوى المطلوب ، والسبب فى ذلك أن معاييره لم يعد التمسك بها أمرًا مستحيلاً ، وكل ما يحتاجه المدمن فى هذه المرحلة هو الإحساس بأنه إنسان ، وعندما يغيب الخجل بوصفه محفزًا ، تقل حاجة المدمن إلى الشعور بالارتياح ويفقد مخدره المفضل جاذبيته المغرية .

والروحانية مفهوم يصعب التقليل من شأنه . ولكن المعروف أن الكلمة الدالة على "روح" Spirit مأخوذة من كلمة Spirit us اللاتينية ، التي لها معان مختلفة ومتباينة مثل "النفس" Breath ، و "الشجاعة" Courage ، و "الروح" The soul و"الحياة" وتأسيسنًا على ذلك ، نجد أن هذه الكلمة في إطار عملية الشفاء الطويلة الأمد تعنى انتهاج أسلوب خلاق من أساليب الحياة ، وقد تعنى أيضنًا حي ، أو شجاع ، أو مؤكد الذات بدلًا من أن تعنى مدمر الحياة . الروحانية لها علاقة أيضنًا بالأمانة ، نظرًا لأن البحث عن الحقيقة وتحريها في ذات الإنسان وفي العالم المحيط به هو نوع من البحث الروحي . والمؤلف بول Paul مارتن يقول : إن الناس عندما يقولون الحق ، أو يحاولون العثور على الحق ، أو عندما يقولون بالحق ، فونوع من البحث العثور على الحق ، أو عندما يقولون الحق ، أو يحاولون

تربية الروح تتضمن أيضًا تعزيز احترامنا للأرض ولبقية الطبيعة وارتباطنا بهما ، والسبب في ذلك أن تكافلنا مع الأشياء الحية الأخرى هو حقيقة من حقائق الحياة . يضاف إلى ذلك ، أن كثيرًا من المرضى ( المدمنين ) الناقهين يجدون الإلهام الروحي في الطبيعة ؛ وهو ما يؤكده أحد مدمني المشروبات الروحية في التعليق التالى : "الشيء الوحيد الذي يزيد من اتصالى بالله وتوسلى إليه هو النظر إلى هذه الجبال صباح كل يوم" . والحياة تنطوى على قدر كبير من الغموض . وتواضعنا ورضانا عن مكاننا المتواضع في هذا الكون الكبير هو شكل من أشكال الأمانة والقناعة ، كما ينطوى أيضًا على قوة هائلة .

زد على ذلك ، أن الصلاة والتأمل طريقان يؤديان إلى استزراع الروح، هذا هو جلين ، مدمن الكوكايين الناقه ، يصف أهمية الصلاة والتأمل في عملية الشفاء .

اكتشفت أن مفتاح الشفاء يكمن فى استجماعى لكل أجزاء ذاتى ، وفكرى ، وروحى ، وجسدى . فى كونى هنا وأعيش اللحظة الراهنة . وأنا لا أتشتت إلا عندما تتملكنى العوامل الخارجية مثل : القلق ، والهجوم ، والرغبات الملحة ، والتركيز على المال وعلى بقية الأشياء التى من هذا القبيل . وأنا عندما أركز على هذه الأشياء تتبدد القوة التى فى داخلى وبعدها أصبح شيئًا آخر غير ذاتى الحقيقية . أنا لست سوى ذلك الذي يريده لى الآخرون . من هنا فإن مسألة استجماعى لذاتى هى ما يجب على عمله كل يوم . وهذا هو السبب فى أنى أبدأ يومى كل صباح بالصلاة والتأمل ، لأن ذلك يعيننى على الاحتفاظ بذلك الإطار الذهنى النظيف .

# استزراع التواضع

".... التواضع يتمثل في قلة التفكير في ذاتك بدلاً من التقليل من ذاتك".

- ريفرند جوزيف جي جالاغر ، اللذة من خلق الله

التواضع ينبثق تلقائيًا عن الأساس الروحى . والمريض ( المدمن ) إن أراد أن يكون متواضعًا فما عليه إلا أن يعترف بإنسانيته ويقر بها ، أو إن شئت فقل : يعترف

بمكانته بين مخلوقات الله . والتواضع حالة من حالات العقل الذي يقول: "أنا لا يتعين على أن أكون كاملًا أو قويًا . فأنا لى حدودى ، شأنى فى ذلك شأن أي إنسان آخر – وهذا أمر لا غبار عليه" . هذا يعنى أن المدمن إذا ما أراد لنفسه أن يكون متواضعًا وجب عليه أن يقبل ذاته – كما هي بلا تزييف أو تزيين .

كثير من الناس يخلطون بين التواضع والمهانة ، ولكن هاتين تجربتين مختلفتين تمامًا . فالمهانة تنتج عن تبدد الآمال بالنسبة اذات المدمن ، كما هو الحال عندما يقول المدمن انفسه : "ينبغى أن أكون قويًا في كل شيء ، وكاملاً أيضًا ، وإذا لم يحدث ذلك سئكون فاشلاً" . التواضع هو الذي يخلص المدمن من ذلك التفكير الأبيض والأسود . والمدمن عندما يستشعر التواضع ، يقبل ذاته باعتباره مخلوقًا إنسانيًا غير كامل بدلاً من إصداره على إنه أفضل من أي إنسان آضر ، ويجب ألا يغيب عن المدمن أن التواضع هو الذي يوحده مع الإنسانية كلها ، في حين أن المهانة تجعله غريبًا عن الإنسانية ، وذلك من منطلق الوهم الذي مفاده أن حدود المريض (المدمن) إنما هي شيء فريد يستقل به هو شخصيًا ، شيء يباعد بينه وبين الآخر .

يضاف إلى ذلك ، أن اختزان المدمن "بحد ذاته" لوعى "بقوة أكبر" يساعد على تنمية التواضع لديه ، والمدمن عندما يعتقد في وجود قوة أكبر ، لا يتحتم عليه أن "يعمل قوة الإله" مادام خائفًا في داخله من اكتشاف أمره ، والمدمن يغيب عن باله ذلك الارتياح وتلك الطمأنينة اللتان يمكن أن ينعم بهما إذا ما توقف عن استحضار صورة الإنسان الخارق هذه ، ويستعيد الحرية التي يمكن أن ينعم بها إذا ما أصبح إنسانًا عاديًا مثل سائر الخلق .

### ممارسة «نسيان الذات»

إذا كان مرض الإدمان انشغالاً بالذات ، فالشفاء هو عملية "نسيان الذات" ، أو إن شئت فقل : إنها عملية تقليل الانشغال بالذات إلى أقل حد ممكن. وهذا ما يحدث للمدمن بالفعل وبطريقة طبيعية جداً ، على امتداد عملية الشفاء ، وسبب ذلك أن المدمن يصبح في غير حاجة إلى أن يلعق جراحه ، ولعق الجراح هذا ليس سوى الانشغال

بالذات الذى يقوم عليه الإدمان . والمدمن عندما تقل آلامه ، يتحرر اهتمامه وطاقته ، وهنا يبدأ فى النظر إلى ما هو حوله ، وما هو خارجه ، أو إن شئت فقل : ينظر إلى بقية العالم من حوله ، هذه هى آلين Eileen ، مدمنة الماريوانا الناقهة تشرح لنا مزايا تلك العملية فتقول :

"بقدر نجاحى فى نسيان ذاتى ، أستطيع الاستمرار فى حياتى . ليس هناك ما يحيرنى اليوم ، نظرًا لأن تلك الأمور لم يعد لها أهمية فى حياتى. إن الشفاء يكمن كله فى تقيد المدمن بأهميته ، وهنا تصبح لكل نظرة صغيرة تأتيك من أى إنسان . أهمية عظمى . ونسيان الذات هو الحرية .

وفكرة نسيان الذات قد تسبب الارتباك لبعض الناس، وبخاصة المدمنون المرافقون، الذين ينطوى إيمانهم على وضع احتياجات الآخر في المقدمة دومًا ولكن يجب التنويه هنا إلى أن غياب الذات الذي ينطوى عليه الإدمان المرافق، ونسيان الذات الذي ينطوى عليه الشفاء إنما هما شيئان مختلفان ففي الإدمان المرافق، يكون لغياب الذات دافع ثانوى هو الرغبة في السيطرة والتحكم، أو إن شئت فقل تحاشى الرفض عن طريق زيادة الطلب على الذات وهذا هو في واقع الأمر، شكل أخر من أشكال الاهتمام بالذات، حتى وإن بدا ذلك مرتكزًا على الشخص الآخر.

يضاف إلى ذلك ، أن ممارسة نسيان الذات في عملية الشفاء ينبع من الاهتمام الحقيقي بالآخرين ، دون البحث عن مغانم ثانوية . والشخص الذي يدخل مرحلة التحسن يمكن له تحقيق نسيان الذات ، والسبب في ذلك أن ذلك الشخص حرجلًا كان أم أنثى – يستطيع تحقيق ذلك لأنه إذا كان قد انقضت عليه فترة طويلة في عملية الشفاء ، يكون قد بدأ يستشعر السلامة تمامًا . هذا يعني أن مثل هذا الشخص لم يعد بحاجة إلى إسناد نفسه بأهمية الذات الوهمية أو بمشاعر التباهي بالقوة والسيطرة . وبذلك تكون جراح مثل هذا الشخص قد قلت حدتها ، وقل استنزافها له وإيلامها إياه .

وهذه هى المرحلة التى تزداد عندها أهمية مكون جماعات المساعدة الذاتية . ومعروف أن أداء الخدمات - مثل مساعدة المدمنين الآخرين في عملية الشفاء عن طريق الاستماع إليهم ، أو تقاسم الخبرات معهم ، أو الخدمة بأية طرق أخرى ( ولو عن طريق عمل القهوة أثناء الاجتماعات - يساعد في عملية نسيان الذات لأنه يبعد المريض ( المدمن ) عن سجن قهر الذات ، الذي يطلق عليه في أدبيات جمعيات مساعدة مدمني المشروبات الروحية ، اسم "استبعاد الذات") .

تقديم الخدمات واحد من مضادات مرض الإدمان ، والسبب في ذلك أن المدمن عندما يخدم إنسانًا آخرًا ، تنتهى عزلته ، أو إن شئت فقل : لا يصبح وحده منغلقًا داخليًا وإنما يصبح جزءًا من مجتمع متكامل ، وإحساس المدمن بالانتماء وأيضًا الإحساس بتقديم الخدمات للآخرين ومساعدتهم ، ذلك الإحساس الذي ينبع من المشاركة والإسهام مع الآخر في المجتمع إنما هو طريقة من "طرق التحسن" التي يقول عنها لارى Larry مدمن المشروبات الروحية الناقه، إنها تحل محل الاعتماد على مغير الحالة النفسية . هذا يعني أن المدمن يتوقف اعتماده على تخدير ذاته تغلبًا على مشاعر العزلة أو الاعتماد على المجتمع الوهمي الذي يهيئه له الإدمان .

# الانضمام إلى القائزين

هذا الشعار الشعبى الذى ترفعه جمعيات المساعدة الذاتية يعنى أن المدمن ينبغى أن يبحث عن رفقة النماذج الصحية . وبحن نعنى بكلمة "الفائزين" هنا : أولئك الناس الذين يعيشون بالفعل تلك الحياة التى يود المدمن أن يحياها، ولماذا يسير المدمن فى طريق – حتى وإن كان شهيرًا – هو لا يعلم شيئًا عن أى أحد من الناس استطاع الخروج من الغابات التى تحيط بذلك الطريق ؟ وبفرض أن المدمن جاد فعلاً فى عملية الشفاء ، فذلك يحتم عليه البحث عن أولئك الذين اهتدوا إليه بالفعل – ويطلب صحبتهم .

وفى ذات الوقت ، يتعين على المريض ( المدمن ) أن يتحاشى أولئك الذين "يدمنون إدمانهم" ، أو إن شئت فقل : أولئك الذين يتمرغون في مرضهم ولا يواصلون عملية

الحياة . وهذا واحد من المدمنين الناقهين يطلق على هذه العملية اسم "المساعدة للذات المؤقتة": "لو أن مدمنًا استطاع التخلص من الثمول عامًا أو عامين ثم لم يضحك أو يبتسم بعد ، فذلك يعنى أن القطار قد فاته . والأفضل للمدمن الذي ينشد الشفاء ألا ينظر إلى مثل هذا الشخص!"

البحث عن النماذج الصحية والسعى إليها عملية مهمة لسببين . أولهما ، أن هذه العملية تعطى المريض ( المدمن ) أملاً في أن الشفاء المتذبذب أمر ممكن . ثانيهما ، أن المريض ( المدمن ) يوفر على نفسه من الوقت والجهد عندما يتعلم أدوات الشفاء الناجحة من أناس نجحوا هم في استعمالها . وقد قارن مدمن ناقه هذه العملية بطلب المساعدة في أي مجال من مجالات الحياة : "وفكرة انضمام المدمن إلى الفائزين تشبه من يتمكن من العثور على محام كفء أو محاسب على المستوى المطلوب ، ومن المنطق أيضًا أن من يساعد المدمن يجب أن يكون عارفًا لما يقوم به . وكل ما في الأمر ، هو تسهيل حياة المدمن – لا تصعيبها " .

#### إعادة برمجة منظومة المعتقدات

مضاد آخر من مضادات مرض الإدمان ، هو أن يكون المدمن عارفًا بالمعتقدات التي تسكب الزيت على نار إدمانه ، وأن "يعيد برمجة" نفسه ويزودها بمعتقدات صحية تساعد على تطوير عملية الشفاء . والمدمن ، اكتسب في وقت من الأوقات ، معتقدات الإدمان لأنها أعانته على العيش ضمن أسرة مختلة الوظيفة ، أو لأن تلك المعتقدات نمت وازدهرت في المجتمع الذي يعيش فيه . ومع ذلك ، فتلك المعتقدات تخل بوظائفنا ويتعين علينا تغييرها .

وفى ضوء الأبحاث الجديدة ، ثبت أن تغيير القيم الداخلية ، وكذلك المعتقدات والمواقف يعد عاملاً مهماً فى كسر دوائر الإدمان ، والسبب فى ذلك أن مفهمتنا للأشياء لها علاقة بما نحسه ونشعر به . وعلى سبيل المثال ، فنحن عندما نظن أننا ينبغى أن نكون كملًا ، ثم نقترف خطأ بعد ذلك ، فسوف نشعر بالفشل . هذا يعنى أن التمسك بحتمية القوة يرتبط بالفشل . ولكن المدمن إذا ما غيَّر ذلك المعتقد ، بمعتقد أنه

راض عن ذاته بالصورة الحقيقية التي هي عليها ، فلن تتولد لدية المساعر الأليمة عن ارتكاب الأخطاء .

تُرى ، ما المعتقدات الصحية التى تساعد على ازدهار الشفاء ؟ هذه المعتقدات تعزز الحياة وتقويها بشكل عام ، وتعلمنا تكريم واحترام أنفسنا وتكريم واحترام الآخر أيضًا ، فى حين أن المعتقد الإدماني يدمر الحياة ، ونحن نرى أن منظومة المعتقدات غير الإدمانية تشتمل على المكونات التالية :

- ١ "أنا لست كاملاً ، وهذا أمر مقبول" .
- ٢ "أنا لست قويًا في كل شيء ، وهذا أمر مقبول" .
- ٣ "القيود أمر ضرورى ؛ فهي التي تعطينا هيكلاً" .
  - ٤ "الألم والخسارة جزء من الحياة" .
- ه "أنا على المستوى المطلوب في الشكل الذي أنا عليه".
- ٦ "أنا قادر على مواجهة المشكلات التي تواجهني بها الحياة ( بفضل العون والمساعدة ، خطوة بخطوة )".
- ٧ "الناس، أو المخدرات، أو المال، وكذلك مغيرات الصالة النفسية الأخرى
   لا يمكن أن تعطينى الاعتداد بالنفس، وبالقوة، ولا أي شيء آخر يمكن أن يعطيني إياه".
  - ٨ "المشاعر ليست خطيرة ؛ ولكن إنكار تلك المشاعر هو الأخطر" .
    - ٩ "الأمانة أهم من الصورة ".
    - ١٠ " أنا مسئول عن إشياع احتياجاتي " .

غالبية المدمنين يخبرون تغيير المنظور من تدمير الحياة إلى تعزيز الحياة ، على أنه شكل من أشكال الارتياح الهائل . فكر الإدمان فيه شيء من الجاذبية من منطلق اعتقاد المدمن أنه قوى وكامل ، ولكن ذلك الفكر نفسه هو الذي سبب للمدمن الألم

عندما عجز ( بالقطع ) عن تحقيق المطلوب . وفى ضوء منظومة المعتقدات الصحية ، يتوقف المدمن عن التفكير فى ذاته بهذه الطريقة المبالغ فيها تمامًا ، ويصبح على المستوى المطلوب بشكل طبيعى تمامًا .

هذا هو أنطونيو ، مدمن الكوكايين والمشروبات الروحية الناقه ، يصف الارتياح الذى استشعره عندما بدأ يقف على الفارق بين القوة الوهمية الذى كان يتعلق بها أيام إدمانه والقدرة الشخصية التى نمت لديه فى ضوء المنظور الجديد :

"عندما كنت أتعاطى الكوكايين وأتَّجر به ، كان ادى ما حسبته قوة كبيرة . كان من حولى أناس كان لى عليهم شكل من أشكال السيطرة والتحكم . كان بوسعى أن أطرقع أصابعى لأرى المطلوب يحدث بعد ذلك ، ولكنى بدأت أفهم أن تلك لم تكن القوة الحقيقية ، فهمت أن القوة الصحيحة ليست شيئًا يتَّجرُ به المدمن أو يستفيد منه بحكم أنه أقوى ، أو أكثر ثراء ، أو أشد بأسًا ممن هم حوله ، فهمت أن القوة الصحيحة شيء يتسوده الإنسان في داخله ، وأن هذه القوة الحقيقية تنساب بطريقة طبيعية من الاعتداد بالنفس ، وهذا الإحساس أحلى بكثير عندما يتولد داخل إنسان ، إنه أحلى بكثير فعلاً .

# الاقتناع بالشفاء

مثلما تعين على المدمن أن يعترف بحقيقة إصابته بمرض الإدمان حتى يتسنى له الابتعاد عن المخدر والتخلى عنه ، فإنه يتعين عليه فى هذه المرحلة الاقتناع بالشفاء إذا ما أراد أن يواصل التحسن ، والأمر هنا ليس سهلاً كما يبدو للوهلة الأولى . ويقال عن المدمن أن الشيء الأبشع من عدم حصوله على المخدر هو الحصول عليه !

والمدمن عندما يدخل عملية الشفاء ويبدأ جنى ثمارها - زيادة اعتداده بنفسه ، وتحسن علاقاته ، وازدهار حاله - قد يكتشف أن عمل تسجيلات انتقاد الذات يعلو صوتها في ذهنه أكثر من ذي قبل . قد تدور في ذهن المدمن أفكار من قبيل : "من

تكون أنت ؟ وأنت لا تستحق كل ما يحدث لك !" يُضاف إلى ذلك ، أن مواصلة عملية الشفاء توسع لدى المدمن رؤيته لذاته كي تستوعب كل هذه المزايا .

ترى لماذا يجد المدمن – رجلاً كان أم امرأة – مشقة فى الاقتناع بتلك "الأمور الطيبة" فى حياته ؟ بعض الأمور تسهم فى ذلك وتساعد عليه . بعض المدمنين يرون التحسن على أنه تخل عن "الإحساس بالذنب" الذى "يلازم" المدمن . والمدمن إذا كان من أسرة مختلة الوظيفة ، قد يكتشف وهو سائر فى طريق التحسن ، أن بعضًا من أفراد الأسرة قد يستاون منه أو يحسدونه على الحرية الجديدة التى عثر عليها (أو قد يعترض المدمن على ذلك ، حتى وإن لم يفعلوه) . "تشبث" المدمن بمرضه يمكن أن يكون وسيلة من الوسائل التى يتفادى بها الإحساس بالذنب إذا ما استمر فى السير على طريق الشفاء والتحسن . وقد يكون ذلك "التشبث" أيضًا وسيلة تمكن المدمن من الارتباط بأسرته وعدم المخاطرة بعملية الرفض .

بعض آخر ، يرى أن التحسن مسألة تتعلق بالشخصية والكيان ، وعلى سبيل المثال ، لو أن دور المدمن فى الأسرة ، كان مجرد "مراهق غير مسئول دوما" ، فقد يجد نفسه مستمرًا فى لعب ذلك الدور ، برغم تخطيه لهذه المرحلة من العمر ، وإذا كانت أسرته تجعل منه كبش فداء باعتبار "أنه العضو الذى لا يساوى شيئًا مطلقا" ، أو تهب لمساعدته كلما "نزل إلى الحضيض" ، فقد يقاوم عملية التحسن حتى يتسنى له الحفاظ على ولائه لمن يساندونه ويعينونه .

بعض ثالث ، يرى أن من الأسلم استمرار المرض بدلاً من جنى ثمار الشفاء ، لأنه في اللحظة التي يبدأ فيها بجنى المزيد من الأشياء الطيبة – الاعتداد بالنفس ، العلاقات الحسنة ، الازدهار ، والعمل المفيد – فسوف يخاطر بفقدان تلك الأشياء ويصبح غير مسيطر عليها أو غير متحكم فيها . وفقدان التحكم والسيطرة هذا هو أخشى ما بخشاه المدمن .

مسئلة وعى المدمن وإدراكه لكل ما يمكن أن يقف فى طريق شفائه هى الخطوة الأولى فى تفكيك تلك الحواجز والعوائق ، والمدمن يستطيع أن يستوعب تدريجيًا المزيد والمزيد من هذه المزايا الطيبة ، والمدمن عندما يقبل ذاته ويرضى عنها – بحلوها ومُرِّها

- تضيع منه أسباب الشعور بالحرمان ، وهذا يعنى أن مسألة الحرمان لن تصبح قضية من قضايا المدمن .

# ممارسة والامتناع والتخلى،

"هل تعرف مقدار الطاقة المطلوبة للسيطرة على العالم كله ، واللازمة لجعل الناس جميعًا يكونون عنك فكرة صحيحة ؟ "

### - ميتشل ، مدمن ناقه من مدمني العمل والطعام

تعلَّم نسيان السيطرة والتخلى عنها ، يُعدُّ من أهم التغيرات المهمة لأولئك الذين يدخلون مرحلة الشفاء طويلة الأجل . وقد سبق أن أوضحنا استسلام المدمن لقلة الحيلة في مواجهة الإدمان ، ولكن هناك مجالات أخرى كثيرة من مجالات الحياة التي يتعلق المدمن فيها بوهم التحكم والسيطرة . والمدمن – ذكرًا كان أم أنثى – يظن في أغلب الأحيان أنه ينبغي أن يكون قادرًا على السيطرة على سلوك وتصرفات الآخرين ، والسيطرة على سلوك وتصرفات الآخرين ، والسيطرة على ما يحدث في العمل ، وعلى حب الناس له وكراهيتهم إياه – بل قد يصل الوهم به إلى مرحلة الاعتقاد في قدرته على السيطرة على سرعة وإيقاع حركة المرود ! ولكن المدمن ما إن يفهم إنه لا يستطيع السيطرة على أي من هذه الأشياء ، حتى يبدأ في استعادة حياته الواقعية ، وبالرغم من ذلك ، وإذا لم يستطع المدمن التخلص من ذلك بأي شكل من الأشكال ، فإنه قد يستطيع التخلي عن البعض منها ويستمر في ذلك بأي شكل من الأشكال ، فإنه قد يستطيع التخلي عن البعض منها ويستمر في التمتع برحلة التحسن والشفاء .

والمدمن عندما يحاول السيطرة على أمور خارجة عن نطاق سيطرته يعرض نفسه اكثير من المتاعب والمعاناة . وهذا هو ما يشرحه ذلك الاقتباس الذى أخذناه عن ميتشل Mitchell . وهذه السيطرة الوهمية تستنفد كل الطاقة التي يمكن أن يدخرها المدمن لعملية التحسن . يضاف إلى ذلك ، أن تشبث المدمن بمسألة السيطرة يجعل من الصعب عليه تقبل المساعدة من الآخرين وحبهم له، والسبب في ذلك أن المدمن لا يمكن أن يجمع بين التقبل والسيطرة في أن واحد ، والسيطرة تحول بيننا وبين الإقبال على

المخاطر وبين التلقائية فى ذات الوقت ، والسبب فى ذلك أن أداء هذين الأمرين فى آن واحد يستلزم التخلى والابتعاد عن بعض الأمور . ناهيك عن ألآثار المدمرة التى تتركها محاولة السيطرة على الآخرين (الأطفال ، والزوجات والزواج ، وعلى الأصدقاء أيضًا) والسبب فى ذلك أننا عندما نحاول السيطرة على الآخرين ، نرفض واقعهم الحقيقى .

بعض الناس يربطون سيطرة الاستسلام بالهزيمة والمهانة ، ولكن يجب أن يفهم المدمن أن تخليه عن التحكم والسيطرة ليس معناه الهزيمة مطلقًا - وإنما يعنى الفوز والانتصار ، والمدمن عندما يتوقف عن تبديد طاقته في أشياء خارج نطاق سيطرته وتحكّمه ، تتهيأ له فرصة أن يعيش حياته ، والمدمن عندما يفهم أنه ليس مسئولاً عن كل نتيجة من النتائج ، تتهيأ له فرصة قبول المخاطر ومواجهتها ، والمدمن عندما يتوقف أيضًا عن محاولة السيطرة على المستقبل ، تتهيأ له فرصة عيش الحاضر .

بعض المدمنين يخلطون بين السيطرة وانعدام المسئولية . وهم يظنون أنهم إذا الم يستطيعوا التحايل على النتائج المترتبة على أى موقف من المواقف ، أو إن شئت فقل : في القلق والقهر الذي يترتب على مثل هذا الموقف ، فذلك يعنى أنهم يتخلون عن مسئوليتهم بصورة أو بأخرى . ويجب أن يعلم المدمن أن سيطرة الاستسلام وانعدام المسئولية هما شيئان مختلفان . والمدمن عندما يحاول السيطرة على الناس وعلى الأشياء ، يصبح غير مسئول ، بالرغم من أنه قد يبدو مسئولاً . ومع ذلك ، أين هي المسئولية ، عندما يكون دافع المدمن النهائي هو إجبار الناس على تنفيذ ما يريد ؟ المسئولية الحقيقية تنبع من تكريم المدمن ذاته وتكريم الآخر أيضاً . المسئولية الحقيقية تنبع من تكريم المدمن ذاته وتكريم الآخر أيضاً . المسئولية الحقيقية عن النتائج . تحمل المسئولية يعنى "أن يعرف المدمن "حجمه الحقيقي" ، ويتجنب أوهام عن النتائج . تحمل المسئولية يعنى "أن يعرف المدمن "حجمه الحقيقي" ، ويتجنب أوهام

والمدمن يحس بارتياح هائل عندما يدرك فى النهاية أنه يتعين عليه ألا يسيطر على كل شيء. تقول الين Elleen إنها كانت تدخن الغليون (غليون الماريوانا) كى تعين نفسها على التجنب والتخلى، ولكنها الآن بعد أن دخلت عملية الشفاء بدأت تتعلم التجنب والتخلى وحدها بلا غليون:

"بدأت أتعلم الآن طريقة التخلى عن السيطرة والتحكم فى كل شىء ، بدأت أتعلم كيف أتخلى عن القهر ، وعن القلق ، وعن الإمساك ، وعن التشبث .... باعتبار أن كل هذه الأشياء على العكس تمامًا من الصراحة والوضوح . وقد وصل بى الأمر إلى حد أنى أستطيع المضى قدمًا فى هذه الصراحة وذاك الوضوح ، إنهما غوث وراحة لى . لقد بدأت أثق بنفسى أكثر من ذى قبل ، وبدأت أثق أيضًا أن هناك انسياب فى الكون وأن ذلك الانسياب يحدث تأثيرًا إيجابيًا فى داخلى ، كلما أسلمت نفسى له . كما تزداد عندى مسئلة التخلى عن السيطرة يومًا بعد يوم" .

#### الحزن - والتخلي عن الماضي ونسيانه

"لم أعد أتسكع مثل طفل جريح كما لو كنت موسوماً . وأخيرًا استطعت استرداد حريتي من الماضي "وأنا بإمكاني أن أكون من الكبار حاليا" .

اويل ، مدمن ناقه من مدمني المشروبات الروحية .

المدمنون كلهم تكبدوا خسائر لم يحزنوا عليها ، والمدمن عندما لا يخدر نفسه باللجوء إلى السلوك الإدمانى ، قد يكتشف أن مشاعر الحزن قد بدأت تطفوا على السطح . والمدمن عندما يسمح لذاته باجتياز ذلك الحزن ، ويحس به بدلاً من احتباسه ، تحدث له عملية الشفاء ، والسبب في ذلك أن عمق إحساسنا بالألم هو الذي يشفينا من هذا الألم – أي أنه يقضى عليه .

ربما كان مهمًا للمدمن في مطلع عملية الشفاء ألا يعتمل في داخله كثير من مشاعر الماضي الأليمة ، تحاشنيًا للقهر الذي يترتب على استعادة مثل هذه المشاعر في مراحل الشفاء الأولى ، تعد المشاعر والحالات النفسية السلبية خطرًا على المدمن ، نظرًا لأنها قد تستثير فيه رغبة ملحة بالعودة إلى تعاطى المخدر من جديد . ولكن في المرحلة الراهنة ، وبعد شيء من الامتناع المستدام ، تكون الخطوة التالية أمام المدمن إعطاء ذاته فرصة الإحساس بالحزن ، ويجعلها "تعيش ذلك الحزن" وبالتالي لا يستمر تثير ذلك الحزن على سلوك المدمن في مرحلة التحسن .

تُرى ما الخسائر التى يجب أن يحزن المدمن عليها ؟ هذا هو شارلز Charles واينقيلد ، مؤلف كتاب شفاء الطفل الداخلى ، يقول : إننا نشعر بالخسارة عندما نحرم من ، أو نضطر إلى التخلى عن شىء كان لدينا ، أو كانت له قيمة خاصة عندنا ، أو شىء نحتاجه ، أو شىء نريده ، أو شىء ننتظره . ونحن عندما نسمح لنواتنا باستشعار الألم الناجم عن مثل هذه الخسارة نكون قد دخلنا إطار ذلك الذى نطلق عليه اسم "الحزن" .

والمدمن عندما يحزن ، فإن ألم الخسارة يتبدد في النهاية من تلقاء نفسه ويعود المدمن بعد ذك إلى حياته الواقعية . ولكن الحزن عندما يحتبس (عن طريق مغير من مغيرات الحالة النفسية ، أو بأي طريقة أخرى ) ، لا يتبدد وإنما يتراكم كما لو كان دملاً أسفل وعي المدمن مباشرة . وهنا يكمن خطر انفجار ذلك الدمل مرة ثانية إذا لم يحافظ المدمن دومًا على وضع غطاء من فوقه ".

معروف أن كتم الحزن يستنفد قدرًا كبيرًا من الطاقة . والمدمن عندما يتكتم أحزانه تعتريه حالة من التوتر المزمن الشديد . والمدمن في مثل هذه الحالة لا يكون حاضرًا ، أو متوازنًا تمامًا من الناحية العاطفية ، والسبب في ذلك ، أن كل الطاقة التي تكون لدى مثل هذا الشخص تضيع في الإبقاء على ذلك "الفطاء" . وهذه الحالة من حالات الانشغال المسبق اللاشعوري بالذات تنتج عن القلق المستطلق ( وهذا يحتم على المدمن أن يحذر الأشياء التي قد تفك ذلك الفطاء ) ، وعن الضدر العاطفي ، وعن الإحساس بالخواء ، وعن أعراض التوتر البدني . من هنا ، فإن مقاومة الأحزان تزيد من حدة المرض مما يعرض المدمن للدخول في دائرة الإدمان .

وأشد الأخطار التى تتهدد المدمن هو الحزن الشديد المكتوم الناتج عن ضياع جديد ، والسبب فى ذلك أن أى نوع من أنواع الخسارة سواء أكانت رفضًا أم هجرانًا يتراكم داخل مستودع الحزن المكتوم من الماضى ويهدد بالبروز على السطح . من هنا ، يتحاشى المدمن المواقف التى يمكن أن تسفر عن الخسارة ( وبخاصة العلاقات الصميمة ) تجنبًا للأخطار . ( وهذا هو السبب وراء عدم حضور المدمن الإيجابى حضورًا عاطفيًا . هذا يعنى أن المدمن لا يقوى على إطلاع الآخزين على ما فى قلبه ،

والسبب في ذلك أن ضياع الحب من المدمن يصبح أمرًا لا طاقة له به ، وبخاصة إذا ما أخذنا بعين اعتبارنا أثقال الأحزان الماضية ) .

والمدمن عندما يفشل فى الاعتراف بالخسارة وتصريف الحزن المترتب عليها ، يتزايد غضبه ممن يلومهم على ما حدث ، وهذا يحتم عليه تناقل ذلك الغضب معنا كما لو كان قطعة من متاعه ، مما يؤدى إلى تبديد طاقته وتشتيت انتباهه ، وكلمة "الغضب" أو "الاستياء" مأخوذة من الكلمة Resentire اللاتينية التي معناها "يشعر من جديد" ، وتأسيسًا على ذلك فالمدمن عندما يفشل فى الاعتراف بالخسارة وتصريف الحزن المترتب عليها يضطر إلى استرجاع الإحساس بذلك الحزن والاستياء مرارًا وتكرارًا ،

وهنا يتحتم على المدمن – رغم قسوة ذلك – أن يرجع إلى ماضيه ويعاود المرور ثانية ، أثناء عملية الشفاء ، بتجارب ذلك الحزن المكتوم مستهدفًا من ذلك تصريف تلك الأحزان وإخراجها من منظومته ثم المضى قدمًا بعد ذلك في عملية الشفاء . وإفراغ المدمن الماضي من أحزانه يساعده على العيش في الحاضر . وهذا العمل الداخلي ، عادة ما يبدأ بعد أن يمضى المدمن عامًا أو اثنين من الامتناع عن المخدر والتخلي عنه . ولا يمكن لهذا العمل أن يبدأ قبل هذه المدة المحددة ، والسبب في ذلك أن هناك أشياء كثيرة يتعين فعلها أولًا قبل أن يترسخ الامتناع الثابت المستدام ، الذي يمثل أهم الأهداف في عملية الشفاء .

والذى يتحتم على المدمن الناقه عمله عند هذه المرحلة هو التسليم بالحقيقة التى مفادها أن كل الذى أراده ، أو رغب فيه ، أو كان ينتظره أو تطلع إليه أيام طفولته ولم يحصل عليه ، لن يستطيع حاليًا الحصول عليه — بوصفه طفلاً ، من أولئك الناس . لقد ولى ذلك الغرض إلى الأبد ، ولن يفيد المدمن من تشبثه بأى حال من الأحوال ؛ إذ لا طائل من وراء ذلك التشبث ، ومع ذلك ، فالمستقبل ملىء بالأمل ، إذا ما استطاع المدمن أن يتخلى عن خسائر الماضى بأحزانها ، والمدمن ما إن يتخلى عن التطلع إلى الحصول على ما لم يستطع الحصول عليه في الماضى ، يصبح بوسعه الحصول على ما يتيسر له في الماضر ، وهذا ليس استعواضًا لخسائر الطفولة . وما يحدث هو اكتمال عملية النضج .

ولكن ما الأسباب التى تجعل الإنسان يتشبث بالماضى رغم أنه لا يمكن استعادته بأى حال من الأحوال ؟ المدمنون لديهم كثير من الأسباب التى تدفعهم إلى ذلك ، ولكنهم عندما يدركون تلك الأسباب ويفهمونها حق الفهم يسهل عليهم التخلى عنه . ونحن نورد هنا بعضًا من تلك الأسباب :

ربما يكون المدمن قد اعتاد على حمل متاع أحزانه معه فى كل مكان إلى أن أصبحت تلك الأحزان جزءًا منه . والمدمن إذا ما أنزل تلك الأحزان عن كاهله وخلَّفها وراءه قد يشعر بالغرابة بل وبالخطأ أيضاً .

قد يخشى المدمن التخلى عن أحزان الماضى ، برغم القلق الذى تسببه له فى كل مكان ، والسبب فى ذلك هـو ارتباط تلك الأحزان بأسـرة المدمن بشكل أو بآخـر . ( لابد من انتماء المدمن ، لأنه يحمل متاع أسرته!)

قد يكون المدمن متشبتًا بفنتازيا الطفولة التى مفادها أن من يلومهم على مشكلاته سوف "يفهمون" ، فى النهاية ، "ذلك الذى فعلوه معك " ثم يعطونك ما تريد : ولكن ما يدعو إلى التهكم هنا ، أن أفراد أسرة المدمن إذا ما غيروا أنماط سلوكهم الراسخة منذ زمن بعيد ، فإن ذلك التغيير سيكون ، فى أغلب الأحيان ، استجابة للتغيير الذى طرأ على المدمن نفسه .

قد يتشبث المدمن بالغضب والاستياء باعتباره أسلوبًا من أساليب تحاشى الإحساس بالأحزان والخسائر الماضية . والمدمن إذا ما ركز اهتمامه على "ذلك البعيد" (أحزان الماضي) ربط طاقته بلوم الآخر ، يستحيل عليه الاستجابة للمشاعر .

وإذا ما حمل المدمن معه ذلك الاستياء والغضب إلى أى مكان يذهب إليه ، فذلك يعنى أنه يتحاشى تحمل مسئوليته عن نفسه ويهرب منها ، والسبب فى ذلك أن المدمن إذا ما تخلى عن متاع أحزانه ، فلن يكون هناك شيء آخر يشده إلى الوراء (الماضي) . وهذا يعنى أن المدمن يتحتم عليه أن يتغير .

والمدمن عندما يتعرف حدوده ويتعرف التخلّى أيضًا "يتخفف" من إحساسه بوجوده . وترتيبًا على ذلك ، فإن المدمن يستشعر الرفض ، أو الهجر ،

أو أية خسارة أخرى ( وهذا هو شأننا جميعًا ونحن نسير فى درب الحياة الطبيعى ) ، يبدأ التعامل مع أحداث الحاضر وليس مع مئات الأحداث الأخرى السابقة لها . وبطبيعة الحال ، فإن "عملية التنظيف" هذه لا تكون كاملة بنسبة مئة فى المئة ، ومع ذلك يصبح بوسع المدمن التعامل مع كل عاطفة من العواطف فور حدوثها ،

تحذير: يتعين على المدمن، كما هي الحال في أي إحساس من الأحاسيس أن يعرف أولاً ذلك الذي يحسه - أي "يتعرف" ذلك الإحساس ويخبره تمامًا - قبل أن ينتقل إلى الخطوة التالية من عملية التخلي عن مثل هذا الإحساس. ويتردد حاليًا كلام كثير عن التسامح الذي يسمح بالقفز مباشرة إلى هذه المرحلة قبل أن يئين أوانها. معروف أن التسامح الحقيقي هو والتخلي عن آلام الماضي وخسائره لا يمكن أن يحدثا إلا بعد أن يسمح المدمن لذاته باستشعار تلك الآلام. والمدمن عندما لا يسمح لذاته باستشعار تلك الآلام ، والمدمن كان يفعل من قبل ، وهنا تبدأ المشاعر في الاختفاء والتراكم ، وتواصل تحكمها في سلوك المدمن .

وهذه العملية لا يمكن اختصارها ، والمدمن يجب أن يفهم أن عملية التخلى عن أحزان الماضي تكون متدرجة ، ولا تحدث بسرعة أو مفاجئة . وهذه العملية عندما تكون تخلِّ حقيقي ، لا يمكن أن تكون من قبل الحلول السريعة ، وإنما هي قبول حقيقي لتلك المشاعر واستشعار آلامها . يضاف إلى ذلك ، أن التسامح السابق لأوانه يمكن أن يكون أسلوبًا جديدًا يحاول المدمن عن طريقه تحاشي الحزن والألم .

# تحرير الذات من الخطأ

"صحبة السجّانين لا تشجع التطور المفعم بالحيوية ، والذات بعد أن تتحرر تبدأ في الاتضاح ، والنمو ، كما تبدأ أيضًا في تطوير إبداعها" .

آليس ميلر ، دراما الطفل الموهوب

والمدمن الناقه يكون في ورطة: فهو لكى يشفى من إدمانه يتحتم عليه أن يحب ذاته الحقيقية ويقبلها بلا قيد أو شرط، ومع ذلك تظل بداخله تلك الذات المزيفة المستبدة – أو إن شئت فقل: "ذلك السجّان" على حد تعبير آليس ميلر – التي تسد عليه طريقه في كل خطوة يخطوها. وهذا السجّان يشبه تلك التسجيلات التي تنتقد الذات، وسبق أن تكلمنا عنها، والمدمن عندما يقترب من معرفة ذاته الحقيقية ويحبها في عملية الشفاء الحقيقي ، قد يستمع إلى التسجيلات التالية في ذهنه لتقول له أشياء من قبيل: "ممن تضحك وتهزأ؟ أنت لن تصل مطلقًا إلى أي شيء"، أو "عندما يعرفك الناس، فسوف يرون كل ما بداخلك". وتلك هي أصوات الذات الوهمية التي أقامها المدمن ايستر بها ذاته الحقيقية في وقت كان يظن أن ذلك خطر عليه.

ودور المدمن في عملية الشفاء يتمثل في استعادة "امتلاكه" لذاته الحقيقية ، لأن الاعتداد بالنفس مضاد آخر من مضادات مرض الإدمان . والمدمن عندما يعتد بنفسه ، لا يستشعر القهر الذاتي . والإدمان ليس سوى شكل من أشكال القهر الذاتي ، أو إن شئت فقل : إن الإدمان ليس سوى محاولة باهظة التكاليف من محاولات هزيمة الذات أملًا في شفاء الألم الذي ينتج عن اغتراب الذات .

والخطوة الأولى على طريق تصرير الذات من الخطأ هو تصاشى تعزيز صوت السجَّان الداخلى . ومن ثم ، يستطيع المدمن الابتعاد عن أولئك الناس الذين يعززون في المدمن تسجيلات كراهية الذات .

أما الخطوة الثانية ، من خطوات تحرير الذات من الخطأ ، فتتمثل في تطوير "نصير" داخلي يداوم على الاتصال بالذات الحقيقية ويوفر لها الرعاية والتشجيع اللازمين لها . والمدمن إذا ما أراد تحقيق ذلك ، وجب عليه استزراع العفو والسماح . ويقدر ما يكون المدمن بحاجة إلى الصفح والعفو عما سببه له الآخر في الماضي ، يصبح أيضًا بحاجة إلى الصفح عن ذاته ومسامحتها . ويجب على المدمن أن ينظر إلى يصبح أيضًا بعاجتباره "إعلانا" العفو عن ذاته السجينة . ومع كل ذلك ، فالمدمن كان سجينًا سياسيًا بمعنى أو بآخر – حكم عليه بالسجن لا بسبب جريمة فعلية ارتكبها ، وإنما مفعل الماضي الذي كان عليه .

ومن مزايا الشفاء الطويل الأمد تحسين العلاقات بالآخر ، ومفتاح ذلك التحسين يتمثل في استعادة المدمن لاعتداده بنفسه . والسبب في ذلك أن سمات الشخصية المدمنة – الحاجة إلى التحكم والسيطرة ، والكمال ، والتباهي والتفاخر ، والانشغال بالذات – هي على النقيض من السمات اللازمة لتطوير الحميمية والحفاظ عليها . يضاف إلى ذلك أن كل سمات الشخصية المدمنة تنبع من رفض المدمن ذاته .

والمدمن عندما يستعيد اعتداده بذاته يزداد تمكنه من الحميمية نظرًا لأنه يكون بوسعه: (١) اقتسام ذاته مع الآخر (أى أصبحت له ذات يتقاسمها مع الغير)، (٢) تحمل الغموض والإحباط (أى لا يكون هناك إلحاح كثير على كل نتيجة من النتائج، والسبب في ذلك أن المدمن أصبحت ذاته بين يديه)، (٣) أن يكون أمينًا (بمعنى أن المدمن لم يعد لديه ما يخفيه)، (٤) يستطيع وضع القيود والحدود (ليست هناك أخطار)، (٥) التخلي عن التحكم والسيطرة (أى أنه حصل على ما يريد، أى أنه لم يكن بحاجة إلى الاحتيال على الآخر كي يعطيه ما يريد)، (٦) التمتع بصحبته (هذا يعنى أن المدمن لم يعد يتحرق شوقًا للآخر)؛ (٧) تحمل مسئولية نفسه (أى لا يضع المدمن ضغوطه على شخص آخر)؛ (٨) وأن يساعد الآخر ويعاونه (أى أن المدمن لا يكون مشغولاً بذاته فقط، ويلعق جراحه بنفسه).

# تحوّل المدمن إلى ،أب صالح،

كثير من المدمنين يساعدون أنفسهم عندما يعزفون ذاتهم الحقيقية على أنها "طفل داخلى" ، وبالتالى فهم يتعاملون مع أنفسهم بنفس الرعاية ، والفهم ، والتعاطف الذى يمكن أن يتعاملوا به مع ذلك الطفل . هذه هى آمى Amy ، مدمنة الطعام الناقهة ، تحكى لذا عن تواصلها مع ذلك "الطفل الداخلى" وتهدئتها إياه :

فيما يخصنى ، كانت عملية شفائى تنصب على العثور على تلك الطفلة الصغيرة الموجودة داخلى ، والتسليم بها . كان على أن أبدأ بقبول تلك الطفلة الصغيرة الواعية التى أذكر أنى عشتها قبل أن يزداد وزنى وأصبح بدينة . ومن تلك الطفلة بدأت أقبل البدانة التى أنا عليها ، فقد أصبحت طفلة "غير مقبولة" عندما وصلت إلى

الصف الثالث . وأنا حاليًا ، عندما تراودنى المشاعر القهرية ، لا أفعل أى شىء سوى الجلوس ومحاولة الاتصال بتلك الطفلة . وأروح أستمع إليها ، وأسمع ما تقوله بصوت عال ، وألف ذراعى حول خصرها ، وأحبها ، ثم أقول لها : "لا تجزعى ، لأنى لن أهجرك أو أتخلى عنك - لن أتخلى عنك مطلقًا" .

والمدمن لا يمكن له أن يعود إلى الماضى ويغير أى شىء من الأشياء التى حدثت له طوال فترة النمو ، ولكنه تكون لديه القدرة على أن يعطى نفسه العون والمسائدة ، الصفح والتسامح ، الحدود المعقولة ، التغذية الجيدة ، وكل ما يمكن أن يحتاجه فى هذه المرحلة ، أما مسألة الطريقة التى يعامله الناس بها فهى فى متناول يديه وهو الذى يحكمها ويسيطر عليها ، والمدمن لا يستطيع تغيير الماضى ، ولكنه ليس بحاجة أيضاً إلى تكرار ذلك الماضى .

وعلاوة على العناية والإشفاق الذين يضفيهما المدمن على ذاته ، هناك قسم آخر من أقسام "الأب الصالح" يتمثل في حماية المدمن لذاته . هذه الحماية الذاتية تعنى وضع القيود والحدود مع الآخر ، والمدمنون يجدون صعوبة في وضع تلك الحدود والقيود . وهم يعجزون عن ترسيم تلك الحدود ، أو يضعونها قاسية وعرفية . هذه هي ماريا Marie تحكى لنا عن ذلك التغيير في عملية الشفاء :

"تعلمت عندما كنت طفلة أنى لا أهمية لى ، وأن المهم هو إرضاء الآخر . ولذلك كبرت على عدم التواصل مع الغير فيما أريد أو ما أحتاج ، ولم أُرسِّم أية حدود مع الناس . كنت ذلك الذي يريدون لى أن أكونه ، كنت أفعل ذلك الذي كانوا يريدون منى أن أفعله — وقد لعب ذلك دورًا كبيرًا في إدماني الجنس أيضًا . كنت أظن أنني عندما أضع حدودً بيني ويبين أي إنسان ، فلن يحبني بعد ذلك . ولا سمح الله ! إذا لم يستلطفني شخص واحد من الناس ، فذلك يعنى أنى فاشلة .

والآن ، وبعد أن أمضيت عامين في عملية الشفاء ، أصبح بوسعى ترسيم الحدود مع الناس وأصبحت لا أعبأ بحبهم أو عدم حبهم لى . وقد طبقت ذلك على عشرات المواقف . ومنذ أسبوعين فقط ، طلبت من عشيقى أن يجرى اختبارًا على نفسه ليتأكد أنه ليس مصابًا بمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) . لم يكن بوسعى قبل الآن أن

أطلب أى شىء من هذا القبيل ، شىء يجعلنى أستشعر السلامة ، ولكنه قد يضايق شخصًا آخر أو يسىء إليه ، ولكن الأمر ، عندى ، كان غاية فى البساطة فقد قلت له : "هل تفعل كذا ؟" ورد على قائلاً : "نعم" . وهنا استشعرت ذلك فيما بعد وكأنه طوفان من الحب ، أحسست وكأنى لن أتخلى عن ذاتى مطلقًا بعد ذلك ... وكان ذلك الإحساس طيبًا واطيفًا .

والمدمنون شانهم شأن ماريا Marie يمكن أن تزداد ثقتهم بأنفسهم وبالآخر ، عندما يعرفون أنهم يستطيعون الاهتمام بأنفسهم . وهذا هو ما يفعله ترسيم الحدود : أى أنه يخلق البيئة السليمة التى يمكن أن تترعرع فيها ذات المدمن الحقيقية .

والمدمن عندما ينشئ تلك البيئة السليمة انفسه يكون قد تعلم الوثوق بالصوت الداخلي عندما يحكى له عن المشاعر الأليمة ، وعلى سبيل المثال ، إذا ما أحس المدمن أن أحدًا يستغله ، أو أساء استعماله ، أو قلل من شأنه ، أو إذا ما أحس بالخطر يتهدد شخصًا بعينه ، فما عليه إلا أن يثق بتلك المشاعر ثم يضع الحدود اللازمة لذلك . ويجب ألا يغيب عن بال المدمن أن تعلم الصراحة والأمانة لا يعنى فعل ذلك دون تمييز . واقع الأمر ، أن المدمن عندما يكون صريحًا ومعرضًا ومكشوفًا ( وبذلك يكون قابلاً للدخول في الحميمية ) يتحتم عليه أن يميز بين المواقف التي تصلح فيها الصراحة والمواقف التي لا تصلح فيها الصراحة والمواقف التي لا تصلح فيها الصراحة . وهذا هو ما يؤكده روين Robin نوروود Norwood ،

مسئلة الصدق ومداه لا يعول عليها كثيرًا في عملية الشفاء إذ لا يزال غضب بعض الناس ، وعداؤهم ، وعدوانهم يمنعك من الصدق . والتعرض عند هؤلاء الناس يعنى الماسوكية (\*) . ومن ثم ، فإن إنزال الحدود ثم إبعادها في النهاية يكون مع هؤلاء الناس – الأصدقاء ، والأقارب أو المحبون – الذين تربطنا بهم علاقة تقوم على الثقة ، والحترام ، والتوقير ، للإنسانية الخالصة المشتركة بيننا .

<sup>(\*)</sup> الماسوكية :التلذذ بالجنس عن طريق التعذيب ويصح فيه أيضا الماسوجية ( المترجم ) .

قد يكون فى حياة المدمن أناس يسوؤهم زيادة اهتمامه بذاته واستقلاله فى عملية الشفاء . وربما كان أولئك الناس يخشون هجر المدمن لهم كلما تقدم فى ارتقاء سلم عملية الشفاء ، أو قد يحسون أن السيطرة على المدمن واستغلاله لم تعد سهلة وبخاصة بعد أن يشرع فى ترسيم الحدود ووضع القيود . هذه هى واحدة من مدمنات الدين والمشروبات الروحية ، قالت لها أمها بعد أن أمضت تلك المدمنة فترة زمنية قصيرة فى عملية الشفاء : "أنت لم تعودى لطيفة مثلما كنت من قبل" . ولكن إذا كانت "اللطافة" فى عرف الآخر تعنى رفع الحدود والقيود ، فالأفضل للمدمن "ألا يكون لطيفًا" .

وهذه هى المرحلة التى تبدأ عندها مسئولية المدمن عن نفسه . والخروج من دائرة الإدمان يعنى التخلى عن الوهم ( الفنتازيا) الذى مفاده أن أناسًا آخرين ينبغى عليهم أن يرعوه أو يعاملوه بالطريقة التى ترضيه – دومًا . واقع الأمر أن المدمن عندما يكون مستغلاً أو فاحشًا فى حياته الخاصة ، فلن يختلف عن مثيله . وهذا يحتم على المدمن أن يكون أبًا صالحًا وحاميًا لذاته ، أبًا يبلغ من الحكمة مبلغًا يستطيع معه أن يحدد المواقف الخطرة التى تنذر بالسوء ويهب مسرعًا لحمايته .

# تعلم الحياة والمجازفة وتجنب المخاطر

الحياة الخلاقة المبدعة تحتاج منا إلى مواجهه العالم ، وإلى التعاطف ، والمجازفة وتجنب المخاطر . وهذه كلها أمور يصعب القيام بها ، وبخاصة أن الحياة التي يحياها المدمن تقوم في الأصل على تحاشى تلك المواجهة ، و "اللواذ بالسلامة" ، واللجوء إلى الوجود المميت – ثم بعد ذلك "الاسترخاء" عن طريق تعاطى مغير الحالة النفسية .

معروف أن عدم المجازفة طريقة من الطرق التي نحمى بها أنفسنا . وبحن عندما لا نجرب شيئًا ، لا نخسر شيئًا – أو هكذا نظن . ولكننا عندما نتبع طريقة "اللواذ بالسلامة" نصل إلى قمة المجازفة : لأن ذلك يعنى عدم الإشباع الكامل في الحياة ، ويعنى أيضًا الإحساس بعدم الكمال ، ويعنى الخواء ، والسام – والأهم من كل ذلك الانجذاب إلى مغير الحالة النفسية . من هنا تصبح المجازفة مضادًا أخر من مضادات مرض الإدمان .

والإقبال على المجازفة يحتم التخلى عن التحكم والسيطرة ، ونحن نعلم صعوبة ذلك على المدمنين . والمدمن عندما يتمسك بالمألوف ، بغض النظر عن خلّوه من الإشباع . فذلك يجعله يشعر بالسيطرة والتحكم فى أضعف الأحوال . ولكن المدمن عندما يقبل على المجازفة ، لا يكون بالقطع مسيطرًا على النتائج .

والمدمن إذا أراد أن يصل إلى النقطة التي يقبل فيها على المجازفة المناسبة في عملية الشفاء ، يتحتم عليه المرور بالخطوات التالية :

١ - توسيع الشخصية . تتعرض غالبية أفراد الأسر مختلة الوظيفة لكثير من الرسائل السلبية التى تصبح جزءًا من شخصية أولئك الأفراد من هذه الرسائل ، على سبيل المثال ، "أنا لا أصلح لشيء " أو "أنا غبي" . وربما يكون أولئك الأفراد قد وصلتهم رسائل مفادها أن بعض أشكال الإشباع في الحياة (العمل الممتع ، الهوايات الخلاقة ، والمرح ، وكذلك اللذة ) هي "لأناس آخرين" وليست لهم . أو قد يتشاعمون من قدرتهم على التغيير : "أنا لن أتغير مطلقًا ... سأظل دومًا --- " . والشخصية التي من هذا القبيل يتعين على صاحبها أن يوسعها إن أراد أن يحيا حياة واقعية مشبعة .

٢ – بعث الأحلام. في أحد مؤتمرات الإدمان رأيت رجلًا يحمل شارة مكتوب عليها "النظام هو أن يتذكر الإنسان ما يريد". والمدمنون كلهم تعاودهم الأحلام، أو إن شئت فقل: أشياء يريدون عملها، وستظل هذه الأشياء أحلامًا إذا ما سمح المدمنون لأنفسهم بتذكرها ولم يراقبوها. والفارق الرئيسي بين من يحققون أهدافهم ومن لا يحققونها يتمثل في الاستعداد للمحاولة

٣ - اتخاذ الإجراءات سماح المدمن لنفسه بالعيش في الأحلام لا يكفى إذا لم يفعل شيئًا في سبيل تحقيق تلك الأحلام . وهنا يتعين على المدمن أن يضع حجر الأساس : تحديد المواعيد ، حضور جلسات الاستماع ، التسجيل في مقرر من المقررات ، أو أي شيء آخر يرى أنه ضروري له . والمدمن إذا لم يتخذ إجراء ، فسوف يظل حلمه زهرة بلا ثمرة . صحيح أن القدرة موجودة ، ولكنها لم تبعث فيها الحياة . اتخاذ الإجراءات هو بمثابة تعهد الأحلام "بالمخصبات" التي تبعث الحياة في النبات .

اتضاد الإجراءات يتولد عنه اتضاد المواقف . اتضاد الإجراءات يحدث تغييرًا روحيًا . هذا يعنى أن المدمن يشرع فى النظر إلى ذاته باعتباره شخصًا "يود" الحياة ويرغب فيها ، لا لأنه لا يخشى مخاوفها وإنما بالرغم من تلك المخاوف .

٤ - إغفال النتائج . والمدمن ما إن يتخذ الإجراء الذي يود اتخاذه يتعين عليه أن يغفل النتائج . إذا لم تعد تلك النتائج بعد داخل إطار سيطرته أو تحكمه . وبالرغم من عدم نجاح تلك النتائج نجاحًا واضحًا ( كأن يرفض الموعد الغرامي على سبيل المثال ، أو عدم حضور جلسة الاستماع ، أو عدم انطباق شروط القرر الدراسي على المدمن ) ، إلا أن ذلك يعد نجاحًا المدمن نفسه - في طريقة التحرك ذاتها - لأنه حاول وبذل كل ما في وسعه . وأي أحد آخر لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك .

ه - وضع إطار جديد المفشل ، الاعتقاد في استحالة حدوث الفشل يدخل ضمن منظومة معتقدات الإدمان التي تقوم أصلاً على المعتقد الخاطئ "ينبغي أن نكون أقوياء في كل شيء " . وتخلى المدمن عن معتقد العظمة والتباهي هذا والتسليم بأننا - مثل سائر خلق الله - معرضون الفشل في بعض الأحيان لأننا بشر ، يعنى خروج المدمن من دائرة منظومة معتقدات الإدمان وقبوله لذاته الحقيقية .

والجائزة الحقيقية تتمثل في أن المدمن عندما يسلم بإمكانية حدوث الفشل، فلن يتحتم عليه بعد ذلك تحاشى الفشل أو تجنبه بمثل هذا التشدد . وهنا يتحرر المدمن بعض الشيء ، ويقبل على المجازفة ، والسبب في ذلك أن النتائج لن يكون لها وزن كبير . وحتى عندما يكون "الفشل" هو النتيجة ، فذلك لا يعنى من المنظور المجتمعي ، أن المدمن الناقه أصبح مكشوفًا ومعرضًا شأنه في ذلك شأن "تلك الشخصية التافهة التي تنتج عن الإدمان" ؛ واقع الأمر أن المدمن أصبح إنسانًا معرضًا استجمع شجاعته وأقبل على المحاولة ، والفشل ليس معناه الافتراق عن رفاقنا ، ولكنه يعنى ارتباطنا بهم من منظور أننا بشر لهم نقائص وحدود أيضًا . والفشل بعينه هو رفض احتمالية الفشل في الذات البشرية . وهذا هو الذي يسبب الحياة الفاشلة .

والقشل ليس حتميًا فحسب ، وإنما يمكن أن يتحول إلى معلّم عظيم ، والفشل ، عندما نحسن الاستفادة منه ، يعيننا على اكتشاف مواضع الخطأ ، وبذلك نستطيع

تصحيح المسار ، ومن ثم نقترب كثيراً من محطة الوصول . من هنا تتحول المجازفة إلى "فوز" تلقائى . وهذا هو ما يؤكده آرثر Arthur المدمن الناقعه من المسروبات الروحية ، عندما يقول :

لا يوجد سوى الدروس والبركات . من هنا ، فإن الحياة عندما تهيئ لك فرصة من الفرص ، فأنت تقتنصها على أفضل وجه . إذ ليست هناك ضمانات . وإذا ما ثبت خطأ ذلك ، فهو لم يذهب هباء . إذ لابد أن يكون هناك درس مستفاد ، وهذا أمر أكيد . وإذا لم يصل الأمر إلى ما تتمناه ، فتلك نعمة كبيرة . إنه فوز من الناحيتين .

7 - الإصرار! المدمن الناقه يتجاسر في معظم الأحيان ويقبل على المجازفة ، ولكنه إذا ما خاب أمله ، أو رُفض ، أو "فشل" مرة ، فذلك نهاية كل شيء بالنسبة له . وهو يفيد من فشله في تعزيز تسجيلات النقد الذاتي التي تقول له : "ها أنت ترى بنفسك ، فقد كنت أعلم أن ذلك لن ينجح!" والمدمن إذا أرد لنفسه الشفاء ، يتعين عليه الاستعداد لمواجهه العالم الواقعي ؛ وفي العالم الواقعي ( وليس عالم الإدمان ) لا تحدث الأمور . دومًا على هوى من يشتهيها ، ومن يظن أن الأمور ينبغي أن تحدث عليه على ذلك النحو يزج بنفسه ثانية إلى دائرة الإدمان ( "ينبغي أن تكون الحياة خالية من الألم ولا تتطلب مني أي مجهود" ).

السحر الحقيقى فى الحياة يكون مصاحبًا للإصرار . والمدمن إذا ما أراد شيئًا ينبغى عليه التسليم بفكرة الحصول على ذلك الشيء ، ثم يتخذ بعد ذلك الإجراءات : اللازمة للحصول على ذلك الشيء ، ثم يتناسى النتائج ، ويواصل إصراره ، ليقف بعد ذلك على النتائج الباهرة ،

#### البحث عن اللذة

"النشوة ليست ماساة إغريقية" - وارن Warren ، مدمن ناقه من المشروبات الروحية . البحث عن اللذة ليس عيبًا ، والبحث عن اللذة يتحول إلى إدمان عندما تترتب عليه نتائج سلبية بالنسبة لنا أو بالنسبة إلى الآخر . الواقع ، كما سبق أن أوضحنا ، أن الثمول باستعمال مغير الحالة النفسية تصبح له جاذبيه خاصة عندما يكون ذلك المغير هو المصدر الوحيد للذة . والإدمان ، في بعض معانيه يعنى السعى إلى اللذة المقصودة : "حسنًا ، إن بقية حياتي هي الشغل والشقاء ، وعليه فمن حقى أن أمرح مع مخدري" .

وهنا ، يتعين على المدمن البحث عن اللذة في كل مكان ، باعتبار ذلك البحث ترياقًا مضادًا لمرض الإدمان ، والمدمن عندما يزيد تلذذه بحياته تزيد أيضًا قدرته على التعامل مع الإحباط ، والسبب في ذلك ، أن إحساسًا داخليًا بالحرمان هو الذي يغذي عجز المدمن عن تأجيل الإشباع "ولو لدقيقة واحدة" ، عقلية الحلول السريعة ) . والمدمن عندما يزيد ضح اللذة الحقيقية في عروق حياته ، تقل في نظره جاذبية الحلول السريعة .

المدمنون يواجهون عائقين عندما يحاولون ضخ مزيد من اللذة في عروق حيواتهم . وأول هذين العائقين هو حاجة المدمن إلى التحكم والسيطرة . هذا هو جد لعدمن الناقه من الجنس ، يصف لنا كيف كان يحاول التحكم في صورته أمام الآخر وكيف حال ذلك بينه وبين الإحساس بالمرح الحقيقي - إلى أن دخل عملية الشفاء وبدأ يتعلم التخلي والتناسي :

"طوال القسم الأكبر من حياتى ، كان الناس يظنون أنى على قمة العالم ، متمتعًا بأوقات رائعة – وإكن واقع الأمر لم يكن كذلك ، كنت أحاول أن أبدو مثل الصورة التى رسمتها لنفسى . وبدءً ذى بدء ، فالخوف والمتعة لا يجتمعان فى مكان واحد ، يضاف إلى ذلك أننى كنت مخيفًا ومسيطرًا تمامًا . زد على ذلك ، أن "تلقائيتى" كانت مخططة ومرسومة ، إن فهمت معنى ما أقول . كان إحساسى بالأداء الجنسى يسيطر على دومًا : هذا هو الذى كان يسيطر على حيثما كنت ، سواء أكنت أمارس الجنس ، أم أتزحلق على الماء ، أم حتى عندما يدور حديث بينى وبين صديق . لم أصدق أن المتعة شيء أنا أستحقه ... ليست المتعة الحقيقية . كل ما كان يدور بذهنى هو الأداء الجيد والحصول على الاستحسان" .

العائق الثانى أمام ضخ المزيد من اللذة فى عروق حياة المدمن ، يتمثل فى ميل المدمن إلى العيش فى الماضى ( يندب حظه على ما حدث له بالأمس ) أو العيش فى المستقبل ( يشغل نفسه فيما سيحدث غدًا ) . ولكن اللذة بوصفها تجربة ، لا تتيسر إلا فى الحاضر . هذه هى شارون Sharon مدمنة ناقهة من مدمنات الإنفاق والعمل ، تحكى لنا عن اللحظة المثيرة التى اكتشفت فيها تلك الحقيقة القديمة قدم الزمان ، وكيف أدى ذلك الاكتشاف إلى زيادة "معدل اللذة" عندها زيادة كبيرة :

"كنت دومًا واحدة من أولئك اللائى والذين يركزون كل انتباههم على الذهاب إلى "المحطة" كى أتمتع بالسباق . كنت أنفق على شراء الأشياء ظنًا منى أنى عندما أحصل على السيارة الجديدة ، أو المنزل المجاور ، أو جهاز التليفزيون الثالث ، سوف أحصل على السعادة فى النهاية . ولكن ذلك لم يحدث مطلقًا . وبعد أسبوعين ، تصبح السيارة مجرد سيارة والتليفزيون مجرد تليفزيون . وقد تشاجرت أنا وزوجى على المنزل الجديد مثلما تشاجرنا أيضًا على المنزل القديم . وواصلت التطلع إلى المستقبل كى يعطينى السعادة واللذة ، ولكن ذلك لم يحدث مطلقًا .

وأنا بفضل ما تعلمته في عملية الشفاء ، أعرف الآن أن اليوم ، هذه اللحظة ، هي المهمة ، وهي التي يعول عليها . والواقع هو عدم الذهاب مطلقًا إلى "المحطة" بغية الوصول إلى السباق . وإذا ما فاتنى القطار ، فقد فاتنى كل شيء ، وهذا مفهوم غاية في البساطة ، ولكنه أحدث تغييرًا وفارقًا كبيرًا جدًا في حياتي .

وأنا الآن أمرح وأفرح بتلك الملذات الصغيرة التى تتوفر لى طول الوقت وبصورة مستمرة: تلك الزهور البرية التى أشاهدها على جانبى الطريق ، والسماء الصافية التى تضيئها النجوم ، وتلك مقطوعة موسيقية مؤثرة ، وتلك الابتسامة التى تعلو وجه صديق من الأصدقاء . يضاف إلى ذلك أننى لا آخذ نفسى مأخذ الجد ، وبوسعى الآن أن أسخر من ذاتى .

وضخ المزيد من المتعة واللذة فى حياة المدمن ، شأنه شأن التغييرات الأخرى التى تترتب على عمليه الشفاء ، يحدث بطريقة تلقائية عندما تتغير أولويات المدمن . ورضا المدمن عن حياته يعتمد ، إلى حد كبير ، لا على الظروف التى يصادفها أو يواجهها

وإنما على موقف المدمن من تلك الظروف . وعيب تركيز المدمن على ما ليس لديه ، أو إن شئت فقل : رؤية الكأس نصف المملوءة على أنها مملوءة تمامًا ( والامتنان أيضًا لهذا الحال ) هو الذي يخيفه دومًا من الوفرة المتيسرة له فعلاً في حياته .

والمدمن بوصفه شخصًا يتعافى من مرضه ، يدخل فى عداد الأثرياء ، نظرًا لأن الفرصة مهيئة له كى ينتهزها ويبتكر لنفسه أسلوبًا أكثر إشباعًا – وهذا أمر يمكن لكثير من المدمنين أن يفيدوا منه ولكن قلة قليلة هى التى تفعل ذلك . وأهم ما فى الأمر أن المدمن ليس مجبرًا على إحداث الشفاء ؛ وإنما المطلوب منه أن يسلم نفسه لعملية الشفاء ، ويسمح باستبدال سلوكيات الإدمان بسلوكيات أفضل وأحسن . وهذا هو آرثر Arthur مدمن المشروبات الروحية والأمفيتامينات الناقه يوجز لنا ذلك فيقول :

"تطوير الإحساس بالفكاهة والضحك أو بأى شىء آخر لا يحدث بناء على قرار يصدر من الشعور ، وإنما المسألة تتعلق بأن الأشياء الصغيرة هى التى تزداد أهميتها عند المدمن ، وعملية الشفاء هذه تحدث فيمن يدخلها نوعًا من التغير القيمى ، وأنا لا أرى إن كان الضحك هو المؤشر الخارجي الحقيقي على الشكر والامتنان ، وكل ما أود قوله إننى لا يؤرقني أى شيء في حياتي ، وحياتي على ما يرام .

# المضى قدمًا بالأمل

الإدمان ملى، بالتناقضات . وربما كان أبرز تلك التناقضات يتمثل فى أن بذور الدمار الشخصى وبذور التحول الذاتى تكمن داخل المدمن . والخيار الذى يقبل عليه المدمن هو الذى يحدد نوعية البذرة التى ستنمو . والمدمن إما أن يواصل سعيه وبحثه عن الحلول السريعة (تغيير النسق الأول) أو يستسلم لقلة حيلته فى مواجهه الإدمان ، وبذلك يدخل فى سلسلة جديدة من التحديات التى تهيّئها له عملية الشفاء (تغيير النسق الثانى) . والخيار هنا متروك للمدمن .

والمفاجأة غير المنتظرة من عملية الشفاء هي أن ذلك الذي يبدأ على شكل هزيمة مُذلة – السقوط إلى الحضيض – يتحول إلى بوابة تفضى إلى حياة مشبعة . وليس هناك من أحد يشرع في أن يكون مدمنًا – يرغب في ذلك التحدى – ولكن مشكلة الإدمان عندما تظهر في حياة المدمن ، تصبح مسألة التصرف فيها من مسئوليته هو .

والأمل يكمن في الشفاء . والشفاء ينطوى على وعد بالتخلى عن القليل أملًا في الكتساب ما هو أكبر وأهم ، أو إن شئت فقل : القدرة على المضى قدمًا . وهذا الأمل هو ما حاولنا إيجازه في هذا الكتاب . ومن خلال تجارب المدمنين الناقهين الآخرين ، حاولنا مساعدة مريض الإدمان على اكتشاف مصادر التعرض للإدمان ، كما أوضحنا له أيضًا طريقة الاستفادة من تلك الأزمة في تحسين حياته . أخيرًا الشفاء يعطى مريض الإدمان أملاً لا بالعودة إلى ما كان عليه قبل الإدمان ، وإنما إلى كل ما يجب أن يرى نفسه عليه .

ووباء الإدمان في هذا البلد (أمريكا) يهيئ لنا نفس الفرصة وبنحن كأمة يمكن أن نستمر في تلمسنا لمزيد من الحلول السحرية لذلك الانفجار الإدماني أو قد نستفيد من تلك الأزمة في تغيير أنفسنا وتغيير ثقافتنا وإذا كان لابد من اليسر بعد العسر في وياء الإدمان الذي يكتسح البلاد فإن ذلك اليسر يتمثل في "كلما زاد عدد من يرفضون الحلول الإدمانية لمشكلاتنا يزداد اقترابنا من خلق المجتمع الصحى السليم" من هنا ، تكون عملية الشفاء ذات طابع ثورى ، ومع ذلك ، فإن عملية الشفاء على العكس من الثورات الأخرى ، تحدث تغييراتها من الداخل – أي إن تأثير هذه العملية يكون تأثيرًا طبيعيًا ، وعضويًا وفي لطف ولين ، وقد أن أوان الشفاء .

#### المؤلف في سطور

# آرنولد واشطون

من حملة درجة الدكتوراة في مجال علاج الإدمان ، وهو رئيس مركز سيكولوچية الإدمان في كل من نيويورك وبرنستون في ولاية نيوجرسي ، كما أنه ممارس وخبير أيضًا في علاج مرضى إساءة استعمال المواد والعقاقير ، وهو صاحب فكرة أن الاختصاصيين النفسيين بوسعهم انتهاز الفرص المتاحة لهم في مجال ممارسة العلاج ليفيدوا إفادة كبيرة من تحويل المريض الداخلي إلى مريض خارجي ، وهو أيضًا في صاحب الرأى الذي يقول: إن علاج مرضى إساءة استعمال المواد يدخل أيضًا في إطار الصحة العامة .

يرى آرنولد واشطون أن الاضطرابات التى يمكن أن تنتج عن إهمال عالاج مشكلات إساءة استعمال المواد قد تؤدى إلى المزيد من حالات الانتحار وقتل الآخر ، والإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فضلاً عن مشكلات صحية أخرى كثيرة، إضافة إلى قطع العلاقات وتخريبها ، وهو يؤكد أيضًا أن تقديم العون المناسب للمرضى يمكن أن يؤتى أكله وثماره على أحسن وجه ، وهو القائل إن "هؤلاء المرضى عندما يتخلصون من إدمان الكحول أو العقاقير ، يحدث تحسن كبير في علاقاتهم الأسرية وسائر علاقات الحياة الأخرى ".

# المترجم في سطور

#### الدكتور صيرى محمد حسن

أستاذ اللغويات المتفرغ: له أبحاث ومقالات تزيد على أحد عشر مقالاً ، وبحثًا ، نشرت في مجلات متخصصة ومجلات ثقافية ، وله أيضًا أكثر من اثنى عشر كتابًا مترجمًا نشرها: المجلس الأعلى للثقافة ، ودار الهلال ، ودار المريخ بالمملكة العربية السعودية ، وله كتابان مؤلفان أولهما: Arabic Course for American Agricultural السعودية ، وله كتابان مؤلفان أولهما: experts in Egypt بالاشتراك مع كل من الأستاذ الدكتور / محمود فهمي حجازي والأستاذ الدكتور / محمود فهمي حجازي دالمستاذ الدكتور / كريم حسام الدين ، وكتاب دليل الباحث ، مشاركة مع آخرين ، كما أن له عشرة مقالات نشرت في " جريدة الرياض الأسبوعي ، وفي مجلة الفيصل بالسعودية ، ومجلة الهلال المصرية ، كما أن له سبعة كتب مترجمة تحت الطبع ، منها :

# المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- 3- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش
   العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة .
- ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية
   بالترجمة .

# المشروع القومى للترجمة

| ١ - اللغة العليا (طبعة ثانية)           | جو <i>ن</i> کوین              | ت : أحمد درويش                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| ٢ - الوثنية والإسلام                    | ك. مادهو بائيكار              | ت : أحمد قؤاد يلبع                       |
| ٣ – التراث المسروق                      | جورج جيمس                     | ت : شوقی جلال                            |
| ٤ – كيف تتم كتابة السيناريو             | انجا كاريتنكوفا               | ت: أحمد الحضري                           |
| ه - ثريا في غيبوية                      | إسماعيل فصيح                  | ت : محمد علاء ألدين منصور                |
| ٦ - اتجاهات البحث اللساني               | ميلكا إنيتش                   | ت : سيعد مصلوح / وفاء كامل فايد          |
| ٧ - العلوم الإنسانية والفلسفة           | لوسيان غوادمان                | ت : يوسف الأنطكي                         |
| ٨ – مشعلق الحرائق                       | ماكس فريش                     | ت : مصطفی ماهر                           |
| ٩ - التغيرات البيئية                    | أندرو س. جودى                 | ت : محمود محمد عاشور                     |
| ١٠ - خطاب الحكاية                       | چیرار چینیت                   | ت: محمد معتصم وعبد الطيل الأزدى وعمر حلى |
| ۱۱ - مختارات                            | فيسوافا شيمبوريسكا            | ت : هناء عبد القتاح                      |
| ١٢ – طريق الحرير                        | ديفيد براونيستون وايرين فرانك | ت : أحمد محمود                           |
| ١٢ – ديانة الساميين                     | روپرتسن سمیث                  | ت : عبد الوهاب علوب                      |
| ١٤ - التحليل النفسى والأدب              | جان بیلمان نویل               | ت : حسن المودن                           |
| ١٥ – الحركات القنية                     | إدوارد لويس سميث              | ت: أشرف رفيق عقيقى                       |
| ١٦ – أثينة السوداء                      | مارتن برنال                   | ت: بإشراف / أحمد عتمان                   |
| ۱۷ – مختارات                            | فيليب لاركين                  | ت : محمد مصطفی بدوی                      |
| ١٨ - الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | مخثارات                       | ت : طلعت شاهین                           |
| ١٩ - الأعمال الشعرية الكاملة            | چورج سفيريس                   | ब्रामेट क्यूडं : ए                       |
| - ٢ – قصة العلم                         | ج. ج. كراوبر                  | ت: يمنى طريف الخولي / بدوى عبد الفتاح    |
| ٢١ - خوخة وألف خوخة                     | صمد بهرنجى                    | ت : ماجدة العناني                        |
| ٢٢ - مذكرات رحالة عن المصريين           | جون أنتيس                     | ت : سيد أحمد على الناصري                 |
| ٢٢ - تجلى الجميل                        | هانز جيورج چادامر             | ت : سعيد توفيق                           |
| ٢٤ – ظلال المستقبل                      | باتريك بارندر                 | ت : پکر عباس                             |
| ۲۰ – مثنوی                              | مولانا جلال الدين الرومي      | ت : إبراهيم الدسوقي شتا                  |
| ٢٦ – دين مصر العام                      | محمد حسين هيكل                | ت : أحمد محمد حسين هيكل                  |
| ۲۷ – التنوع البشرى الملاق               | مقالات                        | ت : نخبة                                 |
| ٢٨ – رسالة في التسامح                   | جون لوك                       | ت : منى أبو سنه                          |
| ٢٩ - الموت والوجود                      | جيمس ب. كارس                  | ت : بدر الديب                            |
| . ٢ - الوثنية والإسلام (ط٢)             | ك. مادهو بانيكار              | ت : أحمد فؤاد بليع                       |
| ٣١ – مصابر براسة التاريخ الإسلامي       | جان سوفاجيه – كلود كاين       | ت : عبد الستار الطوجي / عبد الوهاب علوب  |
| ٣٢ - الانقراض                           | ديفيد روس -                   | ت : مصطفی إبراهیم فهمی                   |
| ٢٣ - التاريخ الاقتصادي لأقريقيا الغربية | أ. ج. هويكنز                  | ت : أحمد قؤاد بليع                       |
| ٣٤ - الرواية العربية                    | روجر ألن                      | ت : حصة إبراهيم المنيف                   |
| ٣٥ – الأسطورة والحداثة                  | پول ، ب ، دیکسون              | ت : خلیل کلفت                            |
|                                         |                               |                                          |

| . 1 **1                                      |                                 |                                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ت : حياة جاسم محمد                           | والاس مارتن                     |                                                        |
| ت : جمال عبد الرحيم                          | بريجيت شيفر                     |                                                        |
| ت: أنور مغيث                                 | آلن تودین                       | ٢٨ - نقد الحداثة                                       |
| ت : منیرة کروان                              | بيتر والكوت                     | ٢٩ - الإغريق والحسد                                    |
| ت: محمد عيد إبراهيم                          | ان سكستون                       | ٠٤ – قصائد حب                                          |
| ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمول ماجد    | پيتر ج <i>ران</i>               | ٤١ ما بعد المركزية الأوربية                            |
| ت: أحمد محمود                                | بنجامين بارير                   | ۲۲ – عالم ماك                                          |
| ت : المهدى أخريف                             | أوكتافيو پاث                    | ٤٣ – اللهب المزدوج                                     |
| ت : مارلين تادرس                             | ألدوس هكسلى                     | ٤٤ - بعد عدة أصياف                                     |
| ت : أحمد مجمود                               | رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين     | ه٤ - التراث المغدور                                    |
| ت : محمود السيد على                          | بابلو نيرودا                    | ٤٦ - عشرون قصيدة حب                                    |
| ت : مجاهد عيد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                     | ٤٧ - تاريخ النقد الأنبى المنيث جـ١                     |
| ت : ماهر جويجاتي                             | فرائسوا دوما                    | ٤٨ - حضارة مصر الفرعونية                               |
| ت : عبد الوهاب علوب                          | ه . ت ، نوریس                   | ٤٩ - الإسلام في البلقان                                |
| ت : محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ             | <ul> <li>٥ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير</li> </ul> |
| ت : محمد أبو العطا                           | داريو بيانوييا وخ. م بينياليستى | ٥١ - مسار الرواية الإسبائو أمريكية                     |
| ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش                   | بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج ، | ٥٢ – العلاج النفسي التدعيمي                            |
|                                              | رىجسىفىتز وروجر بيل             |                                                        |
| ت : مرسى سعد الدين                           | أ ، ف ، ألنجتون                 | ٥٢ - الدراما والتعليم                                  |
| ت : محسن مصيلحي                              | ج . مايكل والتون                | ٥٤ - المفهوم الإغريقي للمسرح                           |
| ت : على يوسف على                             | چون بواكنچهوم                   | ٥٥ – ما وراء العلم                                     |
| ت : محمود على مكي                            | فديريكو غرسية اوركا             | ٦٥ الأعمال الشعرية الكاملة (١)                         |
| ت : محمود السيد ، ماهر البطوطي               | فديريكو غرسية لوركا             | ٧٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (٢)                       |
| ت: محمد أبو العطا                            | فديريكو غرسية اوركا             | ۸۰ – مسرحیتان                                          |
| ت : السيد السيد سهيم                         | كاراوس مونىيث                   | ۹ه – المحيرة                                           |
| ت: صبرى محمد عبد الغنى                       | جوهانز ايتين                    | ٦٠ التصميم والشكل                                      |
| مراجعة وإشراف : محمد الجوهري                 | شارلوت سيمور – سميث             | ٦١ – موسوعة علم الإنسان                                |
| ت : محمد خير البقاعي ،                       | رولان بارت                      | ٦٢ – لذَّة النَّص                                      |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                     | ٦٢ تاريخ النقد الأسبى الحديث جـ٢                       |
| ، بمسي <i>س عوض ،</i>                        | ألان وود                        | ٦٤ – برتراند راسل (سيرة حياة)                          |
| ت : رمسيس عوض ،                              | برترائد راسل                    | ٦٥ - في مدح الكسل ومقالات أخرى                         |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                    | أنطونيو جالا                    | ٦٦ – خمس مسرحيات أندلسية                               |
| ت: المهدى أخريف                              | فرنائدو بيسوا                   | ۲۷ – مختارات                                           |
| ت : أشرف الصباغ                              | فالنتين راسبوتين                | ١٨ - نتاشا العجوز وقصص أخرى                            |
| ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى         | عبد الرشيد إبراهيم              | ٦٩ – العالم الإسلامي في تُولِيْل القرن العشرين         |
| ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد               | أوخينيو تشانج رودريجت           | ٧٠ – ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية                     |
| ت : حسين محمود                               | داريو فو                        | ٧١ - السيدة لا تصلح إلا الرمى                          |
|                                              |                                 |                                                        |

| ت : فؤاد مج <i>لی</i>         | ت . س . إليون                  | ٧٢ - السياسي العجوز                                 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ت : حسن ناظم وعلى حاكم        | چين . ب ، توميکنز              | ٧٢ - نقد استجابة القارئ                             |
| ت : حسن بيومي                 | ل، ا، سىمىئوقا                 | ٧٤ - صلاح الدين والمماليك في مصر                    |
| ت : أحمد درويش                | أندريه موروا                   | ٧٥ – فن التراجم والسير الذاتية                      |
| ت : عبد المقصود عبد الكريم    | مجموعة من الكتاب               | ٧٦ چاك لاكان وإغواء التحليل التفسى                  |
| ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد     | رينيه ويليك                    | ٧٧ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ٣                  |
| ت : أحمد محمود ويتورا أمين    | رونالد روبرتسون                | ٧٨ — العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكوثية   |
| ت : سعید الغانمی وناصر حلاوی  | بوريس أوسبنسكى                 | ٧٩ – شعوية التأليف                                  |
| ت : مكارم الغمرى              | ألكسندر بوشكين                 | <ul> <li>٨٠ بوبٹنكين عند «نافورة الدموع»</li> </ul> |
| ت: محمد طارق الشرقاري         | بندكت أندرسن                   | ٨١ – الجماعات المتخيلة                              |
| ت : محمود السيد على           | میجیل دی أونامونو              | ۸۲ – مسرح میجیل                                     |
| ت : هالد المعالى              | غوتقريد بن                     | ۸۲ - مختارات                                        |
| ت: عبد الحميد شيحة            | مجموعة من الكتاب               | ٨٤ - موسوعة الأدب والنقد                            |
| ت : عبد الرازق بركات          | مىلاح زكى أقطاى                | ه٨ - منصور الحلاج (مسرحية)                          |
| ت : أحمد فتحي يوسف شتا        | جمال میر صادقی                 | ٨٦ طول الليل                                        |
| ت : ماجدة العناني             | جلال آل أحمد                   | ۸۷ – ثون والقلم                                     |
| ت : إبراهيم الدسوقي شتا       | جلال آل أحمد                   | ٨٨ - الابتلاء بالتغرب                               |
| ت: أحمد زايد ومحمد محيى الدين | أنتونى جيدنز                   | ٨٩ – الطريق الثالث                                  |
| ت: محمد إبراهيم مبروك         | نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية | ٩٠ - وسم السيف (قصص)                                |
| ت : محمد هناء عبد الفتاح      | بارير الاسوستكا                | ٩١ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق           |
|                               |                                | ٩٢ - أساليب ومضامين المسرح                          |
| ت : نادية جمال الدين          | كارلوس ميجيل                   | الإسبانوأمريكي المعاصر                              |
| ت : عبد الوهاب علوب           | مايك فيذرستون وسكوت لاش        | ٩٢ - محدثات العولمة                                 |
| ت : فوزية العشماوي            | صمويل بيكيت                    | ٩٤ - الحب الأول والصحبة                             |
| ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف  | أنطونيو بويرو بابيخو           | ٩٥ - مختارات من المسرح الإسبائي                     |
| ت : إنوار المراط              | قصيص مختارة                    | ٩٦ – ثلاث زنبقات ووردة                              |
| ت : بشير السباعي              | فرنان برودل                    | ٩٧ - هوية فرنسا (المجلد الأول)                      |
| ت : أشرف الصباغ               | نماذج ومقالات                  | ٩٨ - الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني               |
| ت : إبراهيم قنديل             | ديڤيد روينسون                  | ٩٩ - تاريخ السينما العالمية                         |
| ت : إبراهيم فتحى              | بول هيرست وچراهام تومبسون      | ١٠٠ – مساءلة العوللة                                |
| ت : رشید بنحدی                | بيرنار فاليط                   | ١٠١ - النص الروائي (تقنيات ومناهج)                  |
| ت : عز الدين الكتاني الإدريسي | عبد الكريم الخطيبي             | ١٠٢ - السياسة والتسامح                              |
| ت: محمد بنیس                  | عبد الوهاب المؤدب              | ١٠٣ - قير ابن عربي يليه آياء                        |
| ن : عبد الغفار مكاوى          | برتوات بريشت                   | ۱۰۶ - أوبرا ماهوجني                                 |
| ت : عبد العزيز شبيل           | چىرارچىنىت                     | ١٠٥ – مدخل إلى النص الجامع                          |
| ت: أشرف على دعدور             | د. ماریا خیسوس روبییرامتی      | ١٠٦ - الأدب الأنداسي                                |
| ت : محمد عبد الله الجعيدي     |                                | ١٠٧ - ميورة القبائي في الشعر الأمريكي المامير       |
|                               | •                              | - 5 5 6 - 1                                         |

| ت : محمود على مكى              | مجموعة من النقاد         | ١٠٨ – ثلاث براسات عن الشعر الأنبلسي             |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ت : هاشم أحمد محمد             | چون بولوك وعادل درويش    | ١٠٩ - حروب المياه                               |
| ت : منى قطان                   | حسنة بيجوم               | ١١٠ - النساء في العالم النامي                   |
| ت : ريهام حسين إبراهيم         | فرانسيس هيندسون          | ١١١ المرأة والجريمة                             |
| ت : إكرام يوسف                 | أرلين علوى ماكليود       | ١١٢ - الاحتجاج الهادئ                           |
| ت : أحمد حسان                  | سادى پلانت               | ١١٣ راية التمرد                                 |
| ت : نسیم مجلی                  | وول شوينكا               | ١١٤ - مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستنقع         |
| ت : سمية رمضا <i>ن</i>         | فرچيئيا وولف             | ١١٥ - غرفة تخص المرء وحده                       |
| ت : نهاد أحمد سالم             | سينثيا نلسون             | ١١٦ - امرأة مختلفة (درية شفيق)                  |
| ت: منى إبراهيم ، وهالة كمال    | ليلى أحمد                | ١١٧ - المرأة والجنوسة في الإسلام                |
| ت : ليس النقاش                 | بٹ بارون                 | ١١٨ – النهضة النسائية في مصر                    |
| ت: بإشراف/ رؤوف عباس           | أميرة الأزهري سنيل       | ١١٩ – النساء والأسرة وقوانين الطلاق             |
| ت: نخبة من المترجمين           | ليلى أبو لغد             | 120 - المركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط   |
| ت: محمد الجندى ، وإيزابيل كمال | فاطمة موسى               | ١٢١ - الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية     |
| ت : منيرة كروان                | جوزيف فوجت               | ٢٢٢ –نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان        |
| ت: أنور محمد إبراهيم           | نينل الكسندر وقنادولينا  | ١٢٢- الإمبر المورية العثمانية وعلاقاتها الدولية |
| ت : أحمد فؤاد يليع             | چون جرای                 |                                                 |
| ت : سمحه الخولى                | سيدريك ثورپ ديڤى         | ١٢٥ – التحليل الموسيقي                          |
| ت : عبد الوهاب علوب            | قولقانج إيسر             | ١٢٦ – فعل القراءة                               |
| ت : بشیر السباعی               | صفاء فتحى                | ۱۲۷ – إرهاب                                     |
| ت : أميرة حسن نويرة            |                          | ١٢٨ - الأدب المقارن                             |
| ت : محمد أبو العطا وآخرون      | ماريا دواورس أسيس جاروته | ١٢٩ – الرواية الاسبانية المعاصرة                |
| ت : شوقى جلال                  |                          | ١٣٠ – الشرق يصعد ثانية                          |
| ت : لویس بقطر                  | مجموعة من المؤلفين       | ١٣١ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)           |
| ت : عبد الوهاب علوب            | مايك فيدرستون            | ١٣٢ - أقافة العولمة                             |
| ت : طلعت الشايب                | طارق على                 |                                                 |
| ت : أحمد محمود                 |                          | ۱۳۶ – تشریح حضارة                               |
| ت : ماھر شفيق فريد             | ت, س, إليوت              | ١٢٥ - المختار من نقد ت، س. إلييت (ثلاثة أجزاء)  |
| ت : سحر توفيق                  | كينيث كونو               | ١٣٦ - فلاحو الباشا                              |
| ت : كاميليا صبحى               | چورزیف ماری مواریه       |                                                 |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح      | إيقلينا تارونى           | ١٢٨ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف         |
| ت : مصطفی ماهر                 |                          | ۱۲۹ – پارسىۋال                                  |
| ت : أمل الجبوري                |                          | ١٤٠ حيث تلتقى الأنهار                           |
| ت : نعيم عطية                  |                          |                                                 |
| ت : حسن بيومي                  |                          | ١٤٢ - الإسكندرية : تاريخ ودليل                  |
| ت : عدلي السمري                |                          |                                                 |
| ت : سلامة محمد سليمان          | كارلو چولدونى            | ١٤٤ - صاحبة اللوكاندة                           |
|                                |                          |                                                 |

| ه ۱۶ - موت أرتيميو كروث                             | كاراوس فوينتس                  | ت : أحمد حسان              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| ١٤٦ - الورقة الحمراء                                | میچیل دی لیبس                  | ت : على عبد الرؤوف البميي  |
| ١٤٧ - خطبة الإدانة الطويلة                          | تانكريد دورست                  | ت : عبد الغفار مكاوى       |
| ١٤٨ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية)              | إنريكى أندرسون إمبرت           | ت : على إبراهيم على منوفي  |
| ١٤٩ - النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس             | عاطف فضول                      | ت : أسامة إسبر             |
| ١٥٠ - التجرية الإغريقية                             | روبرت ج. ايتمان                | ت: منيرة كروان             |
| ١٥١ - هوية فرنسا (مج ٢ ، ج ١)                       | فرنان برودل                    | ت : بشیر السباعی           |
| ١٥٢ - عدالة الهنود وقصص أخرى                        | نخبة من الكُتاب                | ت : محمد محمد الخطابي      |
| ١٥٣ - غرام الفراعنة                                 | فيولين فاتويك                  | ت : فاطمة عبد الله محمود   |
| ١٥٤ مدرسة فرانكفورت                                 | فيل سليتر                      | ت : خلیل کلفت              |
| ه ١٥ - الشعر الأمريكي المعاصر                       | نخبة من الشعراء                | ت : أحمد مرسى              |
| ١٥٦ - المدارس الجمالية الكبرى                       | جي أنبال وآلان وأوديت فيرمو    | ت : مي التلمساني           |
| ١٥٧ - خسرى وشيرين                                   | النظامي الكنوجي                | ت: عبد العزيز بقوش         |
| ١٥٨ – هوية فرنسا (مج ٢ ، ج٢)                        | قرنان برودل                    | ت : بشیر السباعی           |
| ١٥٩ - الإيديولوجية                                  | ديقيد هوكس                     | ت : إبراهيم فتحي           |
| ١٦٠ – ألة الطبيعة                                   | بول إيرليش                     | ت : حسين بيومي             |
| ١٦١ - من المسرح الإسباني                            | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | ت : زيدان عبد الحليم زيدان |
| ١٦٢ – تاريخ الكنيسة                                 | يوحنا الأسيوى                  | ت: صلاح عبد العزيز محجوب   |
| ١٦٢ - موسوعة علم الاجتماع ج ١                       | جوردون مارشال                  | ت بإشراف : محمد الجوهري    |
| ١٦٤ - شامپوليون (حياة من نور)                       | چان لاكوټير                    | ت : نبیل سعد               |
| ١٦٥ - حكايات الثعلب                                 | أ . ن أفانا سيفا               | ت : سهير المسادفة          |
| ١٦٦ - العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل | يشعياهو ليقمان.                | ت: محمد محمود أبق غدير     |
| ١٦٧ – في عالم طاغور                                 | رايندرانات طاغور               | ت : شکری محمد عیاد         |
| ١٦٨ - دراسات في الأدب والثقافة                      | مجموعة من المؤلفين             | ت : شکری محمد عیاد         |
| ١٦٩ – إبداعات أدبية                                 | مجموعة من المبدعين             | ت : شکری محمد عیاد         |
| ١٧٠ – الطريق                                        | ميغيل دليبيس                   | ت : بسام پاسین رشید        |
| ۱۷۱ - وضع حد                                        | فرانك بيجو                     | ت : هدی حسین               |
| ۱۷۲ – حجر الشمس                                     | مختارات                        | ت: محمد محمد الخطابي       |
| ۱۷۲ – معنى الجمال                                   | ولثرت . ستيس                   | ت : إمام عبد القتاح إمام   |
| ١٧٤ - صناعة الثقافة السوداء                         | ايليس كاشمور                   | ت : أحمد محمود             |
| ٥٧١ - التليفزيون في الحياة اليومية                  | اورينزو فيلشس                  | ت : وجيه سمعان عبد المسيح  |
| ١٧٦ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية                 | توم تيتنبرج                    | ت : جلال البنا             |
| ۱۷۷ – أنطون تشيخوف                                  | هنرى تروايا                    | ت : حصة إبراهيم مثيف       |
| ١٧٨ - مختارات من الشعر اليوناني الحيث               | نحبة من الشعراء                | ت : محمد حمدي إبراهيم      |
| ١٧٩ – حكايات أيسوب                                  | أيسوب                          | ت : إمام عيد الفتاح إمام   |
| ١٨٠ – قصة جاويد                                     | إسماعيل فصيح                   | ت : سليم عبدالأمير حمدان   |
| ١٨١ - النقد الأدبي الأمريكي                         | فنسنت ، ب ، ليتش               | ت : محمد يحيى              |

| ١٨١ – العنف والنبوءة                           | و، ب، ييتس                  | ت : ياسين طه حافظ                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| ١٨٢ - چان كوكتر على شاشة السينما               | رينيه چيلسون                | ت : فتحى العشرى                             |
| ١٨٤ - القاهرة حالمة لا تتام                    | هانز إبندورفر               | ت : دسوقى سعيد                              |
| ١٨٥ - أسفار العهد القديم                       | توماس تومسن                 | ت : عبد الوهاب علوب                         |
| ١٨٦ – معجم مصطلحات هيجل                        | ميخائيل أنوود               | ت : إمام عبد الفتاح إمام                    |
| ۱۸۷ – الأرضة                                   | بُزُرْج علَوى               | ت : علاء منصور                              |
| ۱۸۸ - موت الأدب                                | القين كرنان                 | ت : بدر الديب                               |
| ۱۸۹ – العمى والبصيرة                           | پول دی مان                  | ت : سعيد الغائمي                            |
| ۱۹۰ – محاورات كونفوشيوس                        | كوبتقوشيوس                  | ت : محسن سید فرجانی                         |
| ۱۹۱ – الكلام رأسمال                            | الحاج أبو بكر إمام          | ت : مصطفی حجازی السید                       |
| ۱۹۲ ساحت نامه إبراهيم بك جـ١                   | زين العابدين المراغى        | ت : محمود سلامة علاوى                       |
| ۱۹۳ – عامل المنجم                              | بيتر أبراهامز               | ت : محمد عبد الواحد محمد                    |
| ١٩٤ - منتارات من التقد الأنجاو - أمريكي        |                             | ت : ماهر شفيق فريد                          |
| ۱۹۵ – شتاء ۸۶                                  | إسماعيل فصيح                | ت : محمد علاء الدين منصور                   |
| ١٩٦ - المهلة الأخيرة                           | فالنتين راسبوتين            | ت : أشرف الصباغ                             |
| ۱۹۷ – الفاريق                                  | شمس العلماء شبلي النعماني   | ت : جلال السعيد الحقناوي                    |
| ۱۹۸ – الاتصال الجماهيري                        | إدوين إمرى وأخرون           | ت : إبراهيم سلامة إبراهيم                   |
| ١٩٩ - تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية       | · ·                         | ت : جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد |
| ٢٠٠ – غيمايا التنمية                           | چیرمی سیبروك                | ت: فخرى لبيب                                |
| ٢٠١ – الجانب الديني القلسفة                    | جرزایا رویس                 | ت: أحمد الأنصاري                            |
| ٢٠٢ - تاريخ النقد الأنبى الحديث جـ٤            |                             | ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                  |
| ٢٠٣ – الشعر والشاعرية                          | ألطاف حسين حالى             | ت: جلال السعيد الحفناوي                     |
| ٢٠٤ - تاريخ نقد العهد القديم                   | زالمان شازار                | ت: أحمد مجمود هويدي                         |
| ه ٢٠ – الجينات والشعوب واللغات                 | اويجى اوقا كافاللي - سفورزا | ت : أحمد مستجير                             |
| ٢٠٦ – الهيواية تصنع علمًا جديدًا               | جيمس جلايك                  | ت : على يوسف على                            |
| ۲۰۷ – لیل إفریقی                               | رامون خوتاسندير             | ت: محمد أبو العطا عبد الرؤوف                |
| ٢٠٨ - شخصية العربي في السرح الإسرائيلي         | دان أوريان                  | ت : محمد أحمد صالح                          |
| ۲۰۹ – السرد والمسرح                            | مجموعة من المؤلفين          | ت : أشرف الصباغ                             |
| ۲۱۰ - مثنویات حکیم سنائی                       | سنائي الغزنوي               | ت: يوسف عيد الفتاح فرج                      |
| ۲۱۱ - فردینان دوسوسیر                          | جوناثا <i>ن</i> کلر         | ت : محمود حمدي عبد الغني                    |
| ٢١٢ - قصص الأمير مرزيان                        | مرزبان بن رستم بن شروین     | ت: يوسف عبد الفتاح فرج                      |
| ٢١٣ - مصر منذ قدرم نابليون حتى رحيل عبد الناصر | ريمون فلاور                 | ت: سيد أحمد على الناصري                     |
| ٢١٤ - قواعد جديدة المنهج في علم الاجتماع       | أنتونى جيدنز                | ت: محمد محمود محى الدين                     |
| ۲۱۵ – سیاحت نامه إبراهیم بك جـ۲                | زين العابدين المراغى        | ت : محمود سلامة علاوى                       |
| ۲۱٦ - جوانب أخرى من حياتهم                     | مجموعة من المؤلفين          | ت : أشرف الصباغ                             |
| ۲۱۷ ~ مسرحيتان طليعيتان                        | صمویل بیکیت                 | ت : نادية البنهاوي                          |
| ۲۱۸ – رایولا                                   | خوايو كورتازان              | ت : على إبراهيم على منوفي                   |

| ت : ملاعت الشايب                         | كازو ايشجورو                       | ۲۱۹ – بقايا اليوم                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ت ; على يوسف على                         | باری بارکر                         | ,                                                   |
| ت . رفعت سلام                            | . رن ۽ رن<br>جريجوري جوزدانيس      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |
| ت . نسیم مجلی                            | برید. ندی بری یا ت<br>روبنالد جرای | ۲۲۲ – فرانز کافکا                                   |
| ت : السيد محمد نفادي                     | بول فیرابنر<br>بول فیرابنر         | ۲۲۳ - العلم في مجتمع حر                             |
| · ت : مثى عبد الظاهر إبراهيم السيد       | .د.<br>برائکا ماجاس                | ۲۲۶ – دمار یوغسلافیا                                |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله            | جابرييل جارئيا ماركث               | ه۲۲ – حكاية غريق                                    |
| ت : طاهر محمد على البربري                |                                    | ٢٢٦ - أرض المساء وقصائد أخرى                        |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله            |                                    | ٢٢٧ - المسرح الإسباني في القرن السابع عشر           |
| ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن      |                                    | ٢٢٨ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن                 |
| ت : أمير إبراهيم العمرى                  | ، ت<br>نورمان کیمان                | ٢٢٩ - مأزق البطل الوحيد                             |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                   |                                    | · ٢٣ - عن الذباب والفئران والبشر                    |
| ت : جمال أحمد عبد الرحمن                 | خايمي سالوم بيدال                  | ۲۳۱ - الدرافيل                                      |
| ت : مصطفّی إبراهیم فهمی                  | توم ستيتر                          | ٢٣٢ ~ مابعد المعلومات                               |
| ت : طلعت الشايب                          | أرثر هيرمان                        | ٢٢٢ ~ فكرة الاضمحلال                                |
| ت : فؤاد محمد عكود                       | ج. سينسر تريمنجهام                 | ٢٣٤ - الإسلام في السودان                            |
| ت : إبراهيم الدسوقي شتا                  | جلال الدين الرومي                  | ۲۲۵ - دیوان شمس تبریزی ج۱                           |
| بيطا عمدأ : ت                            | میشیل تود                          | ٢٢٦ - الولاية                                       |
| ت : عنايات حسين طلعت                     | روبين فيدين                        | ٢٢٧ - مصر أرض الوادي                                |
| ت : ياسر محمد جاد الله وعربي منبولي أحمد | الانكتاد                           | ٢٣٨ - العولة والتحرير                               |
| ت : نائية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق   | جيلارافر – رايوخ                   | ٢٣٩ - العربي في الأدب الإسرائيلي                    |
| ت: مسلاح عبد العزيز محمود                | کامی حافظ                          | . ٢٤ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار               |
| ت : ابتسام عبد الله سعيد                 | ك. م كوبتن                         | ٢٤١ - في انتظار البرابرة                            |
| ت: مىيرى محمد حسن عبد النبي              | وليام إمبسون                       | ٢٤٢ - سبعة أنماط من الغموض                          |
| ت : مجموعة من المترجمين                  | ليقى بروقنسال                      | ٢٤٢ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ١)                |
| ت : نادية جمال الدين محمد                | لاورا إسكيبيل                      | ٢٤٤ - الغليان                                       |
| ت : توفيق على منصور                      | إليزابيتا أديس                     | ه ۲۶ - نساء مقاتلات                                 |
| ت: على إبراهيم على منوفي                 | جابرييل جرثيا ماركث                | ٢٤٦ – قصص مختارة                                    |
| ت: محمد الشرقاوي                         | وواتر أرميرست                      | ٧٤٧ - الثَّقَافَةُ الجِمافيرِيةِ والمداثَّةُ في مصر |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                | أنطونيو جالا                       | ٢٤٨ - حقول عدن الخضراء                              |
| ت : رفعت سلام                            | دراجو شتامبوك                      | ٢٤٩ – لغة التمزق                                    |
| ت : ماجدة أباظة                          | دومنيك فينك                        | · ٢٥ - علم اجتماع العلوم                            |
| ت بإشراف: محمد الجوهري                   | جوردون مارشال                      | ٢٥١ - موسوعة علم الاجتماع ج٢                        |
| ت: على بدران                             |                                    | ٢٥٢ – رائدات الحركة النسوية للصرية                  |
| ت : حسن بيومي                            | ل. أ. سيمينوڤا                     | ٢٥٣ - تاريخ مصر الفاطمية                            |
| ت : إمام عبد القتاح إمام                 | ديف روپنسون وجودي جروفز            | ٥٥٢ – القاسفة                                       |
| ت : إمام عبد القتاح إمام                 | ديف رويئسون وجودي جروفز            | ٥٥٥ أقلاطون                                         |

| ٢٩٣ - مقدمة للأدب العربي                     | روجر ألان                       | ت : نخبة من المترجمين        |
|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ٢٩٤ – فن الشعر                               | بوالو                           | ت : رجاء ياقوت منالح         |
| ٢٩٥ – سلطان الأسطورة                         | چوزيف كامبل                     | ت : بدر الدين حب الله الديب  |
| ۲۹۱ - مکیث                                   | وايم شكسبير                     | ت : محمد مصطفی بدوی          |
| ٢٩٧ – فن النحو بين اليونائية والسوريانية     | ديونيسيوس تراكس - يوسف الأهوائي | ت : ماجدة محمد أثور          |
| ۲۹۸ – مأساة العبيد                           | أبو بكر تفاوابليوه              | ت : مصطفی حجازی السید        |
| ٢٩٩ - ثورة التكنولوچيا الحيوية               | چین ل، مارک <i>س</i>            | ت : هاشم أحمد قؤاد           |
| ٣٠٠ - أسطورة برومثيوس مج                     | اويس عوض                        | ت : جمال الجزيري وبهاء چاهين |
| ۲۰۱ - أسطورة برومثيوس مج٢                    | لويس عوض                        | ت: جمال الجزيري ومحمد الجندي |
| ۳۰۲ – فنجنشتين                               | چون هیتون وجودی جروفز           | ت : إمام عبد الفتاح إمام     |
| ۲۰۳ - بدوزا                                  | جين هوب ويورن فان لون           | ت : إمام عبد الفتاح إمام     |
| ۳۰۶ – مارکس                                  | ريسوس                           | ت : إمام عبد الفتاح إمام     |
| ٥٠٠ – الجلد                                  | كروزيو مالابارته                | ت: صلاح عبد المبيور          |
| ٣٠٦ - الحماسة - النقد الكائطي للتاريخ        | چان – فرانسوا ليوتار            | ت : ئېيل سعد                 |
| ۳۰۷ – الشعور                                 | ديفيد بابينى                    | ت : محمود محمد أحمد          |
| ٣٠٨ – علم الوراثة                            | ستيف جونن                       | ت: ممدوح عيد المنعم أحمد     |
| ٣٠٩ – الذهن والمخ                            | انجوس چيلاتي                    | ت : جمال الجزيري             |
| ٣١٠ - يونج                                   | ناجی هید                        | ت : محيي الدين محمد حسن      |
| ٣١١ - مقال في المنهج الفلسفي                 | كوالنجوود                       | ت : فاطمة إسماعيل            |
| ٣١٢ – روح الشعب الأسود                       | وليم دي بوين                    | ت: أسعد حليم                 |
| ٣١٣ – أمثال فلسطينية                         | خابیر بیان                      | ت : عبد الله الجعيدي         |
| ٢١٤ - القن كعدم                              | چينس مينيك                      | ت : هويدا السباعي            |
| ٣١٥ - جرامشي في العالم العربي                | ميشيل بروندينو                  | ت :كاميليا صبحى              |
| ٢١٦ – محاكمة سقراط                           | آ. ف، ستون                      | ت : نسیم مجلی                |
| ۲۱۷ – بلاغد                                  | شير لايموفا - زنيكين            | ت : أشرف الصباغ              |
| ٣١٨ - الآيب الريسي في السنوات للعشر الأخيرة  | نخبة                            | ت: أشرف الصباغ               |
| ۳۱۹ صور دریدا                                | جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس   | ت : حسام نایل                |
| ٣٢٠ - لمعة السراج لحضرة التاج                | مؤلف مجهول                      | ت : محمد علاء الدين منصور    |
| ١٢١ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ج١)     | ليقى برو قنسال                  | ت : نَصْبَة مِن المُترجِمِين |
| ٣٢٢ - وجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الغربي   | دبليو. إيوجين كلينباور          | ت : خالد مفلح حمزة           |
| ٣٢٢ - فن الساتورا                            | تراث يوناني قديم                | ت : هانم سليمان              |
| ٣٢٤ – اللعب بالنار                           | أشرف أسدى                       | ت : محمود سلامة علاوى        |
| ٢٢٥ - عالم الآثار                            | قيليب بسان                      | ت : كرستين يوسف              |
| ٣٢٦ - المعرفة والمصلحة                       | جورچين هابرماس                  | ت ؛ ھسن صقر                  |
| ٣٢٧ - مختارات شعرية مترجمة                   | ثخبة                            | ت : توفيق على منصور          |
| ٣٢٨ – يوسف وزليخة                            | نور الدين عبد الرحمن بن أحمد    | ت : عبد العزيز بقوش          |
| ۱۱۸ – يوسف وزليحه<br>۳۲۹ – رسائل عيد الميلاد | 0,00,00                         | ت: محمد عيد إبراهيم          |

| ت : سامی صلاح                     | مارفن شبرد                   | ٣٣٠ - كل شيء عن التمثيل الصامت            |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| ت : سامية دياب                    | ستيفن جراي                   | ٣٣١ – عندما جاء السردين                   |
| ت : على إبراهيم على مثوفى         | نخبة                         | ٣٣٢ - رحلة شهر العسل وقصيص أخرى           |
| ت : <sup>‡</sup> بکر عبا <i>س</i> | نبیل مطر                     | ٣٣٢ - الإسلام في بريطانيا 🛊               |
| ت : مصطفی فهمی                    | آرثر س. كلارك                | ٣٣٤ – لقطات من المستقبل                   |
| ت : فتحى العشري                   | ئاتالى ساروت                 | ٣٣٥ – عصر الشك                            |
| ت : حسن صابر                      | نصوص قديمة                   | ٣٣٦ – متون الأمرام                        |
| ت: أحمد الأنصاري                  | جوزایا رویس                  | ٣٣٧ - فلسفة الولاء                        |
| ت : جلال السعيد الحقناوي          | نخبة                         | ٣٣٨ – نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند      |
| ت: محمد علاء الدين منصور          | على أصغر حكمت                | ٣٣٩ - تاريخ الأدب في إيران ج٣             |
| ت : فخرى لبيب                     | بيرش بيربيروجل               | ٣٤٠ - اضطراب في الشرق الأوسط              |
| ت : حسن حلمی                      | راينر ماريا رلكه             | ٣٤١ – قصائد من راكه                       |
| ت: عبد العزيز بقوش                | نور الدين عبد الرحمن بن أحمد | ٢٤٢ - سلامان وأيسال                       |
| ت: سمير عبد ريه                   | نادين جورديمر                | ٣٤٣ - العالم البرجوازي الزائل             |
| ت : سمير عبد ربه                  | بيتر بلانجوه                 | ٢٤٤ - الموت في الشمس                      |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج           | بونه ندائى                   | ه ٣٤ - الركض خلف الزمن                    |
| ت : جمال الجزيري                  | رشاد رشدی                    | ٢٤٦ – سحر مصر                             |
| ت : بكر الحلق                     | جان کوکتو                    | · ٣٤٧ - الصبية الطائشون                   |
| ت : عبد الله أحمد إبراهيم         | محمد فؤاد كوبريلى            | ٣٤٨ - المتصوفة الأولون في الأنب التركي جا |
| ت: أحمد عمر شاهين                 | أرثر والدرون وأخرين          | ٣٤٩ – دليل القارئ إلى الثقافة الجادة      |
| ت : عطية شحاتة                    | أقلام مختلفة                 | ٠ ٥٥ – بانوراما الحياة السياحية           |
| ت: أحمد الأنصاري                  | جوزایا رویس                  | ١ ٥٥ - مبادئ المنطق                       |
| ت : نعيم عطية                     | قسطنطين كفافيس               | ٣٥٢ – قصائد من كفافيس                     |
| ت : على إبراهيم على منوفي         | باسيليو بابون مالدوناك       | ٣٥٣ - النن الإسلامي في الأندلس (مندسية)   |
| ت : على إبراهيم على منوفي         | باسيليق بابون مالدونالد      | ٤ ٢٥ - الفن الإسلامي في الأندلس (نباتية)  |
| ت : محمود سلامة علاوي             | حجت مرتضى                    | ٥٥٥ - التيارات السياسية في إيران          |
| ت : پدر الرفاعي                   | بول سالم                     | ۲۵٦ - الميراث المر                        |
| ت: عمر القاروق عمر                | نصوص قديمة                   | ۳۵۷ – متون هيرميس                         |
| ت : مصطفی حجازی السید             | نخبة                         | ٣٥٨ - أمثال الهوسا العامية                |
| ت : حبيب الشاروني                 | أفلاطون                      | ۹ ه ۳ – محاورات بارمنیدس                  |
| ت: ليلى الشربيني                  | أندريه جاكوب ونويلا باركان   | ٣٦٠ - أنثروبواوجيا اللغة                  |
| ت : عاطف معتمد وأمال شاور         | آلان جرينجر                  | ٢٦١ - التصحر: التهديد والمجابهة           |
| ت : سيد أحمد فتح الله             | هاينرش شبورال                | ۲۲۲ – تلمیذ باینبرج                       |
| ت : مىپري محمد حسن                | ريتشارد چيبسون               | ٣٦٣ - حركات التحرر الأفريقي               |
| ت : نجلاء أبي عجاج                | إسماعيل سراج الدين           | ٣٦٤ – حداثة شكسبير                        |
| ت: محمد أحمد حمد                  | شارل بودلير                  | ٣٦٥ - سئم باريس                           |
| ت : مصطفی محمود محمد              | كلاريسا بنكولا               | ٣٦٦ – نساء يركفين مع الذئاب               |
|                                   |                              |                                           |

| ت : البرّاق عبد الهادي رضا  | 7                                        |                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                             | نخبة                                     | ٣٦٠ – القلم الجرىء                                        |
| ت : عابد خزندار             | جيراك برنس                               | ۳۱ – المنطلع السردي                                       |
| ت : فوزية العشماوي          | فوزية العشماوى                           | ٣٦٠ - المرأة في أدب نجيب محفوظ                            |
| ت : فاطمة عبد الله محمود    | كليرلا لويت                              | <ul> <li>٣٧ - الفن والحياة في مصر الفرعونية</li> </ul>    |
| ت : عبد الله أحمد إبراهيم   | محمد فؤاد كويريلى                        | ٣٧ - المتصوفة الأراون في الأدب التركي ج٢                  |
| ت : وحيد السعيد عبد الحميد  | وانغ مينغ                                | ٣٧ - عاش الشباب                                           |
| ت: على إبراهيم على منوفى    | أمبرتق إيكق                              | ٣٧١ – كيف تعد رسالة دكتوراه ــ                            |
| ت : حمادة إبراهيم           | أندريه شكيد                              | ٣٧١ – اليوم السادس                                        |
| ت: خالد أبو اليزيد          | ميلان كونديرا                            | ۲۷۰ - المطود                                              |
| ت: إدوار الخراط             | نخبة                                     | ٣٧ - الغضب وأحلام السنين                                  |
| ت: محمد علاء الدين منصور    | على أصغر حكمت                            | ٣٧١ - تاريخ الأدب في إيران جـ٤                            |
| ت: يوسف عبد الفتاح فرج      | محمد إقبال                               | /۲۷ – الساقر                                              |
| ت : جمال عبد الرحمن         | سنیل باث                                 | ٣٧٩ - ملك في الحديقة                                      |
| ت : شيرين عبد السلام        | جونتر جراس                               | ٣٨٠ - حديث عن الخسارة                                     |
| ت : رانيا إبراهيم يوسف      | ر. ل، تراسك                              | ٢٨١ – أساسيات اللغة                                       |
| ت : أحمد محمد نادي          | بهاء الدين محمد إسفنديار                 | ۲۸۲ – تاریخ طیرستان                                       |
| ت : سمير عبد الحميد إبراهيم | محمد إقبال                               | ٣٨٢ – هدية الحجاز                                         |
| ت : إيزابيل كمال            | سوزان إنجيل                              | ٣٨٤ - القصص التي يحكيها الأطفال                           |
| ت: يوسف عبد الفتاح فرج      | محمد على بهزادراد                        | ٣٨٥ - مشترى العشق                                         |
| ت: ريهام حسين إبراهيم       | جانيت تود                                | ٣٨٦ – نفاعًا عن التاريخ الأنبي النسوي                     |
| ريماي دادې : ت              | چون دن                                   | ٣٨٧ - أغنيات وسوناتات                                     |
| ت : محمد علاء الدين منصور   | سعدى الشيرازي                            | ۲۸۸ - مواعظ سعدی الشیرازی                                 |
| ت : سمير عبد الحميد إبراهيم | نخبة                                     | ٣٨٩ - من الأدب الباكستاني المعاصر                         |
| ت : عثمان مصطفى عثمان       | نخبة                                     | ٣٩٠ - الأرشيفات والمدن الكبرى                             |
| ت : منى الدرويي             | مایف بینشی                               | ٣٩١ – الحافلة الليلكية                                    |
| ت: عبد اللطيف عبد الحليم    | فرناندو دي لاجرانخا                      | ٣٩٢ – مقامات ورسائل أندلسية                               |
| ت: زينب محمود الخضيري       | ندوة اويس ماسينيون                       | ٣٩٣ – في قلب الشرق                                        |
| ت : هاشم أحمد محمد          | بول ديفيز                                | ٣٩٤ - القوى الأربع الأساسية في الكون                      |
| ت : سليم حمدان              | إسماعيل فصيح                             | ه ۳۹ – آلام سيارش                                         |
| ت :محمود سلامة علاوي        | ء<br>تقی نجاری راد                       | ۲۹۳ – السافاك<br>۲۹۳ – السافاك                            |
| ت :إمام عبد الفتاح إمام     | ی . دی د<br>لوران <i>س</i> چین           | ۳۹۷ – نیتشه                                               |
| مام حاتفاا عبد ماما: ت      | فیلیب تودی                               | ۲۹۸ – سارتر<br>۲۹۸ – سارتر                                |
| ت :إمام عبد الفتاح إمام     | ديفيد ميروفتس                            | ۲۹۸ – کامی<br>۳۹۹ – کامی                                  |
| ت: باهر الجوهري             | مشیائیل اِندہ                            | ۰۰۰ – حامی                                                |
| ت : ممدوح عبد المنعم        | زیادون ساردر                             | ۶۰۰ – موهق<br>۶۰۱ – الرياضيات                             |
| ت : ممدوح عبد المنعم        | ریــین ماك ایفوی                         | · -                                                       |
| ت : عماد حسن بكر            | ع ، پ ، ۱۵۰ ،پ ری<br>توبور شتورم         | ٤٠٢ – هوكنج<br>٤٠٣ – رية المطر والملايس تصنع الناس        |
| ت : ظبية خميس               | ىوبور سىورم<br>دىفىد إبرام               | 2.7 - ريه المطر والملايس تصنيع الناس<br>2.5 تعويدة الحسبي |
| ت : حمادة إبراهيم           | دیعید <sub>ا</sub> پرام<br>آندریه جید    |                                                           |
| ت : جمال أحمد عبد الرحمن    | اندریه چید<br>مانویلا مانتاناریس         | ه ٤٠ – إيزابيل                                            |
| ت : طلعت شاهين              | مابويىر ماكادري <i>س</i><br>أقلام مختلفة | 7.3 – المستعربون الإسبان في القرن ١٩                      |
| ت : عنان الشهاوي            |                                          | ٤٠٧ - الألب الإسباني المعاصر بقالم كتلبه                  |
|                             | جوان فوتشركنج                            | ٤٠٨ – معجم تاريخ مصر                                      |

| ت : إلهامي عمارة                            | برترائد راسل                   | ٩ - ٤ - انتصار السعادة                      |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| ت : الزواوي بغورة                           | کارل بویر                      | ٠٤١٠ خلامية القرن                           |  |
| ت : أحمد مستجير                             | جينيفر آكرمان                  | ٤١١ – همس من الماضي                         |  |
| ت : نخبة                                    | ليفي بروفنسال                  | ٢١٦ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ج٢)    |  |
| ت : محمد البخاري                            | ناظم حكمت                      | ٤١٣ - أغنيات المنفى                         |  |
| ت : أمل الصبان                              | باسكال كازانوفا                | ١٤٤ - الجمهورية العالمية للآداب             |  |
| ت : أحمد كامل عبد الرحيم                    | فريدريش دورنيمات               | ه ۱۱ – صورة كوكب                            |  |
| ت: مصطفى بدوى                               | أ. أ. رتشاردز                  | ٢١٦ مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر        |  |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                    | ٤١٧ - تاريخ النقد الأببي الحديث جه          |  |
| ت : عبد الرحمن الشيخ                        | چين هاثواي                     | ٤١٨ ~ سياميات الزير الحاكمة في مصر العشائية |  |
| ت : نسیم مجلی                               | جون ماریو                      | ٤١٩ - العصر الذهبي للإسكندرية               |  |
| ت : الطيب بن رجب                            | قواتين                         | ٤٢٠ – مكرو ميجاس                            |  |
| ت: أشرف محمد كيلاني                         | روى متحدة                      | ٤٢١ - الولاء والقيادة في المجتمع الإسلامي   |  |
| ت : عبد الله عبد الرازق إبراهيم             | نخبة                           | ٤٢٢ – رحلة لاستكشاف أفريقيا جـ١             |  |
| ت : وحيد النقاش                             | نخبة                           | ٤٢٣ - إسراءات الرجل الطيف                   |  |
| ت: محمد علاء الدين منصور                    | نور الدين عبد الرحمن الجامى    | ٤٢٤ - لوائح الحق ولوامع العشق               |  |
| ت : محمود سىلامة علاوى                      | محمود طلوعى                    | ٥٢٥ - من طاووس حتى فرح                      |  |
| ت: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب  | نخبة                           | ٢٢٦ – الخفافيش وتعسمي أخرى من أفغانستان     |  |
| ت: ثریا شلبی                                | بای إنكلان                     | ٤٢٧ - بانديراس الطاغية                      |  |
| ت: محمد أمان صافى                           | محمد هوتك                      | ٤٢٨ – الخزانة الخفية                        |  |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                    | ليود سينسر وأندرزجي كروز       | ۲۲۹ – هیجل                                  |  |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                    | كرستوفر وانت وأندزجي كليموفسكي | ۳۰ – کانط                                   |  |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                    | كريس هيروكس وزوران جفتيك       | ٤٣١ – فوكو                                  |  |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                    | باتریك كیرى وأوسكار زاریت      | ٤٣٢ – ماكياڤلى                              |  |
| ت: حمدى الجابري                             | ديفيد نوريس وكارل فلنت         | ٢٣٢ – جويس                                  |  |
| ت : عصام حجازی                              | مهنكان هيئ وچودن بورهام        | 3٣٤ – الرمانسية                             |  |
| ت : ناچې رشوان                              | نيكولاس زربرج                  | 273 - توجهات ما بعد الحداثة                 |  |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                    | فردريك كوبلستون                | ٤٣٦ – تاريخ الفلسفة (مج١)                   |  |
| ت: جلال السعيد الحفناوي                     | شيلي النعماني                  | ٤٣٧ – رحالة هندى في بلاد الشرق              |  |
| ت : عايدة سيف الدولة                        | إيمان ضياء الدين بيبرس         | ٨٢٨ - بطلات وضحايا                          |  |
| ت : محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب | صدر الدين عيني                 | 879 – موت المرابي                           |  |
| ت: محمد الشرقاوي                            | كرستن بروستاد                  | ٤٤٠ - قواعد اللهجات العربية                 |  |
| ت : فڅری لبیب                               | أروندهاتي روي                  | ٤٤١ رب الأشياء الصغيرة                      |  |
| ت: ماهر جويجاتي                             |                                | ٢٤٢ – حتشبسوت (المرأة الفرعونية)            |  |
| ت : محمد الشرقاري                           | كيس نرستيغ                     | ٤٤٢ اللغة العربية                           |  |
| ت : صالح علمانی                             |                                | 332 - أمريكا اللاتينية : الثقافات القليمة   |  |
| ت : محمد محمد يونس                          | پرویز ناتل خانلری              | ه ٤٤٥ - حول وزن الشعر                       |  |
|                                             |                                |                                             |  |

| ت : أحمد محمود                | ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير | 257 – التحالف الأسود                            |  |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| ت : ممدوح عبد المنعم          | ج. پ، ماك ايفوى                 | ٤٤٧ – نظرية الكم                                |  |
| ت : ممدوح عبد المنعم          | ديلان ايڤانز - أوسكار زاريت     | ٤٤٨ - علم نفس التطور                            |  |
| ت : جمال الجزيرى              | مجموعة                          | ٤٤٩ – الحركة النسائية                           |  |
| ت : جمال الجزيري              | مىوفيا فوكا – ريبيكارايت        | <ul> <li>٥٠ – ما بعد الحركة النسائية</li> </ul> |  |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام      | ریتشارد أوزبورن / بورن قان اون  | ١٥١ الفلسفة الشرقية                             |  |
| ت : محى الدين مزيد            | ریتشارد إبجنانزی / أوسكار زاریت | ٤٥٢ – لينين والثورة الروسية                     |  |
| ت : حليوم طوسون وفؤاد الدهان  | جان لوك أرنو                    | ٢٥٢ – القاهرة : إقامة مدينة حديثة               |  |
| ت : سوزان خلیل                | رينيه بريدال                    | ٤٥٤ — خمسون عامًا من السينما الفرنسية           |  |
| ت : محمود سيد أحمد            | فردريك كوبلستون                 | ه ه ٤ - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه)            |  |
| ت : هویدا عزت محمد            | مريم جعفرى                      | ۲۵۱ – لا تنسنی                                  |  |
| ت : إمام عيد الغتاح إمام      | سوزان موالر اوكين               | ٤٥٧ – التساء في الفكر السياسي الغربي            |  |
| ت : جمال عبد الرحمن           | خوليو كارو باروخا               | ٤٥٨ – الموريسكيون الأنداسيون                    |  |
| ت : جلال البنا                | توم تيتنبرج                     | ٩ ٥ ٤ — نحر مفهم لاقتصاديات الموارد الطبيعية    |  |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام      | ستوارت هود – ليتزا جانستز       | ٤٦٠ – الفاشية والتازية                          |  |
| ت : إمام عبد المتاح إمام      | داریان لیدر – جودی جروفز        | ۲۱۱ – لکان                                      |  |
| ت : عبد الرشيد المنادق محمودي | عيد الرشيد الصادق محمودى        | ٢٦٤ - مله حسين من الأزهر إلى السوريون           |  |
| ت : كمال السيد                | ويليام بلوم                     | 277 – الدولة المارقة                            |  |
| ت : حصة منيف                  | ميكائيل بارنتى                  | ٢٦٤ - ديمقراطية القلة                           |  |
| ت : جمال الرفاعى              | لويس جنزيرج                     | ٥٦٥ - قصيص اليهود                               |  |
| ت : قاطمة محمود               | فيولين فانويك                   | ٢٦٦ - حكايات حب وبطولات فرعونية                 |  |
| ت : ربيع وهبة                 | ستيفين ديلو                     | ٤٦٧ - التفكير السياسى                           |  |
| ت : أحمد الأنصاري             | جوزايا رويس                     | ٣٦٨ – روح الفلسفة الحديثة                       |  |
| ت : مجدی عبد الرازق           | نصوص حبشية قديمة                | ٢٦٩ - جلال الملوك                               |  |
| ت : محمد السيد النئة          | نخبة                            | ٤٧٠ الأراضى والجودة البيئية                     |  |
| ت : عبد الله الرازق إبراهيم   | نخبة                            | ٧٦ - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج٢                   |  |
| ت : سليمان العطار             | میچیل دی ٹربانتس سابیدرا        | ٤٧٢ - دون كيخوتي (القسم الأول)                  |  |
| ت : سليمان العطار             | میجیل دی ٹربائتس سابیدرا        | ٤٧٢ - دون كيخوتي (القسم الثاني)                 |  |
| ت : سهام عبد السلام           | بام موری <i>س</i>               | ٤٧٤ - الأدب والنسوية                            |  |
| ت : عادل هلال عنانی           | فرجينيا دانياسون                | ٥٧٥ - صوب مصد : أم كلثوم                        |  |
| ت : سحر توفيق                 |                                 | ٤٧٦ – أرض الحبايب بعيدة : بيرم التهسَى          |  |
| ت : أشرف كيلانى<br>           | هيلدا هوخام                     | ٤٧٧ تاريخ الصين                                 |  |
| ت: عبد العزيز حمدي            | ليو شيه تشنج ولى شى دونج        | ٤٧٨ - الصين والولايات المتحدة                   |  |
| ت : عبد العزيز حمدي           | لاوشه                           | ٤٧٩ - المقهى (مسرحية صينية)                     |  |
| ت : عبد العزيز حمدي           | كو مو روا .                     | ٤٨٠ - سَاي ون چي (مسرحية مسِنية)                |  |
| ت : رضوان السيد<br>مدير عبير  | روى متحدة                       | ٤٨١ عباءة النبي                                 |  |
| ت : فاطمة كاندموي             | روپير جاك تيبو                  | ٤٨٢ - موسوعة الأساطير والرموز القرعونية         |  |
| ت : أحمد الشامي               | سارة چامبل                      | ٤٨٣ – النسوية وما بعد النسوية                   |  |

| ت : رشید بنحدو               | هانسن روبيرت ياوس             | ٤٨٤ جمالية التلقى                                   |  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| ت : سمير عبد الحميد إبراهيم  | نذير أحمد الدهلوى             | ه٤٨ التوبة (رواية)                                  |  |
| ت : عبد الحليم عبد الغنى رجب | يان أسمن                      | ٤٨٦ – الذاكرة الحضارية                              |  |
| ت : سمير عبد الحميد إبراهيم  | رفيع الدين المراد أبادى       | ٤٨٧ – الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية            |  |
| ت : سمير عبد الحميد إبراهيم  | نضبة                          | ٤٨٨ - الحب الذي كان وقصائد أخرى                     |  |
| ت : محمود رجب                | <b>دُ</b> سُرُّل              | ٤٨٩ ~ مُستِّرل : الفلسفة علمًا دقيقًا               |  |
| ت : عبد الوهاب علوب          | محمد قدرى                     | ٤٩٠ - أسمار البيغاء                                 |  |
| ت : سمير عبد ريه             | نخبة                          | ٤٩١ - نصوم تمصية من روائع الأنب الأفريقي            |  |
| ت : محمد رفعت عواد           | جى فارجيت                     | ٤٩٢ – محمد على مؤسس مصر الحديثة                     |  |
| ت : محمد صبالح الضالع        | هاروك بالمر                   | ٤٩٣ - خطابات إلى طالب الصوتيات                      |  |
| ت : شريف الصيفى              | نصوص مصرية قديمة              | ٤٩٤ - كتاب الموتى (الخروج في النهار)                |  |
| ت : حسن عبد ربه المصري       | إدوارد تيفان                  | ه٤٩ — اللويي                                        |  |
| ت : مجموعة من المترجمين      | إكوادو بانولي                 | ٤٩٦ - الحكم والسياسة في أفريقيا                     |  |
| ت : مصطفی ریاض               | نادية العليّ                  | ٤٩٧ العلمانية والنوع والدولة في الشرق الأوسط        |  |
| ت : أحمد على بدوى            | جوديث تاكر ومارجريت مريودز    | 89.4 - النساء والنوع في الشرق الأوسط الحديث         |  |
| ت : فيمىل بن خضراء           | نخبة                          | ٤٩٩ - تقاطعات : والأمة والمجتمع والجنس              |  |
| ت : طلعت الشايب              | تیتز رویکی                    | • • ٥ – في طلواتي (دراسة في السيرة الذاتية للعربية) |  |
| ت : سحر فراج                 | أرثر جولد هامر                | ٥٠١ - تاريخ النساء في الغرب                         |  |
| ت : هالة كمال                | هدى الصدّة                    | ۰۰۲ – أصوات بديلة                                   |  |
| ت: محمد نور الدين عبد المنعم | نخبة                          | ٥٠٣ – مختارات من الشعر القارسي الحديث               |  |
| ت : إسماعيل المصدق           | مارت <b>ن ها</b> يدجر         | ٤٠٥ – كتابات أساسية ج١                              |  |
| ت : إسماعيل المصدق           | مارت <i>ن</i> هاي <b>د</b> جر | ه٠٥ – كتابات أساسية ج٢                              |  |
| ت: عبد الحميد فهمى الجمال    | <i>أن</i> تيلر                | ٥٠٦ – ريما كان قديساً                               |  |
| ت : شوقى فهيم                | پیتر شیفر                     | ٥٠٧ – سيدة الماضي الجميل                            |  |
| ت : عبد الله أحمد إبراهيم    | عبد الباقى جلبنارلى .         | ٥٠٨ المولوية بعد جلال الدين الرومي                  |  |
| ت : قاسم عبدہ قاسم           | آدم صبرة                      | ٥٠٩ – الفقر والإحسان في عهد سلاطين المعاليك         |  |
| ت : عبد الرازق عيد           | كارلو جوادوني                 | ١٠ه – الأرملة الماكرة                               |  |
| ت : عبد الحميد فهمى الجمال   | أن تيلر                       | ۱۱ه – کوکب مرقّع                                    |  |
| ت جمال عبد الناصر            | تيموثى كوريجان                | ١٢٥ - كتابة النقد السينمائي                         |  |
| ت : مصطفى إبراهيم فهمى       | تيد أنتون                     | ١٣ ه – العلم الجسور                                 |  |
| ت : مصطفى بيومى عبد السلام   | چوہنٹان کوار                  | ١٤٥ – مدخل إلى النظرية الأدبية                      |  |
| ت : فدوى مالطى دوجلاس        | قدوى مالطى دوچلاس             | ١٥٥ - من التقليد إلى ما بعد الحداثة                 |  |
| ت : صبری محمد حسن            | أرنولد واشنطون - ودونا باوندى | ٥١٦ - إرادة الإنسان في شفاء الإدمان                 |  |
|                              |                               |                                                     |  |





هذا الكتاب يحتوي على بعض الملاحظات على أسباب الادمان، كما يحتوى أيضنًا على بعض من طرق الشفاء من الادمان، ولما كائت كل حالة من حالات الادمان أو إن شئت فقل السلوك الادماني تعد شكلا مستقلاً بذاته. فذلك يحتم على الفارئ أن يستشير متخصصاً مؤهلاً في المسائل التي تتعلق بحالات الادمان، كل على حدة وبذلك بتسني

يضاف إلى ذلك، أن الأسماء الواردة في هذا الكتاب هي بيانات تحقيق الشخصية والتي حصلنا عليها من المقابلات الشغصية التي أجريناها على الناس وعلى أسرازهم، وإمعانًا منا هي تجهيل تلك البيانات.

0435378

